

تأليف: إثين المجاهد أبين المباهد أبيت المباهد المسكن المعلمة المسكن المعلمة المسكنة ا



جَمِيعُ لَكُفُولِ مَحَفَقَ مَ مَعَ فَلَّ مَ لِلنَّا كِنْ كَ الطَّلِمَ الْأَوْلِمِ النَّوْلِيِّ الأَوْلِمِينَ الطَّلِمَ المَّارِينِ الأَوْلِمِينِ المَّارِينِ المُنْ الْمُنْ ال

وَارالمعُالم للطّباعة وَالنّسْرُ وَالتَّوْدِيعِ سَبِيرُوسَتُ - لبشناسَت

## ترجمة المؤلف

- هو أبو عمر: محمد بن عبدالله بن سيف الجابر آل بوعينين، وترجع عائلة آل بوعينين إلى قبيلة بني تميم، وهي من أشهر القبائل العربية.
   (البدايات)
- ولد أبو عمر رحمه الله عام ۱۳۹۰ في بلدة القيصومة، شمالي المملكة العربية السعودية، وعاش فيها قرابة العقدين من الزمان، وكان من صغره هادئ الطباع محبوباً عند معارفه.
- بدأت علاقة الشيخ بالجهاد في سنة ١٤١٠ حين بلغ العشرين من عمره؛ حيث سافر إلى أفغانستان للإعداد للجهاد، ومكث هناك ستة أشهر، ثم رجع إلى بلده، ثم عاد مرة ثانية إلى أفغانستان ومكث عاماً وزيادة في جبهة (لوقر)، استغلها بالدعوة إلى الله وإقامة الدروس، مع جهاده ورباطه في الثغور.
- بعد عودته من سفره الثاني واصل الشيخ ارتباطه بالجهاد عن طريق جمع التبرعات، ثم قرر الشيخ رحمه الله أن يعمق تحصيله العلمي؛ فالتحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، واتصل بالشيخ محمد بن عثيمين في حلقاته العلمية، ومكث كذلك حتى تخرجه من الجامعة.
- كانت قضية الجهاد حاضرة معه، وفور تخرجه من الجامعة التحق بركب المجاهدين، وذلك في ربيع الآخر عام ١٤١٧ حيث ألقى عصا الترحال في بلاد الشيشان، وكان ذلك إبان الحرب الأولى وقبيل انسحاب الروس منها بثلاثة أشهر.

#### (مرحلة الشيشان)

- حين وصول أبي عمر إلى الشيشان انخرط في معسكرات التدريب، ولم يكن معروفاً آنذاك لرغبته في أن يكون في غمار الناس، ولم يكن ممن يشهر نفسه، حتى رآه بعض قيادات المجاهدين فعرف الناس به ونبه على فضله.
- وبعد توقف الحرب، طفق الشيخ أبو عمر يقيم الدروس، ويركز على
   التعليم والتربية، وله تعليقات على كتاب طريق الهجرتين ومدارج
   السالكين لابن القيم، وحمل عن كاهل القيادة حملاً تقيلاً في هذا الباب.
- في هذه المرحلة أراد الرئيس الشيشاني سليم خان باندرييف رحمه الله أن يطبق الشريعة الإسلامية، وتمت المراسلات بينه وبين الشيخ أبي عمر عن طريق مندوب الرئيس الخاص وبعض المشايخ الشيشانيين؛ وهم ممن رأوا الشيخ أبا عمر وعلموا فضله، فلما ظهر لأبي عمر جدية الرئيس في ذلك طلب مقابلته.
- تمت المقابلة في رجب ١٤١٧ بحضور أحد القادة والمشايخ الشيشانيين، وجرى حديث مطول عن ضرورة إقامة الشريعة، والانتقال إلى خطوات عملية تفصيلية، وتتابعت اللقاءات بعد ذلك، ووقف الشيخ أبوعمر معه وقفة قوية، ودعمه مادياً ومعنوياً، وكان يؤكد دائماً أن هذا هو ثمرة الجهاد في سبيل الله.
- وكان من آثار ذلك أن أصدر الرئيس سليم خان عدة مراسيم؛ كمرسوم تأسيس المحاكم الشرعية، وجهاز الحسبة المسمى حرس الشريعة، ومراسيم أخرى لتنظيم التعليم والمساجد وغيرها.

#### (فيد بشا السياسة الشرعية)

■ تفاعل الشيخ أبوعمر مع هذه الخطوات الكبرى، ونذر وقته لها، فأسس الشريعة، وكان يعد القضاة الشيخ معهد القضاء الشرعى، ومعهد حرس الشريعة، وكان يعد القضاة

ويعلمهم ويدارسهم في أقضية الناس، ويباشر القضاء أيضاً، وتخرج على يديه ثلة من القضاة وطلبة العلم، وأسس فيما بعد معهد الإمام الشافعي، شهر أسس فيما بعد جمعية الهدى الخيرية التي تعنى بالفقراء والأرامل والأيستام، بالإضافة إلى أعمال الدعوة والمساجد والتعليم، والتي طبع عن طسريقها مئات الآلاف من النسخ باللغتين الروسية والشيشانية، وكان هذا دافعاً كبيراً للشيخ أبي عمر في التعمق في السياسة الشرعية، والدخول بها من الأطر التأصيلية إلى معايشة الواقع.

- وظهرت آثار القيام بالشريعة في حياة الناس، فأمنوا على أموالهم
   وأعراضهم، وبنيت المساجد وكثر المصلون، وانتشرت حلق التعليم ومنع
   الفساد في بلد كانت تأكله الفوضي والعصابات والجهالة.
- وكان وقته رحمه الله موزعاً بين التعليم، والإفتاء، والقضاء، والتأليف،
   والخطابة، والمشاركة في سياسة الدولة المسلمة، والمساندة لصف المجاهدين، والتعبد لله تعالى بالذكر والقيام.
- واستمر الشيخ أبوعمر في عمله، مع ما عصف به من شدائد يقتضيها الطريق، وهي على شدتها أتاحت للشيخ معايشة للسياسة الشرعية في شقها السلّمي، وفي بناء الدولة، حتى قامت الحرب مرة ثانية.
- وبقيام الحرب الشيشانية الثانية انخرط الشيخ أبو عمر في صفوف المجاهدين، بل في مقدمتهم، وكان مرتكزاً للمشورة والإفتاء، مما أتاح للشيخ معايشة جديدة للسياسة الشرعية في شقها الجهادي.
- طفق الشيخ يحرض على الجهاد ودفع الصائل، وكاتب العلماء والمحسنين والمسلمين في العالم لدعم الجهاد، وكانت له عناية خاصة بجمع الكلمة وتأليف القلوب، فكان أحد المؤسسين وأبرز الداعمين لمجلس الشورى العسكري للمجاهدين في الشيشان، وظل متنقلاً مع المجاهدين في مختلف

تضاريس الشيشان مذكراً ومثبتاً، ومرجعاً لهم في استفتاءاتهم، ومقاتلاً في صفوفهم.

### (من حياة الشيخ العملية)

- حرص الشيخ أبوعمر على توثيق صلاته بالعالم الإسلامي، وبعلماء الأمة الكبار، سواء في نقل الصورة الحقيقية لهم، أو مشاورتهم في نوازل المسائل، وكان في ذلك على قدر من التوقير والخلق؛ ولم يكن ممن يهاجم العلماء أو يغض من شأنهم ولو اختلف معهم، وكان همزة الوصل بين المجاهدين في الشيشان وبين علماء كثيرين؛ خاصة علماء الجزيرة العربية، والشيخ ابن عثيمين خصوصاً.
- تميز الشيخ أبوعمر بالحرص على اتباع القرآن والسنة، علماً وعملاً، ويظهر من كتاباته كثرة استشهاداته بهما، مع عمق الاستدلال، وقد عرف حرصه على منهج السلف ومن سار مسيرهم، وكان كثير الإيراد لكلام شيخى الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع.
- كان رحمه الله في حياته -كما كان في أول عمره- على قدر كبير من الخلق، والعقة، والحياء وحفظ اللسان، وعلى جانب كبير من العبادة، ومداومة الذكر، وكان رغم أعبائه وامتلاء وقته من أهل قيام الليل، وتميز رحمه الله بالذكاء والفراسة، والشخصية القوية المهابة عند الجميع، على تواضع وحلم، وصبر وطول بال، وتأن في الفتوى وتأمل في القرارات، وكان كثير الصمت، هادئ الطبع، سهل المعاشرة، مع ما له من عزيمة وإصرار، وجد في العمل.
- كانت للشيخ عناية خاصة بالجوانب الإعلامية، حيث أصدر عدداً من الصحف في أنحاء الشيشان، وأسس إذاعة لبث البرامج النافعة، وسعى في إطلاق قناة تلفزيونية على مستوى القوقاز.

- كان للشيخ أثر ظاهر في ترشيد الجهاد وتوعية المجاهدين، والارتباط بمنهج السلف الصالح في العقيدة والأخلاق والسلوك، ساهم في توازن الجهاد الشيشاني، وحفظه من غوائل الغلو والانحراف الفكري.
- جمع رحمه الله العلم والعمل، وجاهد بنفسه وماله ولسانه وقلمه، وأصيب في مواجهات كثيرة مع العدو، في مواضع كثيرة من جسمه، ألزمته الفراش في بعض المرات، وقد شارك في مسيرة "شاتوي" في حالة عصيبة من البرد ووعورة الطريق والحصار والقصف، مع معاناة الجرحى والمرضى، وجرت محاولات لاغتياله نجا منها، وهو يطلب الشهادة في مظانها حتى ظفر بها -نحسبه كذلك-.

#### (خاتمة)

- قتل رحمه الله في شهر شوال عام ١٤٢٦، بعد مواجهة مع العدو، مقبلاً غير مدبر، تقبله الله في الشهداء.
- ويعد كتابه "السياسة الشرعية" من آخر ما كتب، وقد جعله بمثابة الوصية بعد موته، بعد تجربة ناضجة في العلم والعمل، وفي السياسة الشرعية سلمها وحربها، وفي التقلب بين الجندية والقيادة، ختمها بتوقيع من حبر دمه.
- رحم الله أبا عمر، وتقبله في الشهداء، ونفع بهذا الكتاب مؤلفه وقارئه وناشره، والحمد لله رب العالمين.

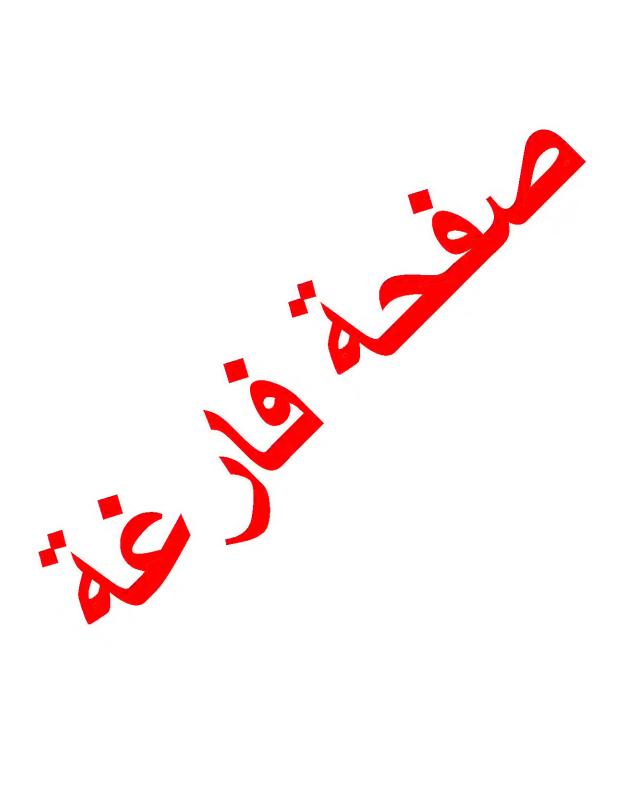

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

الحمـــد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وإمام المجاهدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فهـذا الكـتاب في السياسة الشرعية التي يجب على المسلمين أن يتمسكوا بها، وألا يحيدوا عنها إلى ما انتحله وافتراه الكافرون المفترون من السياسات والأنظمة والقوانين والأحكام التي أكثرت في الأرض الفساد، وارتفع بسببها صوت الكفر والإلحاد، وقد ازداد خطرها واستطار شرها في هذه السنوات مع الحملة الصليبية العالمية المتحالفة مع اليهود والمشركين والمرتدين لمحاربة الإسلام والمسلمين.

وقد قام لجهاد هؤلاء الصليبيين وحلفائهم، وتصدى لمدافعتهم ومقارعتهم، المجاهدون طلائع الحلافة الإسلامية، وجنود الله في الأرض، الطائفة الناجية المنصورة المجاهدة التي قلل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين إلى يوم القيامة" أخرجه مسلم.

وعن حابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لن يبرح هذا الدين قائما، يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة" أخرجه مسلم.

وعــن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مــن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولاتزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة" أخرجه مسلم.

و عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا تـزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة". قال: "فيتزل
عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا. إن
بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله هذه الأمة". أخرجه مسلم.

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا تـزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك" أحرجه مسلم، فكسروا شوكة الغزاة الصليبين، ومزقوا بفضل الله حلفهم وشتتوا جمعهم، وألحقوا الهزائم المتوالية في أعتى دولـة من دول العالم وأشدها تمردا وكفرا، وحربا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحاق مكر الصليبين بهم، ودارت الدائرة عليهم، وفشلت أهدافهم ومخططاتهم، وجاءت النتائج على عكس ماكانوا يظنون ويتمنون ويريدون، فقد ازدادت ولله الحمد

قــوة الجــاهدين الذيــن جددوا في نفوس المسلمين معاني الجهاد والاستشهاد والعزة والشـــجاعة والصدق، حيث تجددت فريضة الجهاد في الأمة تجددا لم يسبق مثله منذ أزمان، وأقبل الكثير من المسلمين على دينهم الذي هو مصدر عزهم وقوتهم ورفعتهم بعــد أن تساقطت الشعارات اللادينية (العلمانية) في المنطقة، كما قال أمير المؤمنين عمــر بن الخطاب رضي الله عنه "إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله" رواه الحاكم.

و يسئس الصليبيون وحلفاؤهم من رد المسلمين الصادقين عن دينهم، وأصبح حالهم كحسال سلفهم من الكفار، الذين قال الله تعالى عنهم: ﴿ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دينكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الأسْلاَمَ ديناً ﴾.

و الجاهدون الذين يسيرون بصدق وثبات على طريق الجهاد، لتكون كلمة الله هي العليا، ويحكم الإسلام في الأرض، ويشرق نور الخلافة الإسلامية من جديد، عليهم ألا يقتصروا في حذرهم على الكفار المحاربين والمرتدين الديمقراطيين الذين يسعون لإزالة الإسلام، وتحكيم الكفر المسمى بالديمقراطية في بلاد المسلمين، بل عليهم أن يحذروا أيضا من بعض من ينتسبون إلى العلم الشرعي الذين يخلطون الحق بالباطل، وقد قال تعالى: ﴿وَلاَ تَلْبِسُوا ٱلْحَقَ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكُتُمُوا ٱلْحَق وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ ﴾، وهذا الخلط والله بس من صفات اليهود، ومن تشبه بهم من أهل العلم في هذه الأمة الإسلامية ممن والله بس من عنارات إسلامية، ويتصدرون للفتوى والإرشاد، ثم يخلطون ما عندهم من الحق بالدعوة إلى الكفر المسمى بالديمقراطية بحجة المصلحة الوطنية أو غيرها.

و تكمن خطورة هذا الصنف في مكانة بعضهم عند بعض عوام المسلمين، وربما كان مـــن بينهم من يدعون إلى قتال المحتلين، ولكنهم قد زلوا في فتنة الديمقراطية التي ضل فيها كثير من الناس كما ضل الكثير من الناس في عبادة الأصنام كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَصَالُ عَبْدَ الْأَصْنَامَ. رَبِ إِنَّهُنَّ فَصَالًا إِبْرَاهِيمُ رَبِ آجُعَلْ هَالَا ٱلْبَلَدَ آمِناً وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلأَصْنَامَ. رَبِ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ ٱلنَّاسِ﴾.

إن الواجب على كل مسلم فضلا عمن تصدر للفتوى وانتسب للدعوة الإسلامية أن يأمر بما أمر الله به من الإيمان، ولا يأمر بالكفر كدعوة المسلمين وحثهم على القبول بالديمقراطــية، وقــد قال تعالى: ﴿وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخذُواْ ٱلْمَلاَئكَةَ وَٱلنَّبِييْنَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر المسلمين بالكفـر كاتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وكذلك من تصدر للفتوى وتبليغ أحكام الله، لا يأمر إلا بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينهي إلا عما لهي الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وســــلم توحيد الله، وإفراده بالعبادة، ومنها الحكم والتشريع، وأعظم ما نهى الله عنه ورســوله صــلى الله علــيه وســلم الشرك، ومنه التحاكم إلى الديمقراطية وقوانينها وبرلماناتما، وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هـرقل ولفظه "بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتــك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضه المنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون}" أخرجه الــبخاري ومسلم، وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في قوله ﴿ولا يتخذ بعضمنا بعضا أربابا من دون الله ﴾ قال: "لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله" وهي كقوله تعالى: ﴿ أَتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً من دُون ٱللَّه ﴾، وقد كانوا أربابا لهم حــين اتخذوهــم مشرعين، يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال، فهذا هو دأب

الـيهود والنصارى من القديم إلى يومنا هذا أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا مشرعين من دون الله، وإن اختلفت المسميات والصور، وهذا من الشرك الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هرقل عظيم الروم لتركه، والواجب على حملة العلم الشرعي أن يقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم وينكروا شرك الديمقراطية، ويدعوا عظيم الروم في زماننا إلى تـركه، ولكن انعكس الأمر عند بعض المنتسبين للعلم فاستجابوا لفتنة الديمقراطية التي يروج لها ويدعوا لها"عظيم الروم" وحلفاؤه.

فه ذا أحد الأمثلة الكثيرة على خلط الحق بالباطل، وما قد شاب السياسة الشرعية، وخلط بها من السياسات الجائرة التي أخذت من الأنظمة الكفرية كالديمقراطية وغيرها ثم نسبت إلى السياسة الشرعية كذبا وزورا.

ولهـذا فالواجب على أهل العلم أن يبينوا السياسة الشرعية، وأن يميزوا بينها وبين ما خلط بما من الباطل ويحذروا منه، وأن يعتنوا بالكتابة الجادة في السياسة الشرعية، وأن يدرسوها في حلق العلم كغيرها من العلوم الشرعية.

و هذا الكتاب قد كتب للمجاهدين الصادقين الجادين في جهادهم وسعيهم لإقامة دين الله في الأرض في العراق وأفغانستان وفلسطين والشيشان وغيرها، وقد تضمن قواعد كلية وأصولا وأحكاما عامة في السياسة الشرعية مع التفصيل في عدد من المواضع، فما كلية وأصولا وقد من الله تعالى وحده، وما كان فيه من خطأ مما يخالف الكتاب والسنة فأنا راجع عنه في دنياي وبعد وفاتي.

كتبه

أبو عمر محمد بن عبد الله السيف.

# باب: الحكم لله تبارك وتعالى

إن الحكسم والتشريع من خصائص الألوهية، ومن نازع الله تعالى في الحكم والتشريع فقد تجساوز حد العبودية، ورام الألوهية، فهو طاغوت، وكلمة طاغوت مشتقة من الطغيان وهو بحاوزة الحد، وكل من آمن بهذا الطاغوت، واتخذه حكما ومشرعا، فقد اتخسذه ربا، وعبده من دون الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ أَتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللهِ ، وقد روى الإمام أحمد، والترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عنق عدي صليب من فضة، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ﴿ أَتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّه عليه والله عليه والله عنه الله عليه والله عنه عليه عبدوهم، فقال: "بلى إلهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام، فاتبعوهم فذلك عبادهم إياهم "، وأخرج ابن حرير بإسناده عن ابسن عسباس رضي الله عنهما أنه قال "لم يأمروهم أن يسجدوا لهم، ولكن أمروهم ابسية الله، فأطاعوهم، فسماهم الله بذلك أربابا".

و أخــرج ابن جرير بإسناده عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: " أما إنهم لم يكونوا يصــومون لهــم، ولا يصلون لهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا أحله الله لهم حرموه، فتلك كانت ربوبيتهم".

وأخسرج ابسن حرير بإسناده عن أبي البختري رحمه الله قال " انطلقوا إلى حلال الله فحعلوه حراما، وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه حلالا، فأطاعوهم في ذلك، فجعل الله طاعتهم عبادتهم، ولو قالوا لهم: اعبدونا. لم يفعلوا ".

وأخـــرج ابن حرير بإسناده عن أبي العالية أنه قال: "قالوا: ما أمرونا به ائتمرنا، وما نهونـــا عـــنه انتهيـــنا لقولهـــم: وهم يجدون في كتاب الله ما أمروا به وما نهوا عنه، فاستنصحوا الرجال، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ". وهذه الآية كقوله تعالى: هو أَسْلُ بَا الله وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ هُوَ الله وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ سَلَمْ الله وَلاَ يَسْلُ الله وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَلْمَا وَلاَ يَسْلُ الله وَلاَ يَسْلُ وَلاَ يُسْرِكَ بِهِ شَلْمَا وَلاَ يَسْلُ وَلاَ يَسْلُ وَلاَ يَسْلُ وَلاَ يَسْلُ وَلاَ الله وَإِن تَولُواْ الله وَلا يَشْرِكَ بِهِ شَلْمُونَ فَي وَلا يَسْلُ وَلَا يَسْلُ وَلَا يَسْلُ وَلَا يَسْلُ وَلَا يَسْلُ وَلَا الله وَالله والله واله

فكانت عبادتهم لهم باتباعهم في التشريع، وهو التحريم والتحليل، وقد قرن الله تعالى من اتخذ الأحبار والرهبان أربابا مشرعين، يمن اتخذ المسيح عليه السلام ربا، فكما أن من عبد المسيح، فقد اتخذه ربا، وكفر بالله العظيم، فكذلك من اتخذ غير الله مشرعا، فقد اتخذه ربا وعبده من دون الله، وكفر كفرا يخرج من الملة.

والآية الكريمة تشير إلى أن الشرك في التشريع، والتحاكم إلى غيرالله، من سجايا اليهود والنصارى القديمة، التي لا تزال باقية، ولكن زادوا صورا وأشكالا جديدة من التحاكم إلى غير الله تعالى، كالتحاكم إلى قوانينهم، ومحاكمهم الكفرية، وإلى برلماناتهم، وهيئاتهم المحلسية والدولية كهيئة الأمم المتحدة، وغيرها من الصور والأشكال، التي تجتمع في حقيقة واحدة، وهي رجوعهم إليها في الحكم والتشريع، وأنما أصبحت أربابا تعبد من دون الله تعالى.

فمن تحاكم إلى غير الله تعالى، واتخذ غير الله حكما ومشرعا، فقد أشرك بالله شركا أكبر يخرج من ارتكبه من الإسلام، كما قال تعالى: ﴿ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ﴾، بصيغة النهي عن الإشراك بالله تعالى في وفي قسراءة: ﴿ وَلاَ تُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ﴾، بصيغة النهي عن الإشراك بالله تعالى في الحكم والتشريع، وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبِّهِ أَحَداً ﴾، فالشرك في التشريع والتحاكم هو من الشرك في العبادة، فإن التحاكم من العبادة، كما قال تعالى: ﴿ إِن الْحُكْمُ مَن العبادة، وَلَكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَلْكَ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾.

وقال تبارك وتعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّه عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾، أي إذا أطعتم المشركين في حمل أكل الميتة ﴿إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾، فتأمل هذه الآية، فقد حكم الله تعالى عليهم بألهم مشركون إذا أطاعوا المشركين في مسألة واحدة، فكيف بمن تحاكم إلى غير الله كالقوانين، أو الهيئات، أو غيرها، في جميع شؤون الحياة أو بعضها، وكيف بحسن اتخذ نفسه مشرعا، وحكم القوانين الوضعية في البلاد، وألزم الناس بها، وحماها ودافع عنها بجنده وإعلامه، فإذا حكم الله تعالى على من أطاع المشركين في مسألة واحدة بالشرك، فالحكم على الحكام المبدلين لشرع الله بالكفر والشرك، و الخروج من الإسلام من باب أولى.

وهذه المسألة من مسائل الإجماع، والأدلة عليها واضحة وصريحة، ولا يتعامى عنها إلا مسن أعمل الله بصيرته وصرفه عن الحق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "والإنسان مستى حلل الحرام المجمع عليه، وحرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء "(1).

و قال الإمام ابن كثير رحمه الله " فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خرام الإمام ابن كثير رحمه الله " فمن الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه، من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين "(2)

وتـــأمل الآيات التي تصف من أطاع الشيطان واتبع تشريعه بأنه قد أشرك بالله، وعبد الشيطان من دون الله، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلُّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾.

<sup>(1)</sup> مجموع الفتاوي.

<sup>(2)</sup> البداية والنهاية.

وقــولـــه تعــالى: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ لِيَنِي آدَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ ٱلشَّيطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ، وَأَنِ آعْبُدُونِي هَــٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾.

وأخـــبر تعــــالى عـــن إبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه: ﴿ يَأْبَتِ لاَ تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ للرَّحْمَــلن عَصيّاً ﴾.

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ آلمَّا قُضِيَ ٱلأَمْرُ إِنَّ ٱللّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانِ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَآسَتَحَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُونِي وَلُومُونِي وَلُومُونِي وَلُومُونِي وَلُومُونِي وَلُومُونِي وَلُومُونِي وَلُومُونَ وَلُومُونَ وَمُا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِحِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُمُ مَّا أَنْ بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِحِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُمُ مَّن الشيطان من المشركين وشركهم وعبادهم له كانت بطاعتهم لدعوته، كما قال وشالى مبينا قول الشيطان أن شركهم وعبادهم له كانت بطاعتهم لدعوته، كما قال تعالى مبينا قول الشيطان لأتباعه: ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانِ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَآسَتُحَبَّتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِحِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُتُمُون مِن قَبْلُ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَجَعُلُواْ لِلّهِ شُرَكَاءَ الْجَنَّ وَخَلَقَهُمْ ﴾ ، أي جعل المشركون الشياطين شسركاء لله في العبادة ، وعبادة م وعبادة م لهم إنما هي في الطاعة والتشريع ، والله تعالى هو حالقهم ، وهسو تبارك وتعالى الذي له الحكم والتشريع ، فكيف يشرك معه غيره في الحكم والتشريع ، فكيف يشرك معه غيره في الحكم والتشريع ، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ آلرَّسُولَ مِن بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَى لَا يَتَبعُ عَيْم وَسَاءَت مَصِيراً . إِنَّ ٱللَّه لاَ يَغْفِرُ أَن يُشَاقِق آلرَّسُولَ مِن بَعْد مَا تَبيَّنَ لَهُ ٱللهُ لاَ يَغْفِرُ أَن فَي سُركَ بِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَن يَشَاقُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱلله فَقَدْ ضَلَّ صَلاً لاَ بَعِيداً . إِن يَعْفِرُ أَن يَدْعُونَ إِلاَ شَيْطَاناً مَّرِيداً . لَعْنَهُ ٱلله وَقَالَ لاَتَخذَن مِن عَادكَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً . وَلاَصِلَتُهُمْ وَلاَمُرَنَّهُمْ وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيْتَكُنَّ آذَانَ ٱلأَنْعَامِ وَلاَمُرَنَّهُمْ عَلَيْتَكُنَّ آذَانَ ٱلأَنْعَامِ وَلاَمُرَنَّهُمْ وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيْتَكُنَّ آذَانَ ٱلأَنْعَامِ وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيْتَكُنَّ آذَانَ ٱللهُ فَقَدْ خَسرَ خُسْرَاناً مُبيناً ﴾ . عَبادكَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً . وَلاَصِلَانَ وَليًا مِن دُونِ ٱلله فَقَدْ خَسرَ خُسْرَاناً مُبيناً ﴾ .

فقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِن يَدْعُونَ إِلا شَيْطَاناً مَّرِيداً ﴾ أي إن يعبدون إلا شيطانا مريدا، لأنهم إذا عبدوا الأوثان التي يسمونها بتسمية الإناث، فقد عبدوا الشيطان في نفس الأمر، لأن الشيطان هو الذي حسن لهم هذا الشرك وأمرهم به، فعبادهم للشيطان كانت بطاعته واتباع تشريعه، قدلت الآية على أن من اتخذ غير الله مشرعا وحكما، فقد عبده من دون الله.

وقال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ﴾، فسماهم الله تعالى شركاء، لأنهم أطاعوهم في قتل أولادهم، وانقادوا لتشريعهم.

و قسال تعسالى: ﴿ وَيَسُومُ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلاَئِكَةِ أَهَا وَلَا إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّجِنَّ أَكَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّجِنَّ أَكَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّجِنَّ أَكَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّجِنَّ أَكَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّهِمَ بِهِم مُومِنِ اللَّهُ الله تعالى عن الشريك، وتبرأت من المشركين وشركهم، وذكرت أن الشياطين كانوا يعبدون الجن أي الشياطين الذين أمروهم بعبادة الملائكة وغيرهم، فكانت عبادهم للشياطين بطاعتهم لهم في الشرك، فهم مؤمنون بالشياطين، ومصدقون لهلم، ومنقادون لتشريعهم، كما قال تعالى: ﴿ بَلُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّجِنَّ أَكُلُ مَنْ الله مشرعا، فقد آمن به رباً الشيطان واتخذه مشرعا، فقد آمن به رباً وعسده من دون الله، ولا فرق بين من أطاع الشيطان واتخذه مشرعا، وبين من اتخذ عبر الله مشرعا، وبين من اتخذ عبر الله مشرعا، وبين من اتخذ ما مرجعا في الحكم والتشريع، فالجميع قد القوانين، والبرلمانات، أو هيئة الأمم، أو غيرها مرجعا في الحكم والتشريع، فالجميع قد صرفوا العبادة لغير الله، فهم مشركون خارجون عن الإسلام.

و قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ﴾، فسمى تبارك وتعالى المشرعين شركاء، فكل من اتخذ غير الله مشرعا، فقد أشركه في العبادة. وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّ ءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحلُّونَهُ عَاماً ويُحرَّمُونَهُ عَاماً لَيُواطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَالِهِمُ وَيُحرَّمُونَهُ عَاماً لَيُواطِئُواْ عِدَّةً مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُعِلَّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَالِهِمْ

وَٱللَّــهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ﴾، فبين تعالى أن الكفار الذين يحلون ما حرم الله، قد ازدادوا كفرا على كفرهم الأصلي، والزيادة في الكفر كفر.

وقال تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَا اللّهُ وَالفَاظِ الْكُفر، وقال تعالى: ﴿وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَا اللّهُ فَأُولَا اللّهُ وَالفَاظِ الْكَفر، والظلم، والفسق تأتي يحكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَا اللّهُ مَا الْفَاسِقُونَ ﴾، وألفاظ الكفر، والظلم، والفسق الأكبر، في الكتاب والسنة، ويراد بما في مواطن الكفر الأكبر، والظلم الأكبر، والظلم الأصغر، والظلم الأصغر، والفسق الأصغر، وهي لا تخرج من الملة.

فيإذا كان الحاكم لا يحكم بما أنزل الله، وقد بدل شرع الله، وسن القوانين الكفرية، وتحاكم إلى غير الله تعالى، فهذا كفره، وظلمه، وفسقه، مما يخرج من الملة، وأما الكفر دون كفر، أو الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، فهو الحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله، لقرابة، أو لرشوة، أو لهوى، كالحاكم المسلم الذي يحكم بالإسلام في جميع شــؤون الحياة، ولا يتحاكم لغير شرع الله من القوانين، أو الهيئات أو غيرها، ولكنه حكـم في قضية معينة بغير ما أنزل الله، ولم يسن قانونا لهذه القضية، أو غيرها، ولم يستحل هذا الجور في الحكم الذي ارتكبه، وإنما حمله هواه على ترك الحكم بما أنزل الله في هذه القضية المعينة، فهذا قد ارتكب كفرا أصغر لا يخرجه من الملة.

وقال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءَ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱللّهَ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ آمَنُواْ بِمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُسرِيدُ ٱلشّيْطَانُ أَن يُضِلّهُمْ ضَلاًلا بَعِيداً. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةً بِمَا قَدّمَت الرّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صَدُوداً. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَت أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحُلِفُونَ بِٱللّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلاّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً ﴾، فحعل الله تعالى الرد

إلى الله ورســوله صــلى الله عليه وسلم عند التنازع شرطا في الإيمان، وذكر كلمة ﴿شَــيُّء﴾ وهي نكرة في سياق الشرط، فتعم كل ما تنازع فيه المتنازعون في جميع شؤون الحياة، وبين تعالى أن التحاكم إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو خـــير في الدنيا والآخرة، وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة، ثم قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلَكَ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّاغُوت﴾، وهي صيغة تعجب من حال المنافقين وتناقضهم، فهم يزعمون الإيمان بما أنــزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبله، ثم يخالفون هذا الزعم بإرادهم التحاكم إلى الطاغوت، فهذا تناقض ونقض لما يدعون من الإيمان، كقوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَريقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْد ذَٰلِكَ وَمَآ أُوْلَــٰـٰئِكَ بَٱلْمُؤْمنينَ﴾، فإن الإيمان يقتضي التحاكم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والكفر بالطاغوت وليس التحاكم إليه، ولهذا قال تعالى: ﴿وَقَدْ أُمرُوٓاْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضلُّهُمْ ضَلاَلاً بَعيداً، وإنما ضلوا هذا الضلال البعيد لشركهم وكفرهم بالله تعالى، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَٰلكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاً لا بَعِيداً ﴾.

والطاغوت مشتق من الطغيان، قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تعريفه: " والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على الله، فيعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبد له، إنسانا كان ذلك المعبود، أو شيطانا، أو وثنا، أو كائنا ما كان من شيء "(1).

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله " والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، من معبود، أو متبوع، أو مطاع، فطاغوت كل قوم، من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله

<sup>(1)</sup> حامع البيان

عليه وسلم، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله.فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها، وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسمول صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الطاغوت ومتابعته "(1)، فالإيمان لا يتحقق إلا بالكفر بالطاغوت، كما قال تعالى: ﴿ فَمَنْ يَكُنُّهُ الطَّاغُوت وَيُّؤُمن بِٱللَّه فَقَد ٱسْتَمْسَكَ بَٱلْعُرُورَةِ ٱلْوُثْقَى ﴾، والعروة الوثقى هي الإسلام، وشهادة أن لا إله إلا الله، والشهادة: نفسى وإثــبات، والنفي هو "لا إله"و هو الكفر بالطاغوت، والإثبات "إلا الله" وهو الإيمان بالله تعالى، فدل على أن من لم يكفر بالطاغوت كالديمقراطية، أو الهيئات والبرلمانات التشريعية، أو غيرها من الطواغيت، أنه لم يؤمن بالله و لم يحقق شهادة أن لا إلــه إلا الله، ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُول رَأَيْتَ ٱلْمُــنَافَقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً ﴾ أي يعرضون إعراضا عن التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصيبَةٌ بمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ حَآءُوكَ يَحْلفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً، أي فكيف إذا حلت بهم مصيبة بسبب ذنوبهم، وإعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسملم، ﴿ تُمَّ جَآءُوكَ يَحْلَفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَاۤ إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً ﴾، أي إن أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الإسلام والأنظمة المحالفة له، والإيمان يقتضي الكفر بالأنظمة المخالفة للإسلام، وليس التوفيق والجمع بينها وبين الإسلام، وهذا كحال من يسعى من الأفراد أو الأحراب إلى التوفيق بين الإسلام وبين الديمقراطية أو غيرها من الطو اغيت.

<sup>(1)</sup> إعلام الموقعين

وقال تبارك وتعالى: ﴿ فَالاً وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجَدُواْ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي الْإِيمَانِ عَمِن لَمْ يَجَاكُم إِلَى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكد النفي بتكرار أداة النفي وبالقسم، ولم يقتصر على مجرد التحاكم بل ضم إليه انتفاء الحرج من الحكم والانقياد والتسليم له، وقدد ذكر البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال " من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم ".

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الرَّتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ وَأَلُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّنُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّنُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. فَلَا اللَّهُ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾، فهؤلاء ارتدوا عن الإسلام لقولهم "سَنْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلأَمْرِ" فإذا كفر هؤلاء بمجرد الوعد بالطاعة سرا وإن لم يفعل وان لم يفعلوا، فكيف بمن أطاعهم واستجاب لهم، وحكم قوانينهم في بلاد المسلمين، وحماها، وألزم الناس بها، وتحاكم إلى هيئاهم، ومحاكمهم، وبدل أحكام الله وغير مناهج التعليم طلبا لمرضاهم، فلا شك أن ردته من باب أولى.

وقسال تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱلسَّمَوَى عَلَي عَلَي وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَى هُو خَالَقَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾، فالله تعالى هو خالق كل شيء، وهو رب كل شيء ومليكه، وله تبارك وتعالى الأمر وحده لا شريك له، فكذلك له الأمر والتشريع، وهو تبارك وتعالى خالق العباد، وهو فكما أن له الخلق، فكذلك له الأمر والتشريع، وهو تبارك وتعالى خالق العباد، وهو

أعلم بما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإنه سبحانه له الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره"(1).

وقال تعالى: ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى ٱللّه ذَلَكُمُ ٱللّهُ رَبّي عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَا السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ ٱلأَنْعَامِ وَإِلَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ ٱلأَنْعَامِ أَرُواجاً يَدْرُوكُ لَم فَي يَشْكُ اللّهِ اللّه الله الله العلامة السّنقيطي وَٱلأَرْضِ يَسْطُ ٱلرِّزْقَ لَمَن يَشَآءُ وَيَقَدرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم الله العلامة السنقيطي في كلام قيم له عند هذه الآيات "اعلم أن الله حل وعلا بين في آيات كثيرة صفات في كلام قيم له عند الحكم له، فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة التي سنوض حها الآن إن شاء الله، ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية في الله في عليهم صفات من له التشريع؟! سبحان الله وتعالى عن ذلك، فإن في الله على الله على الله على الله على الله وأخس وأخس كان الله وتعالى عن ذلك فليقف عم عند حدهم، ولا يجاوزه عمم إلى مقام الربوبية، وأذل وأص على أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه.

فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع قوله هنا ﴿وَمَا الْحَتَلَفُتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ ثم قال مبيناً صفات من له الحكم ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِسنَ الأَنْعَامِ أَزُواجاً يَذْرَوُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَسْطُ الرِّزْقَ لَمَن يَشَآءُ وَيَقْدَرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ السَّماوَات وَالأَرْضِ يَسْطُ الرِّزْقَ لَمَن يَشَآءُ وَيَقْدَرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ فهــل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف بأنه الرب السذي تفوض إليه الأمور ويتوكل عليه، وأنه فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما

<sup>(1)</sup> محموع الفتاوي

ومخترعهما على غير مثال سابق، وأنه هو الذي خلق البشر أزواجاً، وخلق لهم أزواج الأنعام الثمانية المذكورة في قوله تعالى ﴿ ثُمَانِيَةً أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ﴾ وأنه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ وأنه ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاواتِ وَالأرْضِ ﴾ وأنه ﴿ هُوَ السَّمَاواتِ وَالأرْضِ ﴾ وأنه شَيْء السَّمَاواتِ وَالأرْضِ اللهُ وَيَقَدِرُ ﴾ أي يضيقه على من يشاء ﴿ وَهُو بِكُلِّ شَيْء عَلَيْمُ ﴾ عَلَيْمٌ ﴾

فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم ولا تقبلوا تشريعاً من كافر خسيس حقير جاهل.

ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنـــتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ فقوله فيها ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه ﴾ كقوله في هذه ﴿ فَحُكْمُهُ إِلَى اللّه ﴾

وقد عجب نبيه صلى الله عليه وسلم بعد قوله ﴿ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ ﴾ من الذين يدعون الإيمان مع ألهم يريدون المحاكمة إلى من لم يتصف بصفات من له الحكم المعبر عنه في الآية بالطاغوت، وكل تحاكم إلى غير شرع الله فهو تحاكم إلى الطاغوت، وذلك في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النّهِ يَرْعُمُونَ أَنَهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلكَ يُرِيدُونَ أَن يُعْمُونَ أَنْهُمْ ءَامَنُواْ بِمَ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلكَ يُرِيدُونَ أَن يُعْمُونَ أَنْهُمْ وَاللّهُ يَعِيداً ﴾.

فالكفر بالطاغوت الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الآية شرط في الإيمان، كما بينه تعالى في قد استمسك بالعروة بالطاغوت ويُؤمِن بالله فقد استمسك بالعُروة الوثقى ومن لم الوثقي ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى ومن لم يستمسك ها فهو مترد مع الهالكين.

ومــن الآيــات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات والأرض، وأن يسبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات، وأنه ليس لأحد دونه من ولي. سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً.

ومــن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهًا ءَاخَرَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ كُلُ شَيْء هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ﴾

فهــل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد، وأن كل شيء هالك إلا وجهه وأن الخلائق يرجعون إليه.

تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته.

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْــرَكْ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَالْحُكُمُ للّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴾، فهل في الكفرة الفحرة المشرعين النظم الشيطانية من يستحق أن يوصف في أعظم كتاب سماوي بأنه العلي الكبير.

سبحانك ربنا وتعاليت عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك.

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱللَّيْلُ سَرْمَداً إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقَيَامَةِ مَنْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقَيَامَةِ مَنْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقَيَامَةِ مَنْ إِلَىٰ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفلاَ تَسْمُعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفلاَ عَلَىٰ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبَتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تُسْكُرُونَ فِيهِ أَفلا تَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبَتَغُواْ مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تُسْمِونَ . وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبَتَغُواْ مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تُسْمِونَ الوضعية من يستحق أن يوصف بأن له الحمد في تَشْكُرُونَ ﴾، فهل في مشرعي القوانين الوضعية من يستحق أن يوصف بأن له الحمد في الأولى والآخرة، وأنه هو الذي يصرف الليل والنهار مبيناً بذلك كمال قدرته وعظمة إنعامه على خلقه.

سبحان خالق السماوات والأرض جل وعلا أن يكون له شريك في حكمه أو عبادته أو ملكه.

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذالِكَ الدِّينِ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَّ يَعْلَمُونَ ﴾، فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود وحده، وأن عبادته وحده هي الدين القيم.

سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

ومنها قوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكَّلُونَ﴾، فهل فيهم من يستحق أن يتوكل عليه وتفوض الأمور إليه.

ومسنها قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِسنُوكَ عَن بَعْضِ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلُّواْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِسمْ وَإِنَّ كَسنِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكُمَ الْحَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُماً لَقَوْم يُوقَنُونَ ﴾.

فهــل في أولئك المشرعين من يستحق أن يوصف بأن حكمه بما أنزل الله وأنه مخالف لاتــباع الهــوى، وأن مــن تولى عنه أصابه الله ببعض ذنوبه، لأن الذنوب لا يؤاخذ بجميعها إلا في الآخرة، وأنه لا حكم أحسن من حكمه لقوم يوقنون.

سبحان ربنا وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله.

ومنها قوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾، فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق وأنه خير الفاصلين.

ومنها قول تعالى : ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِى حَكَماً وَهُوَ الَّذِى أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكَتَابَ مُفَصَّلاً وَاللَّذِينَ عَاتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِن الْمُمترِينَ وَاللَّهِ مُنَرَّلًا مِن اللَّهُ مُنَزَّلًا مِن اللَّهُ مُنَرَّلًا عَلَيْ أَولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي أنزل هذا الكتاب مفصلاً، الذي يشهد أهل الكتاب أنه منزل من ربك بالحق، وبأنه تمت كلماته صدقاً وعدلاً، أي صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام، وأنه بالمحق، وبأنه تمت كلماته وهو السميع العليم. سبحان ربنا ما أعظمه وما أجل شأنه.

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْمُ مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْمًا وَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتُرُونَ ﴾، فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي ينزل الرزق للخلائق وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه، لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحليل والتحريم...

ومنها قول تعالى: ﴿ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتُرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبُ لاَ يُفلِحُونَ مَتَاعٌ اللهِ الله

<sup>(1)</sup> أضواء البيان

## باب: خيرية الأمة الإسلامية

لقد جعل الله تبارك وتعالى الأمة الإسلامية أمة وسطا، أي عدلا خيارا، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكُ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغكم فيقولون: لا ما جاءنا من بي، فيقول لنوح: من يشهاد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمسته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ ﴾. والوسط العدل "أخرجه البخاري وغيره.

وجعل الله تعالى أهلها خير الناس للناس نفعا ودعوة ونصيحة للخلق وأمرا بالمعروف، وفسيا عن المنكر، فحققوا الإيمان في أنفسهم ودعوا الناس إليه، وإنما نالوا هذه الخيرية باتصافهم بشرطها، وهو الإيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: ﴿كُنْــتُمْ خَــيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾، وعسن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في قسول ه: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ فَال "إنكم تتمُون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله الحدولة على الله المحدولة منه والترمذي وابن ماجه.

وقال أبو هريرة رضي الله عنه في هذه الآية: "خير الناس للناس، تأتون بمم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام" رواه البخاري. و عـن محمد بن على أنه سمع على بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطيت ما لم يعط أحدا من الأنبياء" فقلنا: يا رسول الله ما هو قـال "نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتح الأرض، وسميت أحمد، وجعلت تراب لي طهور، وجعلت أمتى خير الأمم" أحرجه أحمد.

و قد بين الله تعالى أن اليهود والنصارى والمشركين، هم شر من خلق الله تعالى وبرأ، وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير الخليقة، فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكَتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أَوْلَـلِيْكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ. إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَـلِيْكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾.

فهذا حكم الله تعالى في الكافرين من اليهود والنصارى والمشركين بأنهم شر الخليقة، وإن ادعوا في إعلامهم الخيرية فهي دعوى زائفة، كدعوى إمامهم الشيطان الذي أخبر الله تعالى عنه أنه قال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ ﴾.

لقد اجتبى الله تعالى الأمة الإسلامية لحمل رسالة الإسلام وتبليغها وجهاد أعدائها، فقال تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي آللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ آجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَةً أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُو سَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلَمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَلَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ مَنْ حَرَجٍ مِّلَةً أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلاةَ وَآثُواْ ٱلزّكَدَاةَ وَاعْتَصِمُوا شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلاةَ وَآثُواْ ٱلزّكَدَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللّهِ هُدو مَوْلاًكُمْ فَنعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنعْمَ ٱلنَّصِيرُ ، أي جاهدوا الكافرين حق الجهاد بأنفسكم، وأموالكم، وألمانتكم، فإن الله تعالى اجتباكم واصطفاكم لدينه، وحمل بأنفسكم، وأموالكم، وألمائه وجهادهم، وفضلكم على جميع الأمم، وخصكم بأكمل الشسرائع، وبأفضل المرسلين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، فيا له من تشريف ما أعظمه، ومنزلة ما أعلاها وأرفعها، أن يجتبي ويصطفي الخالق العظيم تبارك وتعالى عبده أعظمه، ومنزلة ما أعلاها وأرفعها، أن يجتبي ويصطفي الخالق العظيم تبارك وتعالى عبده

الضيعيف، ويخصه بنعمة الهداية، ويمن عليه بسعادة الدنيا والآخرة، ويختاره لعبوديته، وحمل رسالته، ومجاهدة أعدائه، ويجعله من جنوده في الأرض الذين يذودون عن دينه، ويعلون كلمته، فأي تكريم أعظم من هذا التكريم، وأي رفعة أعظم من هذه الرفعة.

وقسال تعالى: ﴿ مُنهُم اللهِ الْحَتَابَ الّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِم لّنفسه وَمِنْهُم مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِق بِالْحَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّه ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾، وهم هذه الأمة التي لا الصلطفاها الله تعالى لوراثة الكتاب علما وعملا، فمنهم ظالم لنفسه بالمعاصي التي لا تصل إلى الكفر، فعسنده أصل الإيمان ومحبة الإسلام وأهله وموالاتهم، فهو وارث للكتاب بحسبه، ومنهم المقتصد المقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، ومنهم السابق بالخيرات الذي يفعل الواجبات والمستحبات، ويترك المحرمات، والمكروهات، وفضول المساحات، فهم وإن تفاوتوا في إيماهم، ووراثتهم للكتاب، إلا أن الجميع مشتركون كل بحسبه في نصرة الدين، وحمل الرسالة، وجهاد أعداء الله، وهذا أمر ينسبغي الستفطن والتنسبه له في سياسة الدولة الإسلامية، وهو ضرورة إشعار جميع المسلمين، من الظالمين لأنفسهم، والمقتصدين، والسابقين بالخيرات، باشتراكهم في حمل الرسالة، و بناء دولة الإسلام وتقويتها، فكل منهم على ثغر، وإن تفاوتت مسؤوليا هم وأعمالهم.

قـــال الأوزاعي رحمه الله: كان يقال: "ما من مسلم إلا وهو قائم على تُغرة من تُغور الإسلام، فمن استطاع ألا يؤتى الإسلام من تُغرته فليفعل"(1).

فالظالم لنفسل وإن كان لا يولى في الولايات العامة التي تشترط لها العدالة، إلا أن الواجل على ولاة الأمر أن يوفروا له من العمل ما يناسب ما عنده من القدرة

<sup>(1)</sup> السنة للمروزي.

والاختصاص، فمن الخطأ إشعار الظالم لنفسه بأنه ليس من حاملي رسالة هذا الدين والمدافعين على فئة قليلة من والمدافعين على فئة قليلة من الصالحين، كما أن الأعداء المتربصين بدولة الإسلام، قد يستغلون هذا التباعد بين ولاة الأمر وبين من ظلموا أنفسهم ببعض الذنوب، فيسعون إلى استمالتهم إليهم، وإبعادهم عن نصرة دولة الإسلام.

## باب: الشكر على النصر

و الله تعالى عليم بنوايا العباد، وما تنطوي عليه قلوبهم، وهو عالم بما هم فاعلون لو مكّن لهم في الأرض، فإذا علم الله تعالى من عباده الصدق في نصرة دينه، وإقامة شريعته، في حاضرهم ومستقبلهم نصرهم على أعدائهم، ومكّن لهم في الأرض، كما قال الله تسبارك وتعالى: ﴿وَلَينصُرنَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. ٱلّذِينَ إِنْ مَكَنّاهُمْ فِي ٱلأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلاَةَ وَآتُواْ ٱلزَّكَاةُ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَللَّه عَاقبَةُ ٱلأُمُورِ﴾.

والله تعالى يبتلى العباد بالسرّاء والضرّاء، كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَبَلُونَاهُمْ بِالنَّهُ تَعَالَى: ﴿وَبَلُونَاهُمْ بِالنَّعِم والمصائب، وقال تبارك وتعالى: ﴿وَنَبُلُوكُم بِالشَّرِ وَٱلنَّفِيرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾، والمؤمن يتقي الله تعالى في جميع أحواله فيشكر عند السرّاء، ويصبر عند المصيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: "عجباً الممو

المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرّاء شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضرّاء صبر، فكان خيراً له" رواه مسلم

وقــال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصيبَة في ٱلأَرْض وَلاَ في أَنفُسكُمْ إلاَّ في كتَاب مِّن قَــبُل أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلكَ عَلَى ٱللَّه يَسيرٌ. لَّكَيْلاَ تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُواْ بِمَآ آتَــاكُمْ وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٍ﴾، قال العلامة السعدي رحمه الله: "ويقول تعالى مخسراً عن عموم قضائه وقدره: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَة فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسـكُمْ، وهٰذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق، من خير وشر، فكلها قد كتــب في اللــوح المحفوظ صغيرها وكبيرها، وهٰذا أمر عظيم لا تحيط به العقول، بل تذهل عنه أفئدة أولي الألباب، ولكنه على الله يسير، وأخبر الله عباده بذَّلك لأجل أن تتقرر هٰذه القاعدة عندهم، ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشر، فلا يأسوا ويحزنوا على ما فالهم، مما طمحت له أنفسهم، وتشوفوا إليه لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، لا بد من نفوذه ووقوعه، فلا سبيل إلى دفعه، ولا يفرحوا بما آتاهم الله، فرح بطــر وأشــر، لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم، وإنما أدركوه بفضل الله ومّنّه، فيشــتغلوا بشكر مَن أولى النعم، ودفع النقم، ولهذا قال: ﴿وَٱللَّهُ لاَ يُحبُّ كُلُّ مُخْتَال فَخُــور﴾ أي: متكبر فظ، معجب بنفسه، فخور بنعم الله، ينسبها إلى نفسه، وتطغيه وتلهيه كما قال تعالى: ﴿وَإِذَآأَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مَّنَّاقَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ علْم بَلْ هِيَ فتْنَةً﴾"

وقسال تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَتُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْسَنَاهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّمَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلاَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُولِلَّيْكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ والمراد بالإنسان في الآية حسنروا وعملوا السان، كقوله تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ وقد وصفه الله تعالى

<sup>(1)</sup> تيسير الكريم الرحمن

بصفتين: اليأس من رحمة الله إذا أصابته مصيبة بعد نعمة، وبالفرح والفخر وترك الشكر إذا ذاق نعمة بعد ضراء أصابته. ثم استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحــم الله من عباده المؤمنين أنه إذا أصابته شدّة بعد نعمة حصل له اليأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل وكفر وجحود لماضي الحال، كأنه لم ير خيراً و لم يرج بعد ذلك فرَجاً، وهكذا إذا أصابته نعمة بعد نقمة ﴿لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي﴾ أي يقــول ما ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء ﴿ إِنَّهُ لَفَرحٌ فَخُورٌ ﴾ أي فرح بما في يده بطر فحــور عــلى غيره، قال تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ﴾ أي على الشدائد والمكاره ﴿ وَعَملُواْ ٱلصَّالِحَاتِ﴾ أي في الرخاء والعافية ﴿ أُولُــٰتُكَ لَهُمْ مَّغْفرَةٌ ﴾ أي بما يصيبهم مــن الضــرّاء ﴿ وَأَجْــرٌ كَبِيرٌ ﴾ بما أسلفوه في زمن الرخاء"(1)، وخلاف الصبر عند الضرّاء، والشكر على السرّاء، أن يظهر العبد الجزع وعدم الصبر عند المصيبة كالنياحة عسلى الميست، وشقّ الجيوب، ولطم الخدود،و أن يقابل نعمة الله بمعصيته كالفخر، والبطر، وإظهار المعازف أو غيرها من المعاصي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورئة عند المصيبة"رواه البزّار. فنعمة النصر على الأعداء، وتمكين الجحاهدين في الأرض، من أعظم النعم التي تستوجب الشكرمن الجماهدين، بالاستقامة على طاعة الله، وتقواه في جميع سياسات الدولة الداخلية والخارجية، وقد قال تعالى: ﴿ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ للَّه وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لَمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَٱلَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَٱتَّقُواْ فَتُنَةً لا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَنكُمْ خَآصَّةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَقَابِ. وَٱذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بنصره وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطُّيْبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ . وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَاكُمْ مِّنْ آلِ فَاسْتَحْيُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ فَاسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَاللَّهُ مِّن رَبَّكُمْ عَظِيمٌ . وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرَتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنْ عَذَابِي لَشَكَرَتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنْ عَذَابِي

وقال تعالى: ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْف تَعْمَلُونَ ﴾. وقال صلى الله عليه وسلّم: "إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكسم، فمن أدرك ذلك منكم فليتقي الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، ومن كذب علي متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار "رواه الترمذي وأحمد، فقوله صلى الله علسيه وسلّم "إنكم منصورون" أي على أعدائكم "ومصيبون" أي للغنائم "ومفتوح لكسم" أي تفتح لكم البلاد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلّم من أدرك ذلك أن يتقي الله وأن يأمسر بالمعروف وينهى عن المنكر، وعن الهيئم بن مالك الطائي قال: سمعت السنعمان بسن بشير يقول على المنبر قال: "إن للشيطان مصالي وفخوخا، وإن مصالي الشيطان وفخوخه وإن مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله، والفخر بعطاء الله، والكبرياء على عباد الله، واتباع المفوى في غير ذات الله" رواه البخاري في الأدب المفرد.

فشكر الله تعالى على النصر بتقواه، وتحكيم شرع الله في جميع شؤون الحياة، فإن هذا هـ و الغاية التي شرع الجهاد لأجلها، كما قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ اللهِ اللهِ وَيَكُونَ اللهِ والإعجاب بالنفس، والفحر والبطر، وطلب العلو في الأرض، أو غيرها من المعاصي، وقد قال كعب بن زهير في وصف المهاجرين رضى الله عنهم:

لا يفرحون إذا نالت سيوفهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا وقال حسّان بن ثابت رضي الله عنه في وصف الأنصار رضي الله عنهم: وإن أصيبوا فلا خوّر ولا هلع

لا فخر إن هم أصابوا من عدوهم

فالشكر سبب لدوام النعم وزيادتها، وأما الكفر بالنعم فهو سبب لزوالها، وحلول العقوبات، وانقلاب الأحوال، وتبدّل الأمن خوفاً، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْم حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾.

وقسال تعالى: ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلًّ مَكَان فَكَفَرَتْ بَأَنْهُم ٱللَّه فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لَبَاسَ ٱلْجُوعَ وَٱلْخَوْفَ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيّة مِّن نّبِي إِلا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّ بَعْتَهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَالْقَوْا لَفَتَحْنَا وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَاهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنَا وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَاهُمْ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ. عَلَى يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَى عَلَى اللهِ فَلاَ يَا اللهُ فَلاَ يَا اللهُ فَلاَ يَا اللهُ فَلاَ يَامُونَ. أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُومُ الْخَاسِرُونَ ﴾. وَأَسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَاتِمُونَ. أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُومُ الْخَاسِرُونَ ﴾. وَأَسُنَا ضَحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. أَوَا مَكْرَ الله فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ الله إِلاَ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾.

## باب: السياسة

السياسة الشرعية هي العمل لإقامة دين الله في الأرض، وإصلاح أحوال الناس في أمور دينهم حتى تكون كلمة الله هي العليا، ويقام العدل بين الناس، وتحكم شريعة الإسلام في جميع شؤون الحياة، وإصلاح أحوال الناس في أمور دنياهم، وتدبير شؤون معاشهم، وقسد قسال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ السّنَاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً. يَا أَيّها الله الله الله وَالله عَلَى الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَال

وقال تبارك وتعالى: ﴿ لِلْمَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلأَرْضِ فَآحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقّ وَلاَ تَتَّبِعِ ٱلْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "هذه وصية من الله عنز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزّل من عنده تبارك وتعالى، ولا يعدلوا عنه فيضلّوا عن سبيل الله، وقد تواعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد "(1).

قــال شــيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله: "فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلــق، الـــذي إذا فــاقمم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصــلاح مــا لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم" وقال أيضا: "جميع الولايات في الإســلام مقصودها أن يكون الدين كله الله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فإن الله

<sup>(1)</sup> تغسير القرآن العظيم

سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب، وبه أرسل الرسل، وعليه حاهد الرسول والمؤمنون. قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَّا لَيَعْبُدُونِ ﴾ وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَّا اَنَا وَقَالُهُ وَالْحَتَنِبُواْ فَاعْدُونِ ﴾ وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَن ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ فَاعْدُواْ ٱللَّهُ مَا لَطَّاعُونَ ﴾ وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كلاً منهم يقول لقومه: ﴿وَاعْبُدُواْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَىهِ غَيْرُهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَىهٍ غَيْرُهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَىهٍ غَيْرُهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ إِلَىهٍ غَيْرُهُ ﴾ ﴿ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ إِلَىهٍ عَيْرُهُ ﴾ ﴿ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ إِلَىهٍ عَيْرُهُ ﴾ ﴿ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ إِلَىهِ عَيْرُهُ ﴾ ﴿ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ إِلَىهِ عَيْرُهُ ﴾ ﴿ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ إِلَىهِ عَيْرُهُ ﴾ ﴿ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ إِلَىهِ عَيْرُهُ ﴾ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ إِلَىهُ مَنْ إِلَىهُ مَنْ إِلَىهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ إِلَىهُ مَنْ إِلَىهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الله

فالإسلام دين كلمامل، ونظمام شمامل للحياة، لا يقيمه إلا الأقوياء الصادقون المحملة المحمد والمعلم المحمد والمحمد المحمد والمحمد والمحمد

<sup>(1)</sup> بحسرع الفتاوي

وأما المهازيل المهزومون الذين استحوذ عليهم الرعب من أعدائهم، وكبلتهم شهواتهم ورغـباتهم، وكبلتهم شهواتهم ورغـباتهم، وقعدوا عـن الجهاد، وعوقوا وبطّؤوا غيرهم عنه، فهيهات أن يقيم هؤلاء وأمثالهم دولة الإسلام، فإن سنن الله تعالى لا تتبدل، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

إن القسوة ملازمسة لأخسذ هذا الدين، وحمل الرسالة، قبل التمكين في الأرض وبعد الـــتمكين، قال تعالى: ﴿ لِيُحْيَىٰ خُدْ ٱلْكَتَابَ بِقُوَّةً ﴾، وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أريت كأني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فترع ذنوبا أو ذنوبين فترع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه حتى روى الناس وضربوا العطن" متفق عليه، وفي رواية لمسلم "فلم أر نزع رجل قط أقوى منه حتى تسولي الناس والحوض ملآن يتفجر"، وقوله: "يفري فريه" قال إبراهيم الحربي رحمه الله: "لم أر أحدا يقدر أن يعمل عمله"(١)، وهو يدل على حسن سياسته للرعية، ومناصحته لهم، وتدبيره لشؤونهم، والقوة في ذلك، قال الإمام الشافعي رحمه الله: قوله: "وفي نــزعه ضــعف" يعني قصر مدته، وعجلة موته، وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتــتاح والتزيد الذي بلغه عمر في طول مدته، وقوله في عمر: "فاستحالت في يده غربا" والغرب الدلو العظيم الذي إنما تنزعه الدابة أو الزرنوق، ولا ينزعه الرجل بيده، لطول مدته وتزيده في الإسلام لم يزل يعظم أمره ومناصحته للمسلمين كما يمنح الدلو العظيم"(2)

<sup>(1)</sup> السنة للخلال

<sup>(2)</sup> كتاب الأم

وقسال ابسن رجب رحمه الله "وهذا إشارة إلى أن عمر لم يمت حتى وضع الأمور في مواضعها، واستقامت الأمور، وذلك لطول مدته وتفرغه للحوادث، واهتمامه بما بخسلاف مدة أبي بكر فإنها كانت قصيرة، وكان مشغولا فيها بالفتوح وبعث البعوث للقتال "(1).

فقد كان عمر رضي الله عنه قويا صارما في أمر الله تعالى، لا يخاف في الله لومة لائم، فقوى دعائم الخلافة الراشدة، وفتح بلاد الفرس والشام التي كانت بأيد الروم وغيرها، وردع أهل النفاق والزيغ، وحاسب الأمراء حتى أصبحت سياسته الراشدة مرحعا في السياسة الشرعية يرجع إليها، ويتأسى بحا السياسيون المسلمون من بعده، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه " ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر " رواه البخاري، وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم أعز الإسلام باحسب هذين الرجلين إليك: بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب" قال: "وكان أحبهما إلىه عمر" رواه الترمذي، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة" رواه الحاكم.

السياسة وأسباب التمكين والمنافع والمصالح الدنيوية: السياسة الشرعية لا تعطّل المنافع الدنيوية، التي هي من وسائل إعداد القوة، وبناء الدولة الإسلامية، والتي منها ما هو من ضرورات الناس وحاجاتهم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْ عَالَى عَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ. أُولَــ يُكُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمًا كُسَبُواْ وَاللَّــ هُ سَرِيعُ الدِيا تشمل كل وَاللَّــ هُ سَرِيعُ الدِيسَابِ ، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل

<sup>(1)</sup> جامع العلوم والحكم

صالح ومركب هني وثناء جميل. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة و البخنة و المجنة و المجنة و المجنة و الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب "(1).

وتامل كيف قرن الله تعالى: ﴿ إِنَّا مَكُنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً ﴾، أعطاها إياه، فقال تعالى: ﴿ إِنَّا مَكُنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً ﴾، والسبب هو ما يتوصل به إلى نيل الغرض والمقصود، فآتاه الله من كل شيء ما يتوصل به إلى أغراضه وأهدافه من تقوية سلطانه، وإقامة العدل والنظام في الأرض، ومنها الأسباب التي غلب بها الأعداء وفتح بها البلاد وكف بها المفسدين في الأرض، ومنها الأسباب التي مكنته من العمران والبناء، والانتقال إلى مشرق الأرض ومغربها، وغيرها من الأسباب.

والأســباب التي يتسبب بها إلى تقوية الدولة وتثبيت دعائمها واطراد التنمية والإبداع فيها، تكون بالعلم والتخصص فإن العلم من أعظم الأسباب الموصلة إلى تقوية الدولة في جميع المجالات الصناعية والتقنية والطبية وغيرها، وتكون بالقدرة والاستطاعة بإعداد

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم

الجــنود وتوفر الصناع والعمال والمزارعين وغيرهم، ومن الأسباب الآلات والأجهزة والأموال وغيرها مما يتوصل به إلى الأغراض والمقاصد.

و الآية تعم كل سبب مشروع يوصل إلى المقاصد الشرعية العظيمة، فإن الأمة مأمورة بتحصيله والتوصل به إلى إقامة دولة الإسلام في الأرض وتقويتها، وحمل رسالة الإسلام وإبلاغها للعالم، والجهاد في سبيل الله وغيرها من المقاصد الشرعية.

السياسة العادلة: السياسة العادلة هي جزء من شرع الله تعالى، وأما السياسة الظالمة فليست من شرع الله تعالى، بل شرع الله تعالى جاء بإنكارها وإزالتها كغيرها من المنكرات والمحرّمات.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك السنبي خلفه النبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر"، قالوا: فما تأمرنا؟

قال: "فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقّهم، فإن الله سائلهم عمّا استرعاهم" منتفق عليه، فولاة الأمر في الأمة يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياسة الأمنة السياسة العادلة، وعن عبد خير قال: قام علي رضي الله عنه على المنبر فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، فعمل بعمله، وسار بسيرته حتى قبضه الله على ذلك، ثم استخلف عمر فعمل بعملهما وسار بسيرةهما، حتى قبضه الله على ذلك "رواه أحمد، وقال الهيثمى: رجاله ثقات.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وولاة الأمور فينا هم خلفاء الرسول قال النبي صلى الله عليه وسلّم في الصحيح: "إن بني إسرائيل كان تسوسهم الأنبياء كلما هلك النبي قام النبي، وأنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء ويكثرون" قالوا: فما تأمرونا يا رسول الله قال: "أوفوا بيعة الأول فالأول، وأدوا لهم الذي لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم"، وقال أيضا: "العلماء ورثة الأنبياء"، وروي عنه أنه قال: "وددت أبي قد رأيست خلفائي" قالوا: ومن خلفاءك قال: "الذين يحيون سنتي يعلمونها الناس" فهؤلاء ولاة الأمور بعده، وهم الأمراء والعلماء (1).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "أي ألهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لهم نبيا يقيم لهم أمرهم، ويزيل ما غيروا من أحكام الدولة. وفيه إشارة إلى أنه لا بد للرعية من قائم بأمورها يحملها على الطريق الحسنة وينصف المظلوم من الظالم "(2). وعن طارق بن شهاب عن رافع بن عمرو الطائي قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل، وبعث معه في ذلك الجيش أبا بكر

<sup>(1)</sup> بحموع الفتاوى

<sup>(2)</sup> فتح الباري

وعمير رضى الله عنهما وسراة أصحابه، فانطلقوا حتى نزلوا جبل طي، فقال عمرو: انظروا إلى رجل دليل بالطريق. فقالوا: ما نعلمه إلا رافع بن عمرو، فإنه كان ربيلا في الجاهلية، فسألت طارقا: ما الربيل؟ قال: اللص الذي يغزو القوم وحده فيسرق، قال رافسع: فسلما قضينا غزاتنا وانتهيت إلى المكان الذي كنا خرجنا منه توسمت أبا بكر رضيى الله عنه فأتيته، فقلت: يا صاحب الخلال إلى توسمتك من بين أصحابك فائتني بشيىء إذا حفظيته كنت مثلكم، فقال: أتحفظ أصابعك الخمس؟ قلت: نعم. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلوات الخمس، وتؤتي الزكاة إن كان لك، وتحج البيت، وتصوم رمضان حفظت؟ قلت: نعم، قال: وأخرى لا تؤمسرن عسلى اثنين، قلت: هل تكون الإمرة إلا فيكم أهل بدر؟ قال: يوشك أن تفشو حتى تبلغك ومن هو دونك، إن الله عز وجل لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم دخل الناس في الإسلام فمنهم من دخل فهداه الله، ومنهم من أكرهه السيف فهم عواد الله وجــيران الله في خفارة الله، إن الرجل إذا كان أميرا فتظالم الناس بينهم فلم يأخذ لبعضيهم من بعض انتقم الله منه إن الرجل لتؤخذ شاة جاره فيظل ناتئ عضلته غضبا لجاره والله من وراء جاره، قال رافع: فمكثت سنة، ثم إن أبا بكر استخلف فركبت إلـيه، فقلـت: أنا رافع كنت لقيتك يوم كذا وكذا مكان كذا وكذا، قال: عرفت. قلت: كنت هيتني عن الإمارة ثم ركبت بأعظم من ذلك أمة محمد صلى الله عليه وســـلم، قـــال: نعم فمن لم يقم فيهم بكتاب الله فعليه بملة الله يعني لعنة الله " رواه الطبراني، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية العدل الذي يسع وتضمنها لغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبيّن له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من أحاط علما بمقاصدها

ووضعها، وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة، فإن السياسة نوعسان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشريعة، علمها من علمها وجهلها من جهلها "(1).

وقال أيضا: " فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جهاء به، بل هي جزء من أجزائها، ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله "(2) و قال أيضا: " وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة، وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل، وكل ذلك تقسيم باطل، بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها، والباطل ضدها ومنافيها، وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها وهو مبنى على حرف واحد، وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلّم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلُّغهم عنه ما جاء به، فلرسالته عمومان محفوظ لا يتطرّق إليهما تخصيص، عموم بالنسبة إلى المرسل إلى يهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه، فرسالته كافية شافية عامة لاتحوج إلى سواها، ولا يتمّ الإيمان به إلا بإثبات عمــوم رسالته في هذا وهذا، فلا يخرج أحد من المكلّفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به "(3). فإن الله تعالى أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالحق والعدل، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ

فإن الله تعالى أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالحق والعدل، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَـــلْنَا رُسُـــلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزُلْنَا

<sup>(1)</sup> الطرق الحكمية.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> إعلام الموقعين.

ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَدَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ فحعل الله تعالى المقصود من إرسال الرسل، وإنزال الكتب قيام الناس بسالعدل في حق الله وحقوق العباد، فالقرآن والميزان وهو العدل وما يعرف به العدل مستلازمان، فكل ما جاء به شرع الله فهو حق وعدل، وكل ما خرج عن شرع الله وخالفه من سياسات أو أحكام أو غيرها فهو ظلم وجور، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فَأُولُكِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ فكل حكم غير حكم الله تعالى فهو ظلم وكفر، وكل من حكم بين الناس بغير شرع الله تبارك وتعالى فهو كافر ظالم قد حكم بالظلم، ولو ادّعاه عدلا.

## باب: الاعتصام بالكتاب والسنة

لا يصح إيمان العباد إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، والتحاكم إليهما في جميع الأقوال والأعمال والسياسات، فإن سياسة الدولة كغيرها من شؤون الحياة الحكم فيها لشرع الله تعالى، ولا يجوز اتباع غير شرع الله في شيء منها، كاتباع الأهواء والاستحسانات العقلية، أو اتباع أنظمة الكفار وقوانينهم أو غيرها، فإن هذا من الشرك بالله تعالى في الحكم والتشريع، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللّه وَأَطِيعُوا الله وَالرّسُولِ إِن كُنتُم الرّسُدولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱلله وَٱلرّسُولِ إِن كُنتُم أَوْمِلُونَ بَالله وَٱلرّسُولِ إِن كُنتُم أُومِنُونَ بِاللّه وَٱلرّسُولِ إِن كُنتُم أُومِينَ تَأْويلاً ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَبَحْتُمْ بِنَعْمَته إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةً مِّنَ النّارِ فَانَّقَذَكُمْ مَنْهَا كَذَلك يُبِيّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾، وقد أخرج ابن جرير وغيره على الله عسن ابن مستعود في قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً ﴾ قال: "حبل الله القسر آن"، فأمر تعسالى بالاعتصام بكتابه والاجتماع على ذلك، ولهى عن التفرق والاختلاف الذي منشأه من اتباع الأهواء والبدع والشهوات، وعن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله على الله عليه وسلّم فقال " أبشروا، أليس تشهدون أن قال: "إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا ولن قلكوا بعده أبدا " رواه الطبراني والكبير، وقد لهى الله تعالى عباده أن يتفرّقوا كما تفرّق واختلف الذين من قبلهم من واحتماعهم، في الله تعالى عباده أن يتفرّقوا كما تفرّق واختلف الذين من قبلهم من الأمم الماضية اتباعا لأهواتهم، من بعد ما حاءهم البيّنات الموجبة لهدايتهم واحتماعهم، فقال تبارك وتعالى: ﴿وَلاَ تَكُونُواْ كَالّذِينَ تَفَرّقُواْ وَآخَتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا حَآءَهُمُ ٱلْبُيّناتُ فقال تبارك وتعالى: هُولاً تَكُونُواْ كَالّذِينَ تَفَرّقُواْ وَآخَتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا حَآءَهُمُ ٱلْبُيّناتُ فقال تبارك وتعالى: هوا تم حَآءَهُمُ ٱلبُينات الموجبة لهدايتهم واحتماعهم،

وَأُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وُتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آبَيَضَتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ آبَيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ، وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "كالذين تفرّقوا واختلفوا "قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ولهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنما هلك من كان قبلكم بالمراء والخصومات في دين الله ".

وأخرج ابن حرير عن الربيع في قوله: ﴿كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ ﴾ قال: "هم أهل الكتاب في الله أهل الإسلام أن يتفرّقوا ويختلفوا ، كما تفرّق واختلف أهل الكتاب". وأخرج عبد بن حميد عن الحسن " قال: كيف يصنع أهل هذه الأهواء الخبيثة بهذه الآية في آل عمران ﴿كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ ﴾قال: نبذوها وربُّ الكعبة وراء ظهورهم " .

و قوله تعالى: ﴿يَوْمُ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ﴾ أي تبيض وجوه أهل الإيمان، وتسودٌ وجوه أهل الإيمان، وتسودٌ وجوه أهل اللهان، وتسودٌ وجوه أهل البدعة والفرقة. وقد أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس في قسوله تعالى: ﴿يَوْمُ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسَوَدُ وُجُوهٌ ﴾ قال: "تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسودٌ وجوه أهل البدعة والضلالة".

وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَاكُمْ وَقَدْ أَخْرِجِ الإمام أَحْمَدُ وغيره عن ابن مسعود سبيلهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ، وقد أخرج الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "خط رسول الله صلى الله عليه وسلّم خطاً بيده ، ثم قال: "هذا سبيل الله مستقيماً ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ، ثم قال: "وهذه السبيل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه" ، ثم قرأ: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَبْعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُواْ آلسُبُلَ فَتَفَرَّقَ بكُمْ عَن سَبيله ﴾ ".

وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة في قوله تعالى ﴿وَأَنَّ هَلْمَا اصِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَآتَبِعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُواْ ٱلسَّبُلَ ﴾ قال "اعلموا إنما السبيل سبيل واحد، جماعه الهدى ومصيره الجنّة، وأن إبليس اشترع سبلا متفرّقة، جماعها الضلالة ومصيرها النار".

وأخرج عبد بن حميد وغيره عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَتَبِعُواْ ٱلسُّبلَ ﴾ قال: السبدع والشبهات"، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس: ﴿ وَلاَ تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبلَ ﴾ قال: "الضلالات"، فوحد الله تعالى سبيل الحق، وعدّد سبل الضلالة في الآية لكسترتها، كما وحد الله تعالى النور وعدّد الظلمات في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إَوْلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ أَوْلَى النُّورِ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مَّنَ الظُّلُمَاتِ أُولِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ فصراط الله تعالى المستقيم واحد وهو دين الإسلام، وأما طرق الشيطان فهي كثيرة ومتعدّدة، وهي التي تشعّبت بأكثر الناس، وأخذت بهم إلى أنواع الكفر وصنوف الانحراف.

و قـــد أمر الله تعالى عباده بإقامة الدين وعدم التفرق فيه، فقال تبارك وتعالى: ﴿شَرَعَ لَكُـــم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ لَكُـــم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعَيسَىٰ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ فيه﴾.

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلّم أن الأمة سوف تفترق، وبيّن سبيل النجاة عند الافتراق والاختلاف، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: "لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يسزيغ عنها إلا هالك" رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وعنه رضي الله عنه قسال: وعظ نا رسول الله صلى الله عليه وسلّم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كألها موعظة مودّع فأوصنا، قال: "أوصيكم بستقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد حبشيّ، وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين، عضوا عليها فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين، عضوا عليها

بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة" رواه أبو داود والترمذي، وقد روى عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار، وافترقت النصارى عسلى ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار" قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: "الجماعة" رواه ابن ماحة، وفي رواية عبد الله بن عمرو: قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: "ما أنا عليه وأصحابي" رواه الترمذي، فبيّن صلى الله عليه وسلّم أن الطائفة الناجية هي التي تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلّم وأصحابه رضي الله عنهم، وهو التمسّك بالقرآن والسنة علما وعمــــلا والاجتماع عليهما، وقد قال تعالى: ﴿وَٱلسَّابِقُونَ ٱلأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلأَنْصَــار وَٱلَّذِيــنَ آتَبَعُوهُم بإحْسَان رَّضيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّات تَجْـرِي تَحْـتَهَا ٱلأَنْهَارُ خَالدينَ فيهَآ أَبْداً ذلكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظيمُ، وقال صلى الله عليه وسلَّم : "خيركم قربي ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشمهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويَنذُرون ولا يوفون وتظهر فيهم السمن" رواه البخاري ومسلم.

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هدذه الأمة: أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإلهم كانوا على الهدى المستقيم "، وقال أيضا رضي الله عنه: "إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب

أصـــحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيّه يقاتلون عن دينه، فما رأى المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن وما رأوا سيّئا فهو عند الله سيّء " رواه الإمام أحمد.

وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: "سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بما تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر فيما خالفها، من اقتدى بما مهتد ومن استنصر بما منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمسنين وولاه الله ما تولى وصلاه جهنم وساءت مصيرا "، وولاة الأمر في هذا الأثر هم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "وكان يعجبهم فإنه كلام مختصر جمع أصولا حسنه من السنة، منها ما نحن فيه، لأن قوله ليس لأحد تغسييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء من خالفها. قطع لمادة الابتداع جملة، وقوله: "مــن عمل بما مهتد" إلى آخر الكلام مدح لمتبع السنة وذم لمن خالفها بالدليل الدال عــــلى ذلك، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِق الرُّسُولَ من بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمنينَ نُولُّه مَا تَوَلَّى وَنُصْله جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصيرًا ﴾ ومنها ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة ولا بدعة فيه البتة، وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نص عليه على الخصوص، فقد حاء ما يدل عليه في الجملة، وذلك نص حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه، حيت قال فيه: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين تمسكوا بها وعضوا علميها بالمنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور" فقرن عليه السلام كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته، وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم، وأن المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء، لأنهم رضى الله عنهم فيما سنوه، إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها، وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائد على ذلك ... ومن الأصول المضمنة في أثر عمر بن أصــحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيّه يقاتلون عن دينه، فما رأى المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن وما رأوا سيّئا فهو عند الله سيّء " رواه الإمام أحمد.

وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: "سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بما تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر فيما خالفها، من اقتدى بما مهتد ومن استنصر بما منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمــنين وولاه الله ما تولى وصلاه جهنم وساءت مصيرا "، وولاة الأمر في هذا الأثر هم الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "وكان يعجبهم فإنه كلام مختصر جمع أصولا حسنه من السنة، منها ما نحن فيه، لأن قوله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء من خالفها. قطع لمادة الابتداع جملة، وقوله: "مـن عمل بما مهتد" إلى آخر الكلام مدح لمتبع السنة وذم لمن خالفها بالدليل الدال عـــلى ذلك، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِق الرُّسُولَ مِن بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمنينَ نُولُّه مَا تَوَلَّى وَنُصْله جَهَنَّمَ وَسَاءت مصيرًا ﴾ ومنها ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة ولا بدعة فيه البتة، وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نص عليه على الخصوص، فقد حاء ما يدل عليه في الجملة، وذلك نص حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه، حيت قال فيه: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين تمسكوا بها وعضوا علميها بالمنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور" فقرن عليه السلام كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته، وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم، وأن المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء، لأهم رضى الله عنهم فيما سنوه، إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها، وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائد على ذلك... ومن الأصول المضمنة في أثر عمر بن عبد العزيز أن سنة ولاة الأمر وعملهم تفسير لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله: الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، وهبو أصبل مقرر في غير هذا الموضع، فقد جمع كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله أصولا حسنة وفوائد مهمة "(1).

قال ابن أبي العز رحمه الله: " السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون الهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ الله فَاتَّ بِعُونِي يُحْبِبُكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَّحِيمٌ وقال: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُ الله لَهُ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَولَى وَتُصلهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتُ مصيراً ﴾ "(2)،

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الصحابة رضي الله عنهم: "ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خير وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله: كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإلهم أفضل ممن بعدهم، كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم، وذلك أن إجماعهم لا يكون الا معصوما، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم فيمكن طلب الحق في بعض أقوالهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه قال

<sup>(1)</sup> الاعتصام

<sup>(2)</sup> شرح العقيدة الطحاوية

تعالى: ﴿ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مَنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ في شَيَّء فَرُدُوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُول إِن كُنْتُمْ تُؤْمُنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الآخر ذلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْويلاً﴾ (1) ومن جرت به الأهواء وارتكب البدع وأعرض عن الكتاب والسنة فإن عمله مردود عليه، فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما توفر فيه شرطان: أولهما إخلاص النية لله تعالى، والثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق عليه، وفي رواية لمسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" وقال صلى الله عليه وسلم: "فإن خير الحديث كتاب الله، وخسير الهسدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاها، وكل بدعسة ضلالة" رواه مسلم، وقد قال تعالى: ﴿ الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَـيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلاَمَ ديناً ، فقد أكمل الله تعالى هذا الدين، فمن ابــتدع في دين الله وأحدث من العبادات ما لم ينزّل الله تعالى به سلطانا فقد رد هذه الآيـة الكريمة، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "إن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم التي أمروا بما وتعبّداتهم التي طوقوها في أعناقهم، و لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كمل الدين بشهادة الله تعالى بذلك، حيث قال: ﴿ الْيُوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ فكل من زعـــم أنــه بقــي من الدين شيء لم يكمل فقد كذَّب بقوله: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكُمُ الكن المراد كلياها فلم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها في الضرورات والحاجميات أو التكميليات إلا وقد بينت غاية البيان. نعم يبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكولا إلى نظر المحتهد، فإن قاعدة الاجتهاد أيضا ثابتة في الكتاب والسنة، فلا بد من إعمالها ولا يسع تركها"(2).

<sup>(1)</sup> بحموع الفتاوي

<sup>(2)</sup> الاعتصام

لقد تمسك الصحابة بكتاب الله تعالى وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اجتمعت هممهم على اتباع القرآن، والتخلق بأخلاقه، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، ولم تشب علومهم، وتشتت هممهم، وتصرفهم عين الحهاد، ما أحدثه من جاء بعدهم من البدع والأهواء، والاستحسانات العقلية، والأقيسة الفاسدة، والفلسفة، والمنطق، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ أَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ابن مسعود قال في قوله: ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾ قال: "أي يحل حلاله ويحرّم حرامه، و يقرأه كما أنزل، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأوّل منه شيئاً غير تأويله".

وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾ قال: " يتبعونه حق اتياعه".

و أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ قال: "يتكلّمون به كما أنزل ولا يكتمونه".

وعن القاسم بن معوّف الشيباني قال: سمعت ابن عمر يقول: لقد لبثنا برهة من الدهر وأحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما يتعلم أحدكم السورة، ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يقرأ ما بين فاتحته إلى

خاتمــــته ما يعرف حلاله ولا حرامه ولا أمره ولا زجره، ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، وينثره نثر الدقل"(1) .

وعن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان، فتعلّمنا الإيمان قبل أن نتعلّم القرآن، ثم تعلّمنا القرآن فازددنا به إيمانا"(2).

و قال الحسن: " من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن "(3).

وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن عطاء، عن أبي عبد الرحمن، قال: "حدثنا الذين كانوا يقرئوننا ألهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حبى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا ".

وقال ابن جرير حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي، قال: سمعت أبي يعقوب يقول: حدثنا الحسين بن واقد، قال: حدثنا الاعمش، عن شقيق، عن ابن مسعود، قال: "كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن "، فتأمل قوله رضي الله عنه " حتى يعرف معانيهن والعمل بهن " وهو يبين مستهج الصحابة رضي الله عنهم في تلقي القرآن، فقد كانوا يتدبرون آياته، وينقادون لأوامره وينستهون عما لهى عنه، وبهذا حصل لهم التمكين في الأرض والنصر على أعدائهم، وهذه الهداية في التلقي هي التي خالفهم بها كثير من الخلف، وهذه المخالفة في السبب الحقيقي في تنكب الكثير عن التمسك بالكتاب والسنة علما وعملا في السياسة وغيرها، وإبطائهم عن الجهاد في سبيل الله، وهدى السبب الحقيقي والسنة علما وعملا في السياسة وغيرها، وإبطائهم عن الجهاد في سبيل الله، وهدى السبب الحقيقي وراء ظاهرة غياب من تحصل بمم الكفاية من أهل العلم عن

<sup>(1)</sup> الإيمان لابن مندة

<sup>(2)</sup> رواه ابن ماحه وابن مندة في الإيمان

<sup>(3)</sup> كتاب الزهد لابن المبارك

مواطنن الجهساد ومنازلة الأعداء، وإعراض بعض أهل العلم عن تبليغ الرسالة كاملة والصدع بكلمة الحق.

لقد أوجب الله تعالى على عباده أن يقرأوا سورة الفاتحة في كل ركعة، وقد تضمنت سؤال الله تعالى الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الذي لا عوج فيه، لضرورة العباد إلى هداية الله وتوفيقه في جميع الأحوال والأوقات وفي كل قول وعمل. وسؤال الهداية يتضمن التوفيق إلى الحق والثبات عليه، وأن يزيد الله تعالى عبده هداية وتوفيقا، وأن يهديه إلى العلم بتفاصيل الأحكام وجزئياتها، وأن يهديه للعمل بالعلم، فسإن العبد قد يفوته الكثير من العلم والعمل، وقد يتمكن من التعلم، ولكنه يحتاج إلى هداية الله له بالعمل بالعلم.

فالصراط المستقيم هو دين الإسلام، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم، الذين عملوا بالعلم والمواعظ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ النَّهُ عَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَنْبِيتاً. وَإِذاً لآتَيْنَاهُمْ مِّن لَدُنَّا أَجُراً عَظِيماً. وَمَن يُطِع اللّه وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـ عُكَ مَعَ الّذِينَ عَظِيماً. وَمَن يُطِع اللّه وَالرَّسُولَ فَأُولَـ عُكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّن النَّبِينِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـ عُكَ رَفِيقاً. وَلكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّه وَكَفَى بِاللّه عَلَيماً ﴾.

ثم يسأل المصلي ربه ألا يجعله من المغضوب عليهم ولا الضالين، وهؤلاء هم الزائغون عن صراط الله المستقيم، فالمغضوب عليهم هم الذين علموا ولم يعملوا كاليهود ومن فست وزاغ من علماء الأمة، والضالون الذين عملوا بلا علم كالنصارى ومن ابتدع وضل من عباد الأمة.

فتضمنت فاتحة الكتاب التي يقرأها المسلم في كل ركعة المنهاج السياسي لكل مسلم، وهذه مسألة عظيمة عليها مدار الهداية. فبينت فاتحة الكتاب أن الهداية في جميع الأمور السياسية وغيرها تكون باتباع المسلم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بهما، فإن التلقي في السياسة وغيرها مسن غيير الكتاب والسنة ضلال وخروج عن الصراط المستقيم، كنسبة بعض علماء السوء سياسسات الملوك الجائرة للإسلام، أو تلقف بعض المفتونين ما افتراه الكفار المفترون مسن السياسات والأنظمة كالديمقراطية وغيرها ثم ينسبولها إلى الإسلام ويحتجون لذلك بالحجج الواهية ويتبعون الآيات المتشابهات طلبا للفتنة والصد عن سبيل الله تعالى.

فهدايـة المسلم إلى الصراط المستقيم في السياسة وغيرها أن يتلقى العلم من الكتاب والسينة وأن يعمل بعلمه، فإذا علم مثلا أن الجهاد فرض وأن الله تعالى أوجب جهاد الغـزاة المعتدين، فعليه أن يعمل بعلمه ويجاهد في سبيل الله، حتى يكون من المهتدين الصادقين.

وفاتحــة الكتاب فيها تحذير للمسلم من مسلكين جائرين في السياسة وغيرها وأولهما: هــو مسلك المغضوب عليهم، وهم الذين علموا ولم يعملوا: كاليهود، ومن سلك سبيلهم، وانــتهج لهجهم من عوام الأمة، أو من علماء السوء، الذين كتموا الحق وناصــروا الطواغيــت، والــثاني: هو مسلك الضالين الذين عملوا على غير علم: كالنصارى ومن ضل من عباد الأمة.

وقد تضمنت سورة الفاتحة التحذير من الديمقراطية وغيرها من السياسات الجائرة التي افتراها المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، فإن من سبلهم القديمة الجائرة أن يستخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿آتُخَذُوا أُحْبَارُهُم وَرُهْبَانَهُم أُرْبَاباً مِن دُونِ ٱلله فقد اتخذوهم أربابا حين اتبعوهم في التحليل والتحريم وهها والتشريع، وهذا الكفر القديم لا يزالون يعمهون فيه ويهيمون في ظلماته، وقد

زادوا في هـذه الأزمان صورا وأشكالا للطواغيت المشرعين من هيئات وبرلمانات وغيرها.

فمن سلك طريق الكفر المسمى بالديمقراطية وهو يقرأ في الصلاة بفاتحة الكتاب فهو زائع حساهل ضال عما تضمنته فاتحة الكتاب من الهداية بالتمسك بالإسلام علما وعملا، وبحانبة سبيل المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى ونحوهم.

## باب: العقل

لقد أرسل الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام بالكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل والحق، كما قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ مَ الْكَتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَديدَ فيه بَأْسٌ شَديدٌ وَمَنَافعُ للنَّاس وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَويٌّ عَزِيزٌ ﴾، فجعل تعالى المقصود مــن إرســال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط وهو العدل في حقوق الله وحقوق العباد، وجعل الله تعالى الكتاب والميزان متلازمين كما في هذه الآية وكما في قَــولـــه تعالى: ﴿ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلْكَتَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلُّ ٱلسَّاعَةُ قَرِيبٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ. أَلاَّ تَطْغَواْ في ٱلْمِيزَانَ ﴾ أي ووضــع العدل لتكون أحوال الخلق كلها قائمة بالعدل والحق، والميزان هو العدل وما يعسرف بسه العدل كالأقيسة الصحيحة، والعلل والحكم الشرعية، والميزان المعروف ونحــوه، والفطر والعقول السليمة فإن الله تعالى فطر العباد على توحيده تبارك وتعالى كمــا قال الله تعالى: ﴿ فَأَقَمْ وَجُهَكَ للدِّينِ حَنيفاً فطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَــبْدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ وَلَــكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ فأمر تعالى بأن يسدّد وجهه وقصده لهذا الدين الذي هو فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها،وقوله تعالى: ﴿ لاَ تَبْديلَ لخَلْقِ اللَّه ﴾ أي لا تغيّروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فــيكون خـــبرا بمعنى الطلب، وقيل: المعنى أن الله تعالى خلق العباد، وسوّى بينهم في الفطرة، ولا اخستلاف بينهم في أصل الفطرة، وإنما تفسد الفطرة بما يطرأ عليها من الكفر والانحراف، كما جاء عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو

وقسال تعسالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةً مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ﴾ فالمؤمن على إيمان وهدى من ربه، ويتبع هذا الإيمان ويوافقه ولا يخالفه شاهد من الله وهو القرآن.

و قسال الله تسبارك وتعالى: ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ مَثَلُ نُورِه كَمَشْكَاة فيهَا مصْــبَاحٌ ٱلْمصْبَاحُ في زُجَاجَة ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُ من شَجَرَة مُبَارَكَة زَيْتُونَة لا شَرْقيَّة وَلا غُرْبيَّة يَكَادُ زَيْتُهَا يُضيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ثُورٌ عَلَىٰ نُور يَهْدي ٱللَّــةُ لنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمٌ، قال الإمام ابــن القيم رحمه الله " والمصباح هو نور الإيمان في قلبه، والشجرة المباركة هي شجرة الوحسي المتضمّنة للهدى ودين الحق، وهني مادّة المصباح التي يتّقد منها، والنورعلي النور نورالفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح، ونور الوحي والكتاب، فينضاف أحد الــنورين إلى الآخر، فيزداد العبد نورا على نور، ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه بالأثر، ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به، فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة والوحى، فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول هو الحق، لا يتعارض عنده العقل والنقل ألبتة، بل يتصادقان ويتوافقان، فهذا علامة النور على النور، عكس من تلاطمت في قلبه أمواج الشبه الباطلة، والخيالات الفاسدة من الظنون الجهليّات التي يسميها أهلها القواطع العقليّات، فهي في صدره ﴿أَوْ كَظُلُّمَات فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن تُورٍ ﴾(1).

فالقلب السليم الباقي على فطرته يطمئنُّ إلى الحق، ويصدقه ويؤمن به، وينكر الكذب والسباطل ولا يطمئن إليه، بل يحدث له ريبة وقلقا لمخالفته لفطرته السليمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم "البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس" رواه مسلم.

وعـن أبي تعلـبة الخشني قال: قلت: يا رسول الله أخبري ما يحلّ لي وما يحرم على قال: "البرّ ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون" رواه أحمد.

وعـن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإثم؟ قـال: "إذا حاك في نفسك شيء فدعه" قال: فما الإيمان؟ قال: "إذا ساءتك سيّئتك وسرّتك حسنتك فأنت مؤمن" رواه أحمد.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " الإثم حواز القلوب" وفي رواية " حسواز الصدور" وفي رواية " ما كان من نظرة فللشيطان فيها مطمع والإثم حواز القلوب" رواه الطبراني، قال ابن رجب رحمه الله: "وهذا يدل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق، والسكون إليه وقبوله، وركز في الطباع محبة ذلك والنفور من ضده... ولهذا سمى الله ما أمر به معروفا وما لهى عنه منكرا، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكرِ وَالْبَعْي وقال تعالى في صدفة الرسول صلى الله عليه وسلم: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ النَّجَارَدِ الذي دخله نور الإيمان، الْخَبَارَدِ فَا لَعْلَى دخله نور الإيمان،

<sup>(1)</sup> احتماع الجيوش الإسلامية

وانشــرح به وانفسح، يسكن للحق ويطمئن إليه ويقبله، وينفر عن الباطل ويكرهه ولا يقبله"(1).

وعن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد وعن أبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم وأبشاركم، وتسرون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم، وتنفرمنه أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه" رواه أحمد، قال ابن كثير: إسناده صحيح.

ضعف الانسان في إدراكه ومعرفته بالمصالح: فالله تعالى هو الذي خلق الخلق، وهو أعلى على الخلق، وهو أعلى على المساخ وهُوَ أعلى على المسلحهم في دنياهم وآخرتهم، كما قال تعالى: ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّهِ عَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وقال تعالى: ﴿ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللّهُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ كُتبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُوَ كُرُهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرِّ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَعَسَى أَن تُحبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرِّ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَعَسَى أَن تُحبُّواْ شَيْعًا وَهُو شَرِّ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لاَ تَعْلَمُ سُونَ ﴾ فأن لهذا الإنسان الضعيف من كل وجه أن يدرك مصلحته بنفسه ، وأن يحيط بما فيه نفعه على وجه الكمال والتمام، فإن الإنسان ضعيف ظلوم جهول، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضَنّنا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ جهول ، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضَنّنا ٱلْإَنْسَانُ إِنّهُ كَانَ ظُلُوماً جَهُولاً ﴾ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْملْتَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلإِنْسَانُ إِنّهُ كَانَ ظُلُوماً جَهُولاً ﴾ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْملْتَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلإِنْسَانُ إِنّهُ كَانَ ظُلُوماً جَهُولاً ﴾ والموبين أنفسهم وتقديراهم واستحساناهم لأهلكوا أنفسهم، ولأوردوها موارد الشقاء والضلال، فإن الناس ضعفاء في علومهم وإدراكهم، بل لا يعلمون حقيقة الأرواح التي في أبداهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَاسُ وَعِنْ النّهُ عَلَى اللّهُ ولكن هذا المخلوق الشروح قُلِ الرّوح مُنْ أَمْر رَبّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن ٱلْعِلْمِ إِلاَ قَلِيلًا ﴾ ولكن هذا المخلوق الضعيف المذي خلق المذي خلقه إذا كفر جاهر بكفره، وخاصم ربه وعارض الضعيف المذي خلق المندي خلقه إذا كفر جاهر بكفره، وخاصم ربه وعارض

<sup>(1)</sup> جامع العلوم والحكم

أحكامه بأقيسته وأدلته العقلية الفاسدة، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ قُتُلَ ٱلإنسَانُ مَآ أَكْفَرَهُ. مِنْ أَيِّ شَيءٍ خَلَقَهُ. مِن تُطْفَة خَلَقَة فَقَدَّرَهُ. ثُمَّ ٱلسَّبيلَ يَسَّرَهُ. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ. ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ. كَلاَّ لَمَّا يَقْض مَآ أَمَرَهُ﴾، وقال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرَ ٱلإنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مـن نُطْفَة فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسَىَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحيي ٱلْعظَامَ وَهِي رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَرَّلَ مَرَّة وَهُوَ بكُلِّ خَلْق عَليمٌ فهذا الكافر استدل بعقله الفاسد على إنكار البعث بتشبيه قدرة الخالق بقدرة المخلوق، قال الإمام ابسن جرير رحمه الله: " فتأويل الكلام إذن: أو لم ير هذا الإنسان الذي يقول: ﴿مَنْ يُحْسِبِي العِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ أنا خلقناه من نطفة فسوّيناه خلقا سَويًّا، فإذًا هوَ خَصيمٌ. يقول: فإذا هو ذو خصومة لربه، يخاصمه فيما قال له ربه إني فاعل، وذلك إخبار لله إياه أنه مُحْيى خلقه بعد مماهم، فيقول: مَنْ يحيى هذه العظام وهي رميم؟ إنكارا منه لقُــدرة الله عـــلى إحيائها وقوله: مُبينٌ يقول: يبين لمن سمع خُصومته وقيله ذلك أنه مخاصم ربه الذي خلقه. وقوله: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ ﴾ يقول: ومثَّل لنا شبها بقوله: ﴿ مَنْ يُحْيِي العظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ إذ كان لا يقدر على إحياء ذلك أحد، يقول: فجعلنا كمن لا يقدر على إحياء ذلك من الخلق ﴿وَنَسِيَ خَلْقَهُ ﴾ يقول: ونسي خلْقنَا إياه كيف خلقناه، وأنه لم يكن إلا نطفة، فجعلناها خلقا سُويًّا ناطقا، يقول: فلم يفكر في خَلَّقناهُ، فيعلم أن من خلقه من نطفه حتى صار بشرا سويا ناطقا متصرَّفا، لا يعْجز أن يعيد الأموات أحياء، والعظام الرَّميم بشَرا كهيئتهم التي كانوا بما قبل الفناء"(١). وإذا تــأمل المسلم الكــثير من شبه الجادلين بالباطل وحدها من هذا الضرب، فإن اعتراضاتهم وشبههم وأقيستهم الفاسدة قائمة على تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق كصفة العلم أو القدرة أو القوَّة أو غيرها من الصفات، وأحيانا يسوون المخلـوق بالخالق في العبادة، فيجعلون ما هو حق لله تعالى لغيره من الخلق، كما قال

تعالى: ﴿ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلاَل مُّبِينِ. إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ قَالَ الإمام ابن كثير رحمه الله: " أي أن بَحعل أمركم مطاعا كما يطاع أمر رب العالمين وعبدناكم مع رب العسالمين "(1)، فسوّوا طواغيتهم بالله تعالى في المحبة، و التعظيم، والعبادة، والطاعة كالديمقراطيين وغيرهم من اللادينيين (العلمانيين) الذي يجعلون التشريع والطاعة للمخلوق.

وهدذا التشبيه الضال والحيرة التي تاه فيها هؤلاء الحيارى إنما هي بسبب كفرهم وجهلهم بربهم تبارك وتعالى، فلم يقدِّروا الله حقَّ قدره، ولم يعظَّموه حقَّ تعظيمه، بل شبَّهوه وسوَّوه بخلقه تعالى الله عما يظن الظالمون علوًّا كبيرا، وقد قال تعالى: ﴿مَّا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلّهِ وَقَاراً وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً ﴾، وقد أخرج سعيد بن منصور وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّهِ وَقَارًا ﴾ قال: "لا تعلمون لله عظمة".

وقال تعالى: ﴿ يَأْتُهَا آلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً وَلَوِ آجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئاً لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ. مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِه إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويٌّ عَزِيزٌ ﴾

وقال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَاتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ فمن جهل صفات الله تابك وتعالى وأشرك معه عيره لم يقدّره حقّ قدره، وكذلك لم يقدّر الله حق قدره من ظن أن الله تعالى خلق الجن والإنس عبثا، وأنه يتركهم سدى لا يرسل إليهم رسلا يدعوهم إلى عبودية الله وتحكيم شريعته، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللّهَ تَالَكُ وَتَعَالَى: ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللّهَ

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم

حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكَتَابَ ٱلَّذِي جَآءِ بِهِ مُوسَىٰ فَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكَتَابَ ٱلَّذِي جَآءِ بِهِ مُوسَىٰ نُسِدِي نُسُوراً وَهُدًى لَلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبُدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلَّمْتُمْ مَّا لَمْ مُوسَىٰ فَي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾. تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ. فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلكُ ٱلْحَقُ لاَ إِلَا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴾.

و قسال تعالى: ﴿ أَ يَحْسَبُ الإِنسَانُ أَنَ يُتْرَكَ سُدًى. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةٌ مِّن مَّنِي يُمْنَى. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسوى. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ والأُنشَىٰ. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيَـــيّ الْذَكرَ والأُنشَىٰ. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيَـــيّ الْمَوْتَى ﴾

قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: في قول تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدّى ﴾ قال الشافعي رحمه الله: مهملا لا يؤمر ولا ينهي، وقال غيره: لا يجزى بالخير والشر، ولا يستاب ولا يعاقسب، والقولان متلازمان، فالشافعي ذكر سبب الجزاء والثواب والعقاب، وهو الأمر والنهي، والآخر ذكر غاية الأمر والنهي، وهو الثواب والعقاب، تُــم تأمل قــوله تعالى بعد ذلك: ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنيٌّ يُمُّنِّي ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَـوَّى﴾ فمـن لم يتركه وهو نطفة سُدى، بل قلب النطفة، وصرفها حتى صارت أكمــل ممــا هي وهي العلقة، ثم قلب العلقة حتى صارت أكمل مما هي حتى خلقها، فسـوًى خلقها فدبُّرها بتصريفه وحكمته في أطوار كمالاتما، حتى انتهى كمالها بشرا سريا، فكيف يتركه سدى لا يسوقه إلى غاية كماله الذي خلق له، فإذا تأمل العاقل البصير أحوال النطفة من مبدئها إلى منتهاها دلَّته على المعاد والنبوات، كما تدله على إثبات الصانع وتوحيده وصفات كماله، فكما تدل أحوال النطفة من مبدئها إلى غايتها على كمال قدرة فاطر الإنسان وبارئه، فكذلك تدل على كمال حكمته وعلمه وملكه، وأنه الملك الحق المتعالي عن أن يخلقها عبثا ويتركها سدى بعد كمال خلقها، وتأمل كيف لما زعم أعداؤه الكافرون أنه لم يأمرهم ولم ينههم على ألسنة رسله، وأنه لا يبعيثهم لليثواب والعقاب كيف كان هذا الزعم منهم قولا بأن خلق السماوات والأرض بساطل، فقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطلًا ذَلِكَ ظَنَّ النَّدِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾، فلما ظن أعداؤه أنه لم يرسل إليهم الذيسن كَفَسرُوا فَوَيْلُ للَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾، فلما ظن أعداؤه أنه لم يرسل إليهم رسولا، و لم يجعل لهم أجلا للقائه كان ذلك ظنَّا منهم أنه خلق خلقه باطلا، ولهذا أثنى تعالى على عباده المتفكرين في مخلوقاته بأن أوصلهم فكرهم فيها إلى شهادهم بأنه تعالى لم يخلقها باطلا، وألهم لما علموا ذلك وشهدوا به علموا أن خلقها يستلزم أمره ولهيه، وثوابه وعقابه، فذكروا في دعائهم هذين الأمرين، فقالوا: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِ نَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أُخْزَيْتَهُ وَمَا للظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴾ أنصار ﴾ (1)

إِقْسِتُواْنِ الْعَنْتِ وَالْفُسَادِ بِالأَهُواء: قال الله تعالى: ﴿ وَاَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَمَنتُمْ وَلَـٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُونَ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾، أي لو يطيعكم فيما ترونه بآرائكم وتقولونه باحتهادكم لهلكتم وشقيتم، والعنت هو المشقة والشدة والإثم والهلاك، ولكن الله مَنَّ عليكم وحفظكم وعصد مكم من أن ينالكم العنت بأن حبب إليكم الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحسنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ولهذا فأنتم لا وسلم وتتبعونه، ولو لم تفعلوا واتبعتم آراءكم المخالفة للكتاب والسنة لنالكم العنت، في عَرْم عن أي نضرة قال: قرأ أبو سعيدالحدري ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْ فَيْكُمْ وَسُلُم الله عليه في كثيرٍ مِّنَ اللّٰهُ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنَّمُ ﴾ قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وخيار أمتكم لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنتوا فكيف بكم اليوم". وسلم يوحى إليه وخيار أمتكم لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنتوا فكيف بكم اليوم".

<sup>(1)</sup> بدائع الفوائد ت. العمران ص ١٥٩٥ ـــ ١٥٩٧

وقــولــه "خيار أمتكم" يعني الصحابة رضي الله عنهم، وقوله "فكيف بكم اليوم" أي كــيف يكون حالكم لو أخذ بآرائكم واجتهاداتكم المخالفة للقرآن والسنة وخطابه موجــه للتابعين، فإذا كان العنت والهلاك والشقاء سوف يلحق بالصحابة رضي الله عنهم إذا قدموا آراءهم على الكتاب والسنة فكيف يكون الحال في زماننا الذي فشت فيه الآراء والأهواء والأفكار المضللة.

وما تعانيه الأمة من شدة وعنت وضعف وتراجع في الصناعة ووسائل وأدوات القوة، هو بسبب الإعراض عن الحكم بما أنزل الله، وانجراف الأنظمة الحاكمة مع أمواج الردة العاتمية السيّ تجتاح العالم الإسلامي من ديمقراطية واشتراكية وغيرها، فإن التقدم في المحسناعة والإبسداع في المحال التقني والكشوفات العلمية ليس حكرا على الكفار في الغرب أو الشرق، فالمسلمون قادرون بإذن الله تعالى على المنافسة في هذه المحالات والإبداع فيها كفرض من فروض الكفاية ووسيلة من وسائل القوة والتمكين، إلا أن الحقيقة الواقعة أن الإسلام ليس له دولة ممكنة مستقرة في وقتنا هذا، فإن الإبداع في الحيال الصناعي والتقني لا بد له من الإرادة الصادقة الجادة، والأفق الحضاري، حيث يتطلع المسلم إلى أن تكون الأمة الإسلامية في صدارة الأمم ومقدمتها، إلا أن الأنظمة اللادينية "العلمانية" الجائمة على صدر الأمة ترسخ الشعور بالإحباط، والتبعية للأعداء، وضعف الإرادة، وتسعى لتغييب التطلع إلى الأفق الحضاري والحافز المشجع على الإبداع، وتضع العراقيل وتوصد الأبواب أمام أصحاب الإبداع والاختراع.

إن الصدول الكافرة الصناعية تتنافس فيما بينها لشعور كل منها بالانتماء الخاص والمستقل عن الدول الكافرة الأخرى، ولهذا لا ترضى كل دولة منها أن تكون تابعة للأخرى، بل تتنافس معها في مجال الصناعات والإنتاج والاقتصاد وغيرها، ولهذا توصلوا إلى ما توصلوا إليه من صناعات وغيرها، وأما الأنظمة العلمانية المتخلفة المسيطرة على الحكم في بلاد المسلمين فتتولى حماية الولايات المتحدة من أي منافسة

اقتصادية أو صناعية قد يقوم بما المسلمون، وترسخ هذه الأنظمة عند الشعوب المقهورة الشعور بالإحباط والتبعية للصليبيين فكريا وعسكريا واقتصاديا.

و من مكر الصليبين وعملائهم ومن أساليبهم المضللة أن يشيعوا بين المسلمين بأن السبب في تراجعهم في المجال الصناعي والتقني وغيره هو تمسكهم بدين الإسلام، وهو المحسولاء المحرمون المفترون يعلمون جيدا أن الإسلام ليس له دولة قائمة وممكنة في الأرض، ولكنهم يسعون إلى تراجع المسلمين تراجعا عاما، بتراجعهم أولا عن دينهم وأخلاقهم، ومنا يتبع ذلك من تراجع وتخلف في المجالات الصناعية والتقنية والطبية وغيرها، فالسبب الحقيقي في تراجع المسلمين في التقدم الصناعي والتقني هو ابتعاد الكثيرين منهم عن دينهم وقعودهم عن الجهاد في سبيل الله، مما مكن الأعداء أن يستداعوا على الأمة من كل صوب، فينهبوا خيراتها ويتصرفوا في شؤونها في حملات صليبية حاقدة تحست غطاء الاستعمار فيما مضى، واليوم تحت غطاء مكافحة الإرهاب، وأن ينصبوا عملاءهم حكاما على بلاد المسلمين أو حراسا على المسلمين و فلسطين أو العراق أو أو فغانستان أو غيرها.

و مــــثل الآيـــة المـــتقدمة قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلُو ِ اتَّبُعَ ٱلْحَقُّ أَهُو آءَهُمْ لَفَسَدَتِ السّـــمَاوَاتُ وَٱلأَرْضُ وَمَـــن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴾، والآيـــة تــــدل على أن الله تعالى هو الخالق وهو أعلم بما فيه صلاح العباد واستقامة أمورهـــم فلـــه تبارك وتعالى الخلق والأمر، ولو اتبع الحق أهواء المخلوقين لفسدت السماوات والأرض.

 وفيها أن المخلوقيين ضعفاء في عقولهم وإدراكهم فلا يعلمون بعواقب الأمور، ولا يحيطون بمصالحهم، فلو اتبع الحق أهواءهم لانفرط نظام العالم وخرج عن الصلاح.

وفيها أن الشريعة جاءت بعبودية الله تعالى وإصلاح العباد، ونهت عن اتباع الأهواء حيى يكسون الناس عبادا لله تعالى، ولو انعكس الأمر واتبع الحق أهواء الناس لترك الإسلام، وخرج الناس من عبودية الله تعالى، وعمهم الفساد والضلال.

وفيها أن الإصلاح إنما هو باتباع الحق، وأما اتباع الأهواء فهو إفساد في الأرض، ولو ادعها المفسدون إصلاحا، وسموا أنفسهم بالمصلحين أو الإصلاحيين كالمنافقين الذين قال الله تعالى عنهم: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلمُفْسِدُونَ وَلَهُ كُن لا يَشْعُرُونَ ﴾.

وفيها أن إصلاح الرعية والإحسان إليهم لا يكون باتباع أهوائهم، فإن الحق لو اتبع أهواءهم لاضطربت الدولة واختل نظامها وعمها الفساد.

و فسيها أن الحق لو اتبع أهواء الصليبين الأمريكان وعملاتهم من المرتدين والمنافقين لفسد السناس فسادا عظيما، بانسلاخهم من الإيمان، وولوجهم في ظلمات الكفر المسمى بالديمقراطية، واستعباد بعضهم لبعض، حيث يصبح بعضهم أربابا يشرعون لعبيدهم المنقادين لهم، فيخطون مستقبل حياقم، ويسيرون شؤوهم بأهوائهم في جميع مسناحي الحسياة، ويشرعون ويحكمون في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والجموع المستعبدة المستغلة قد غرر بها من خلال أقوال الشياطين المزخرفة بأن السلطة لها والقرار بأيديها، وهي في حقيقة الأمر تسير وتساق ويتلاعب بها من قبل أئمة الكفر الذين يملكون المال والإعلام، والديمقراطية كفر أكبر وردة جامحة على أي حال سواء الذين يملكون المال والإعلام، والديمقراطية كفر أكبر وردة جامحة على أي حال سواء كان الحكم عبودية وخضوع لا يكون إلا لله تعالى، فمن جعل التشريع لغير الله تعالى كالبرلمان أو الشعب أو هيئة من الهيئات فقد عبدها من دون الله وخضع لها، فلا فرق

بين من رضي بالصنم الأمريكي المسمى بالديمقراطية واتبعه، وبين من عبد صنما من الأصنام كاللات أو العزى أو غيرها، فكلاهما قد صرف العبادة لغير الله تعالى.

ولو اتبع الحق أهواء الأمريكان وعملائهم لشاع الفساد والانحطاط الأخلاقي والحنوثة بين الناس، فبدعوى الحرية الأمريكية تستباح الفواحش كالزنا واللواط والسحاق وما يسمونه بزواج المثليين، وبدعوى الحرية يشيع في المحتمع أبناء الزنا وتختلط الأنساب وتستفكك الأسرة والمحتمع، وبدعوى الحرية تنسلخ الأمة من خلقها وعفتها وحيائها، وبدعوى الحرية تنزع المرأة حجابها التي كرمها الله به وصافها وحفظها به من العيون الخائنة وأذى الفساق وسكارى الشهوة وحب الفاحشة، وقد قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعرفن بأهن عفيفات فلا يؤذين من مرضى القلوب.

ولو اتسبع الحق أهواء الأمريكان وعملائهم في المنطقة وتخلت الأمة عن دينها، وعن عقيدة الولاء والبراء، وعن الجهاد في سبيل الله تعالى، لاستعبدها الصليبيون، وسلخوها من عزها وكرامتها، وأذلوا أهلها وساموهم أنواع العذاب من قتل وانتهاك للأعراض من عزها وكرامتها، وأذلوا أهلها وساموهم أنواع العذاب من قتل وانتهاك للأعراض وتعذيب وحبس في السجون والمعتقلات، واستباحوا أرضهم وخيراهم ونفطهم، ونصبوا عملاءهم حكاما على بلاد المسلمين بالوكالة عنهم من خلال الصنيعة الغربية المسماة بالديمقراطية، كالعملاء الذين نصبوهم حكاما في أفغانستان والعراق وفلسطين وغيرها، وقد قال الله وهو أصدق القائلين: ﴿وَلُولاً دَفْعُ ٱلله ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَقَسَدَت ٱلأَرْضُ وَلَـكِنَّ ٱلله دُو فَصْلُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ، وقال تعالى: ﴿وَلَوْلاً دَفْعُ ٱلله ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بَعْضُ لَله وَلاَ تَكُونَ فَيْدَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للله، وقال تعالى: ﴿وَقَاتُلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُومُنُونَ بَالله وَلاَ بَالْيُومِ ٱلآخِرِ وَلاَ يُحرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱلله وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلله وَلَالُه وَلَالله وَلاَ الله وقالَت ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ آبُنُ ٱلله وقالَتُ الْمُسِيحُ آبُنُ ٱلله ذلك قَوْلُهم بِأَفْوَاهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ ٱللهِ مَالَى الله وقالَت الْيَهُودُ عُزَيْرٌ آبُنُ ٱلله وقالَتُ النَّهُمَارَى الْمَسِيحُ آبُنُ ٱلله ذلكَ قُولُهُم بِأَفْوَاهِمْ مُضَاهِبُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ

قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَىٰ يُؤْفَكُونَ. اتَّحَذُوۤاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْيَحَ آبْنَ مَسَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوٓاْ إِلاَّ لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَهُ إِلَهُ السَّهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. يُسَرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَىٰ ٱللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ. يُسَرِيدُونَ أَن يُطْفِرُهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ. هُسُو آلُهُ بِأَفُواهِهِمْ وَيَأْبَىٰ ٱللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ. هُسُو آلُهُ بِأَلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾.

استحسان العقول واتباع الأهواء: فالكفار وأنصارهم من المرتدين والمنافقين يعارضون أحكام الله تبارك وتعالى بما تستحسنه عقولهم وقمواه أنفسهم وتزيّنه لهم شياطينهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَه هُ هَوَاهُ وَأَضَلّهُ اللّهُ عَلَى عَلْم وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِه وَقَلْبِه وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللّهِ أَفَلا تَذَكّرُونَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَا هُمْ إِلا كَالاَّنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلاً ﴾ وقد أخرج ابن أكثر هُمْ يَسمعُونَ أَوْ يَعْقُلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالاَّنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلاً ﴾ وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾ قال: "لا يهـوى شيئا إلا تبعه"، وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾ قال: "كلما هوي شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن التحد ورع ولا تقوى"، وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أنه قيل له: في أهل القبلة شرك؟ فقال: نعم المنافق مشرك، إن المشرك يسجد للشمس والقمر من دون الله، وإن المسنافق عبد هواه، ثم تلا هذه الآية ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـهُ هُوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيلاً ﴾.

وقَالَ تعالى: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾.

وقسال تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَلُنِ ثُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أُولاً دِهِمْ شُرَكَا وُهُمْ ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـــُكِن لاَّ يَشْعُرُونَ﴾.

وقال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبُّكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً . الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسَنُونَ صُنْعاً ﴾.

وقال تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَة مِّن رَبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءً عَمَلِهِ واتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم ﴾ ، وغيرها من الآيات التي تدلُّ على أن ما تحواه الأنفس وتستحسنه العقول ليس هو الميزان الذي يرجع إليه في معرفة الحسن والقبيح، فإن العقول إذا فسدت وانحرفت عن فطرتها ترى الحق باطلا والباطل حقا، وتستحسن ما فيه ضررها: كالكفر والمعاصي، وتكره ما فيه نفعها وصلاحها: كالإيمان والاستقامة على طاعة الله تعالى.

فالإفساد في الأرض مــ ثلا عند الأمريكان وحلفائهم إصلاحا، وشيوع الفواحش بأنواعها، والانحطاط الأخلاقي الذي لم تصل إليه البهائم هو عندهم نشر للحرية، والــ تلفظ بكــ لمات الكفــر والفجور بجميع صورها وأشكالها هو عندهم من حرية الكلمة، والتسلط على بلاد المسلمين، ونهب خيراتها ونفطها، واستعباد أهلها وانتهاك حــرماقم، يسمونه تحريرا للبلاد وأهلها، فقد انقلبت في عقولهم الشيطانية كل القيم والموازين والأخلاق الشرعية العادلة، فهم شياطين، هذه حقيقتهم وطبيعتهم، فالشيطنة سسحيتهم، والتمرد على عبودية الله تعالى وصفهم، إلا أن قبحهم وإجرامهم يغطون عليه بالبث الإعلامي الكثيف الضاغط على الأمة، وبزخرفة الأقوال والشعارات، وانتقاء الكــلمات المموهة المزينة، وبالثرثرة والجدل بالباطل الذي لا يكل ليلا ولا نهارا، وقد قسال تعــالى عن الكافرين الصادين عن سبيله الذين يبغونها مائلة معوجة: ﴿وَنَادَى قسال تعــالى عن الكافرين الصادين عن سبيله الذين يبغونها مائلة معوجة:

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّاً فَهَلْ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّاً قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنَ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُمْ بِالآخِرَة كَافِرُونَ﴾.

وقالَ تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذَبًا أُوْلَــَـٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَــَـٰؤُلآءِ الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عَوَجاً وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ اللَّهِ النَّوْلَنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِـرَاطِ الْعَزِيــزِ الْحَمِيد. اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَوَيْلٌ لَلْكَافِـرِ بِنَ مِنْ عَذَابِ شَديد. اللَّهِ الَّذِينَ يَسْتَحَبُّونَ الْحَيّاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن لَلْكَافِـرِينَ مِنْ عَذَابِ شَديد. الَّذِينَ يَسْتَحَبُّونَ الْحَيّاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبيل اللّه وَيَبْغُونَهَا عَوَجًا أُوْلَــٰعُكَ في ضَلال بَعيد ﴾.

وقال تعالى: ﴿ قُلُ يَأَهُلُ ٱلْكِتَابُ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عَوَجاً وَأَنْتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقاً مِّن ٱلَّذِينَ أُوتُواْ اللَّهِ شُهَدَآءُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ آيَاتُ ٱللَّهِ وَمَن يَعْتَصِم بَٱللَّه فَقَدْ هُدي إِلَى صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ ﴾.

و قَــال تعالى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنَ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ﴾.

فالصليبيون وحلفاؤهم الذين تغيرت فطرهم، وفسدت عقولهم، يجادلون بالباطل ليصدوا السناس عسن الحق، ويروجون لكفرهم وباطلهم بالكلام المزخرف المموّه، ويثيرون الأكاذيسب والشبه الباطلة حول الحق وأهله، وقد سخروا إمكانياتهم وطاقاتهم، وما تحمله عقولهم من صنوف الكيد والمكر، لمحاربة دين الإسلام، والسعي لتبديل أصوله وأحكامه، كتسبديل الحكم بما أنزل الله تعالى، وعقيدة الولاء والبراء، والجهاد في سبيل الحكم، من شعائر الإسلام، ويظاهرهم في ذلك الحكام العملاء من خلال تغيير

المسناهج الدراسية، وتغيير الخطاب الديني بحسب تعبيرهم، والسعي لتجريد المرأة من حجاهما وحيائها وخلقها، ومن خلال فتاوى علماء السوء المضللة، ومن خلال بث الضلل والفساد في وسائل الإعلام، ومن خلال قوة السلاح وسفك الدماء، وغيرها من أساليب المكر والإفساد التي يحركها ويوجهها وحي الشيطان وتزيينه، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهِمْ لِيُحَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيِّ عَدُواً شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْحِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئَدَةُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةَ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ﴾.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنَ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلَّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَراً وَرِثَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَــبِيلِ ٱللهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لِّكُمْ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كَتَابٍ مُّنيرٍ. تَانِيَ عِطْفِ ِ لِيُضِ لَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَتُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾.

وقالَ تَعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُواْ آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُواْ هُزُواً﴾.

وقَـــَال تَعَالَى ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَـــَاذَا ٱلْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُل مَثَلٍ وَكَانَ ٱلإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ حَدَلاً ﴾. وقال تعالى: ﴿مَا يُحَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلاَ يَغْرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْبِلاَدِ. كَـــذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَالأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُــلُ أُمَّة بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ الْحَقِّ فَأَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾.

وقسال تعسالى: ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَىٰ كُسِلًا اللَّهُ عَلَىٰ كُسِلًا فَلْبِ مُتَكَبِّرٍ مُلْطَانِ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِسندَ الَّذِينَ آمَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُسِلً قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ ، أي أن الله تعالى عقست أشسد المقت الذين يجادلون بلا حجة جاءَهم من الله تعالى ، وكذلك المؤمنون يبغضون الجادلين بغير حجة من الله تعالى .

وقسال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِسَبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْيَصِيرُ ﴾، أي ما في صدور هؤلاء الكفار إلا تكبر على الحق وأهله، ولن يبلغوا ما يريدون من دفع الحق، وغلبة الباطل، فإن الله ناصر دينه ومعل كلمته، فاستعذ بالله من حال هؤلاء أو من شر هؤلاء.

ومن أعظم الناس جدلا وخصومة بالباطل، المنافقون الذين فسدت عقولهم وفطرهم، وأصبح الفساد في الأرض عندهم إصلاحا، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ قَالُواْ إِنّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لاَ يَشْعُرُونَ ﴾. في الأَرْضِ قَالُواْ إِنّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلاَ إِنّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لاَ يَشْعُرُونَ ﴾. وقـال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْخَصَامِ. وإِذَا تَولَّىٰ سَعَىٰ فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها ويُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ. وإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعَزَّةُ بَالإِثْمِ فَحَسَبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ. وإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعَزَّةُ بَالإِثْمِ فَحَسَبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمُهَادُ ﴾، أي يظهر من الأقوال ما يعجب السامع ﴿وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ﴾ أي يظهر الإسلام ويبارز الله تعالى بما في قلبه من الكفر والنفاق، وقيل: إنه يحلف و يشهد الله أن مسا قاله موافق لما في قلبه، والألد: هو الأعوج الشديد في الخصومة، وهذا هو حسال المنافق الذي لا يستقيم في حال مخاصمته ولا يرجع للحق، بل يكذب في أقواله ويفحر في خصومته، ويدعي الحق باطلا والباطل حقا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ويفحر في خصومته، ويدعي الحق باطلا والباطل حقا، كما قال صلى الله عليه وسلم:

"آيــة المــنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر" رواه السبخاري ومسلم، وقال صلى الله عليه وسلم "أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم" رواه مسلم.

فأهل السردة وأهل النفاق قد استبدلوا التحاكم إلى الكتاب والسنة بالتحاكم إلى عقولهم الفاسدة عقولهم الفاسدة عقولهم الفاسدة القاصرة الفاسدة، وأهوائهم واستحساناتهم، حيث جعلوا عقولهم الفاسدة طاغوتا، يرجعون إليه عند التنازع والخلاف، وأصبح دأهم في أقوالهم وكتاباتهم وفي وسائل إعلامهم رد كلام الله تعالى بما تستحسنه عقولهم، والمجاهرة بالكفر والنفاق والطعن في دين الله تعالى، قال حذيفة رضي الله تعالى عنه " إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون " رواه البخاري، وقال رضي الله عنه " إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان " رواه البخاري.

فإن هؤلاء الذين يَدْعُون في وسائل الإعلام وغيرها إلى الرد عند التنازع إلى عقولهم الفاسدة واستحساناتهم هم من جنس المكذبين بالرسل عليهم الصلاة والسلام، فيقال لحسم أولا: إن الإسلام قد فطر الله تعالى العباد عليه، فلا يتعارض مع العقول السليمة، وقد تقدم الكلام في هذا، ويقال ثانيا: إن معارضتكم لأحكام الإسلام باستحساناتكم العقلية الفاسدة ينافي ما تزعمونه من الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنًا بِالله وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَولَّى فَسريقٌ منهُمْ من بَعْد ذلك وَمَا أُولِ الله وَبَالمُومِنَا لَهُ مَن الله وَبَالرَّسُولُ وَأَطَعْنَا ثُمَّ الله وَبُلُونَ أَن يَعْمُونَ أَنْ يَحْمُونَ أَنْ يَكُمُواْ بِهَ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاً لا بَعِيداً. وَإِذَا قِيلَ لَهُ مَا أَنْ إِلَى الله وَإِلَى الله وَالْمَ الله وَبُولُونَ عَنكَ صُدُودًا فِيلَ لَهُ مَا أَنْ إِلَى الله وَإِلَى الطاغونَ الله الله وَالله عَلَى عَلَى الله وَالله عليه والله عَلَى الله وَالله عليه عَلَى الله عَلَى الله وَالَى الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله عَلَى الله والله عَلَى الله والله عَلَيْهُمْ مَن الله عَلَى الله والله عَلَى الله والله عَلَى الله والله على عقول الناس تحاكم إلى الطاغوت.

فحقيقة هؤلاء ألهم من جنس المكذبين بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكر الله تعالى في كتابه اعتراضات المكذبين باستحساناتهم وعقولهم الفاسدة على أخبار الله تعــالى وأحكامه، كقوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ مَا لِهَــاذَا ٱلرَّسُولَ يَأْكُلُ ٱلطُّعَامَ وَيَمْشَى فَي ٱلأَسْوَاقَ لَوْلاَ أَنزلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذيراً ﴾، وقوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ منَ ٱلسَّنَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل للَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزلَ هَــلْذَا ٱلْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلِ مــنَ ٱلْقَرْيَتَــيْنِ عَظيم، وقوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسَىَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحيى ٱلْعِظَــامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِيٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بكُل خَلْق عَليمٌ﴾،وقوله تعالى: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُوداً. وَبَنينَ شُهُوداً. وَمَهَّدتُ لَــهُ تَمْهيداً. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لاَيَاتِنَا عَنيداً. سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً. إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدِدَّرَ. فَقُدِتلَ كَدِيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ قُتلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْــتَكْبَرَ. فَقَالَ إِنْ هَــلذَآ إِلاَّ سحْرٌ يُؤْثَرُ. إِنْ هَــلذَآ إِلاَّ قَوْلُ ٱلْبَشَر. سَأُصْليه سَقَرَ. وَمَآ أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ. لاَ تُبْقى وَلاَ تَذَرُ. لَوَّاحَةٌ لَّلْبَشَر. عَلَيْهَا تسْعَةَ عَشَرَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِبَا لاَ يَقُومُونَ إلاَّ كَمَا يَقُّومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَس ذَلكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مثلُ ٱلربَا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلربَا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ من رَّبه فَأَنْ تَهَىٰ فَلَ مُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّه وَمَنْ عَادَ فَأُولَ مِكْ أَصْحَابُ ٱلنَّار هُمْ فِيهَا خَـالدُونَ، وقـولـه تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ ممَّا لَمْ يُذْكُر آسْمُ ٱللَّهُ عَلَيْه وَإِنَّهُ لَفسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّـيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِيَآئِهِمْ لِيُحَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، والآيات في هذا كثيرة.

ومسن المنافقين من تظاهروا بميئة الصالحين، وانتسبوا إلى الدعوة الإسلامية، ليهدموا الإسلام من الداخل بحججهم العقلية التي يردون بما نصوص الكتاب والسنة من علماء السوء أو ممن يسمون بالعصرانيين وغيرهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

باتباع المتشابه، كما هو حال أهل الزيغ الذين قال الله عنهم: ﴿ هُو الَّذِي أَنزَلُ عَلَيْكَ الْكِـتَابَ منْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكَتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتَغَاءَ الْفَتْنَة وَابْتَغَاءَ تَأْويله وَمَا يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلِّ مِّنْ عند رَبُّنَا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلاَّ أُولُواْ الأَلْبَابِ﴾، فالمنافق يتبع المتشــابه طلبا للفتنة، وأهل العلم والإيمان يردون المتشابه إلى المحكم لمعرفة معناه، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات، هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخر فيها اشــتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه، وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس، ولهذا قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكَتَسَبَ مَنَّهُ ءَايَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكَتَسَب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه ﴿وَأَخَرُ مُتَشَلِهِ اللهِ أَي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد... وهــو الــذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله، حيث قال: منه آيات محكمات فيهن حجة الرب، وعصمة العباد، ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه، قال: والمتشاؤمات في الصدق ليس لهن تصريف وتحريف وتـــأويل، ابتلى الله فيهن العباد، كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحسرفن عسن الحسق، ولهذا قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل ﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَــلُّهَ مَنْهُ ﴾ أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الندي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دامغ لهم وحجة عليهم، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ ابْتَغَاءَ الْفَتْنَةَ ﴾ أي الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم ألهم يحتجون على بدعتهم بالقـرآن وهـو حجة عليهم لا لهم، كما لو احتج النصاري بأن القرآن قد نطق بأن

عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وتركوا الاحتجاج بقوله: ﴿ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ ﴾ وبقوله: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ ﴾ وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه حلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله. وقوله تعالى: ﴿ وَابْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ أي تحريفه على ما يريدون... وقوله إخباراً عنهم ألهم: ﴿ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ﴾ ، أي بالمتشابه، ﴿ كُلِّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ أي الجميع من المحكم، والمتشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد، كقسول ... ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّه لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتَلَسْفاً كَسُيراً ﴾ ، ولهسذا قال تعالى: ﴿ وَمَا يَذْكُرُ إِلا الله الفهوم المستقيمة "(1).

وفي الصحيحين عسن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿هُو الله صلى الله عليه وسلم: ﴿هُو الله الله عَلَيْكُ الْكُتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُ الْكُتَابِ وَأُخِرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ آبِتِعًاءَ الْفَتْنَة وَآبِتِعًاءَ تَأُويلِه وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إِلاَّ الله وَآلراً الله عَلَم يَقُولُونَ آمَنًا بِه كُلِّ مِّنْ عند رَبِّنَا وَمَا يَذُكُ لِله أُولُك الله عليه وسلم: "إذا رأيتم يذكُ ل إلا أُولُك الله عليه وسلم: "إذا رأيتم النيس يتسبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم"، وقال الإمام ابن حرير رحمه الله في قوله تعالى: ﴿آبَتُهَاءَ ٱلْفَتْنَةِ ﴾: "معناه: إرادة الشبهات واللبس. فمعنى الكلام إذا: فأما الذين في قلوهم ميل عن الحق وَحَيْفٌ عنه، فيتبعون من آي الكتاب ما تشاهمت ألفاظه، واحتمل صرفه في وجوه التأويلات، باحتماله المعاني المختلفة إرادة الله بس على نفسه وعلى غيره، احتجاجا به على باطله الذي مال إليه قلبه دون الحق الذي أبانه الله، فأوضحه بالحكمات من آي كتابه.

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم

وهذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا ألها نزلت فيه من أهل الشرك، فإنه معني بحا كل مبتدع في دين الله بدعة، فمال قلبه إليها، تأويلاً منه لبعض متشابه آي القرآن، ثم حاج به وحادل به أهل الحق، وعدل عن الواضح من أدلة آيه المحكمات إرادة منه بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين، وطلبا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك كائنا من من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو المجوسية، أو كان سبئيا، أو حروريا، أو قدريا، أو جهميا"(1).

وأخرج ابن حريسر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الخوارج: "يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابحه"، وقد عزر عمر رضي الله عنه بالضرب صبيغ بن عسل لأنه كان يسأل عن متشابه القرآن، وأمر ألا يجالس.

وقول عمر رضي الله عنه "وحكم الأئمة المضلين" أي الأمراء من أهل الضلال، الذين إذا استولوا على البلاد أفسدوا فيها، وأضلوا الناس، وصدوهم عن الإسلام، قال ابن أبي العزالحنفي رحمه الله: "فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضوها بها، ويقدموها على حكم الله ورسوله، وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه الله، واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره، وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه، ونحسو ذلك، والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع والتعوض عن حقائق الإيمان وينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخداع الشيطان وحظوظ النفس (2).

<sup>(1)</sup> جامع البيان

<sup>(2)</sup> شرح العقيدة الطحاوية

وأما المؤمنون بالله تبارك وتعالى، الذين يؤمنون بأن الله تعالى ﴿وَسِعَ كُلَّ شَيْء عِلْما﴾، وأنه ﴿خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾، وأنه ﴿خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾، وأنه ﴿خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾، وأنه ﴿أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾، وأن أحكامه تبارك وتعالى مشتملة على العلم والحكمة والرحمة والعدل، فلا يعارضون أحكامه بآرائهم وعقولهم القاصرة، أو بشبهة أو شسهوة، بل ينقادون لأمر الله ظاهرا وباطنا، ويقولون كما أحبر الله تعالى عنهم: ﴿وَقَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَلُكِ لَكُوكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَلُكِكَ اللهُ وُرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَلُكِكَ اللهُ وُرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَلُكِكَ اللهُ وُرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَلُكِكَ اللهُ وُرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَلُكِكَ اللهُ وُرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَلُكِكَ اللهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَلُكِكَ اللهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَلُمْكُونَ ﴾.

فإن أحكام الله تعالى كلها حق وعدل، وما خالفها فهو كفر وظلم، وقد قال تعالى: ﴿ أَفَحُكُ مَ الْحَاهِ لِلهِ عَكْماً لَقُومٌ يُوقِئُونَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللّهِ صِبْعَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهِ صَبْعَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ مَا أَخُراً القُدَّرُ أَنَّ يَهْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَحْراً القُدَّرُ أَن يَهْدِي لِلّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشَرُ الْمُؤْمِنِينَ اللّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَحْراً كَبِيراً ﴾ ، فالقرر آن يهدي للتي هي أقوم وأعدل وأصوب في جميع الأقوال والأعمال والسياسيات وشؤون الحياة، ومن ظن ولو في مسألة واحدة أن في أحكام الله تعالى حيف فقد كفر بالله تعالى، وقد قال تعالى: ﴿ وَيقُولُونَ آمَنًا باللّهِ وَبالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَسْتُولًى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِّن بَعْد ذلك وَمَا أُولَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلَ أُولَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَ اللّهُ عَلْهِمْ الْحَقُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَ اللّهُ عَلْهِمَ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَ اللّهُ عَلْهِمَ الْحَقْ فَلَ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِمْ وَكُمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ عَلَى عَلَيْ وَلَا عَلَى عَلْهُ وَلِولُولُ عَلَى عَلْمُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلْهُ وَلَا لَعُولُكُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْ اللّهُ عَلْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَا لَهُ عَلَا الللهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَ

ضلال وحيرة الكفار والمنافقين: أرشد الله تعالى عباده إلى تدبر القرآن فقال تعالى هِ أَفُـــلاً وَعَيْرُ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلاَفاً كَثِيراً ﴾، وبين

تعالى أن القرآن ليس فيه تناقض وتفاوت وتعارض، لأنه من عند الله تبارك وتعالى، ولو كان من عند غير الله كما يزعم المشركون المفترون لوجدوا فيه تناقضا واختلافا كثيرا. فالقرآن لا تتناقض ولا تتعارض أحكامه وأخباره، فأحكامه كلها عدل، وأخباره كلها صحدق، فهمي مطابقة للواقع، ولا يزيدها مرور الأوقات والاكتشافات العلمية إلا تصديقا، وبعكس ذلك من يكذب في أخباره، ويتكلم بمجرد الخرص والظن، فإن ما افتراه لا بد أن يظهر وينجلي لتناقضه ومصادمته للواقع.

والآية تدل على أن الباطل كثير الاختلاف والتشعب، وهذا دليل على فساده وضلال أهلب وحيرتهم، ولهذا يفرد الله تعالى سبيله إذا ذكره في كتابه ويعدد سبل الضلالة لكثرتما واختلافها.

فكل من كذب بالحق فهو في ضلال وحيرة واضطراب، كما قال تعالى: ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِ الْحَق لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَي آمْرٍ مَّرِيجٍ ﴾، أي مختلف وملتبس ومضطرب، وكما قال تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِف. يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ فُولُ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ اللّه مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ كَالّذِي السّتَهُوتُهُ الشّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى آثِتنَا قُلْ إِنْ هُدَى اللّهِ هُو الشّياطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى اللهُ فَلَى تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً ﴾، قال الإمام ابن الهُدَى أَوْلَاء وَلاَ يَعِنَ المنافقين عمرين بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين فاهرا وباطسنا ولا مسع المؤمنين وبواطنهم مع المؤمنين فاهرا وباطسنا ولا مسع المؤمنين وبواطنهم مع المؤمنين فالموا الكافسرين، ومنهم من يعتريه الشك، فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك" اللهُ مَاتَوَا فِيه وَإِذَا أَظُلَمَ وَسَالً اللهُ مَاتَوَا فَيه وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَى اللهُ مُولَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَاتَوا فيه وَإِذَا أَظُلَمَ وَسَالً لا يعقلون، وفي تيههم عَلَمُونَا فيه وَإِذَا أَظُلَمَ اللهُ اللهُ مَالُولُ لا يعقلون، وفي تيههم قَامُوا فيه وَإِذَا أَظُلَمَ أَسَادً لَهُمْ مَّ شَوْا فيه وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَى اللهُ ال

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم

يتخميطون، والعجم في المحم يدعون الأنفسهم العقل والذكاء، وهم في ظلمات الكفر والشك حائرون، فلا يميزون الحق من الباطل، فالحسن ما تستحسنه عقولهم، والقبيح ما تستقبحه عقولهم المتناقضة المختلفة، ولا يبصر العبد الحقائق، وينجلي له الحق من الــباطل، ويخــرج من تيه الظلمات إلا بنور الوحي، ولا يجيى بعد أن كان ميتا بسبب كفره إلا بالإيمان، كما قال تعالى: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشَى به فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مُّتَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُ ونَ﴾، قال ابن جرير: حدثني المثنى قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثني معاوية عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿ أُو مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ يعني من كان كافرا فهديناه ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ يعني بالنور "القرآن من صدق به وعمل بــه" ﴿ كُمَن مُّثَلُّهُ فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ يعني بالظلمات "الكفر والضلالة"، وأخرج عبد بن حميد وغيره عن قتادة في قوله: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشي به فِي النَّاس﴾ قال" هذا المؤمن معه من الله بينة، وبما يعمل، وبما يأخذ، وإليها ينتهي، وهو كتاب الله ﴿ كَمَن مَّنَّلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ قال: مثل الكافر في ضلالته متحير فيها متسكع فيها، لا يجد منها مخرجا ولا منفذا "، وقال تعالى: ﴿ أَفَمَن يَمْشي مُكَــبًا عَلَى وَجُهه أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلَــيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمَاتِ أُولَـــئكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيهَا خَالدُونَ ﴿ وغيرها من الآيات.

لقد خلق الله تعالى للكفار والمنافقين السمع ليسمعوا به آياته تبارك وتعالى والمواعظ، وخلسق لهم الأبصار ليبصروا بها آياته، وخلق لهم أفئدة ليعقلوا بها ما فيه صلاحهم ونفعهم، ولكمنهم لم يستعملوا ما أعطاهم الله تعالى في طاعته، وإنما استعملوها في الجحمد بآيات الله، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَاهُم فِيمَآ إِن مَّكَّنَاكُم فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُم مُ

سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْتَدَةً فَمَآ أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْنُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْتَدَتُهُمْ مِّن شَيْء إذ كَــانُواْ يَجْحَدُونَ بآيَات اللَّه وَحَاقَ به مَّا كَانُواْ به يَسْتَهْزِئُونَ﴾، فدلت الآية على أن الكفار من النصاري واليهود وغيرهم من سائر الملل الكافرة والمرتدين والمنافقين الذين يجحدون بآيات الله تعالى أنهم لم ينتفعوا بما جعل الله لهم من السمع والأبصار والأفئدة، وقـــال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لَجَهَنَّمَ كَثيراً مِنَ ٱلْحِن وَٱلْإِنْسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَآ أُوْلَــٰتُكَ كَٱلأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَــٰـــئكَ هُمُ ٱلْغَافلُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَــٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَــيْه وَكِيلًا. أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً﴾، وقال تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقُلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى ٱلأَبْصَارُ وَلَــٰكن تَعْمَىٰ ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي في الصُّدُور، وقال تعالى: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إلاَّ دُعَآءً وَندَآءً صُمٌّ بُكْـــمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقَلُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقَلُ مَا كُنَّا في أُصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ، فدلت الآيات على أن الكفار والمرتدين والمنافقين الذين يعارضون الكتاب والسنة بعقولهم الفاسدة ألهم لا يعقلون، وأن عقولهم الفاسدة قد ارتكست بمم حتى أصبحوا أضل من الأنعام، ودلت على أن الأمر ليس كما يزعمون من كولهم من أولي العقــول والأفهام،بل هم أهل أهواء قد اتخذوا أهواءهم إلها يعبدونه من دون الله تعالى .

## باب: مزايا الشريعة ومقاصدها

تتمــيز الشريعة الإسلامية بمزايا تختلف فيها اختلافا كاملا عن جميع القوانين والأنظمة التي هي من تشريع البشر، ومن هذه المزايا:

أولا: أن الشريعة الإسلامية من عند الله تعالى: فالقرآن كلام الله أنزله الله تعالى، وفيه علمه تسبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: ﴿ لَا كُنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللّهِ شَهِيدًا ﴾، قال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن الحسين ثنا الحسن بن سهل الجعفري وعبد الله بن المبارك، قالا: حدثنا عمران بن عيينة حدثنا عطاء ابن السائب قال: أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن، وكان إذا قرأ على على على على أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الله، فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل، على قرأ: ﴿ أَنزَلَهُ بعلمه وَٱلْمَلاَئكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بالله شَهيداً ﴾.

وقال تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَآعْلَمُواْ أَنْمَآ أُنزِلِ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لا إِلَــٰهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾.

وهسو تسبارك وتعالى خالق الخلق، وهو أعلم بما فيه صلاحهم وطهارهم واستقامة أحواله مسعادهم في الدنيا والآخرة، وقد قال الله تعالى: ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تُحْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحَبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحبُّواْ شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحبُّواْ شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لّكُمْ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ هَأَنْتُمْ هَوُلاءِ حَاجَحْتُمْ وَهُلُو مَن اللَّهُ مَا لَكُمْ بِهِ عَلَم والله يعلم وأنتم لا تَعْلَمُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ هَأَنْتُمْ قَلُوهُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ بِهِ عَلَم والله يعلم وأنتم لا تَعْلَمُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكُحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا وَاللَّهُ عَالَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ فَقَالُ مِن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخِرِ ذَلِكُمْ لَوْمُونًا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ

أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿هُو أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَ أَنشَاكُمْ مِّنَ ٱلأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجَنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱلشَّمَاكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ تعالى قد أحاط بكل شيء علما، ولا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم، قال تعالى: ﴿ وَلَا أَنزَلَهُ ٱللّٰذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُوراً رَّحيماً ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلا يُحيطُونَ بِشَيْء مِّنْ علمه إلا بما شَاء ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلا يُحيطُونَ بِشَيْء مِّنْ علمه إلا بما شَاء ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلا يَحيطُونَ بِشَيْء مِّنْ علمه إلا بما شَاء ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلا يَحيطُونَ بِشَيْء مِّنْ علمه إلا بما شَاء ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلا يَحيطُونَ بَشَيْء مِّنْ علم الله عَلَى اللهُ عَرِيزٌ حَكيمٌ ﴾ وفي وَالْسَعْرَة أَقْلامٌ وَالْسَعْرَة أَقْلامٌ وَالله إنَّ ٱللَّه عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴾ وفي وَالْسَبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدَه مِن سَعَرَة أَبْحُر مَّا نَفِدَت كَلَمَاتُ ٱللَّه إِنَّ ٱللَّه عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴾ وفي وَالسَمْ مع الحَضْر " جَاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في قصة موسى عليه السلام مع الحضر : ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا السبحر نقسرة ، فقال له الخضر : ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر " أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.

وأما الناس فهم ضعفاء في علومهم وإدراكهم، بل هم لا يعلمون حقيقة الأرواح التي أبداهم، كما قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّ اللهِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "أي وما أطلعكم من علمه إلا على القليل، فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى، والمعنى أن علمكم في علم الله قليل، وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح مما استأثر به تعالى و لم يطلعكم عليه، كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى "(1).

وأما القوانين الوضعية فهي ناقصة وقاصرة لنقص وقصور عقول البشر عن الإحاطة بمصالحهم، مسع ما تشتمل عليه هذه القوانين من الكفر، والأهواء، والشهوات، والضاف والضاف الأوصاف والضاف الأوصاف واصطبغ بما المناه الأوصاف واصطبغ بها.

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم

ثانيا: تحقيق العبودية الله تعالى وتزكية النفوس وطهارها: إن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق عبودية الله وتزكية النفوس وصلاحها، وطهارها من الشرك والفواحش ومساوىء الأخلاق، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَآلِإنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَآلِإنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللهُ عَلَى ٱلْمُؤمنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾، وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق" رواه أحمد.

وقد أمر الله بالصلاة وبين أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فقال تعالى: ﴿وَأَقَم ٱلصَّلاَةَ إِنَّ ٱلصَّلاَةَ تَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحْشَآء وَٱلْمُنْكُر وَلَذكْرُ ٱللَّه أَكْبَرُ﴾، و أمر بزكاة المال وبــين أن فــيها طهارة لهم وتزكية لنفوسهم، فقال تعالى: ﴿ خُذْ مَنْ أَمْوَالُهُمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكيهمْ بِهَا، وأمر الله بالحجاب، وبين أن فيه طهارة للقلوب، فقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَٱسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآء حجَابِ ذَلكُمْ أَطْهَرُ لَقُلُوبكُمْ وَقُلُوبهنَّ ﴾، وأمر الله تعالى بغض البصر وحفظ الفرج، وبين أن ذلك أزكى للنفوس، فقال تعالى: ﴿ قُلُ لَلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلَكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بمَــا يَصْنَعُونَ﴾، وأمر الله تعالى بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، وبالغسل من الجنابة، والتــيمم إذا عــدم الماء، وبين أنه لم يشرع ذلك للتضييق عليهم، وإنما أمرهم بذلك ليطهرهم وليتم نعمته عليهم، ولعلهم أن يشكروا الله تعالى على نعمه، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلاة فأعْسلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافق وَٱمْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطُّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ ٱلنسَآءَ فَلَمْ تَحِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَـعيداً طَيباً فَآمْسَحُواْ بوُجُوهكُمْ وَأَيْديكُمْ منهُ مَا يُريدُ ٱللَّهُ ليَحْعَلَ عَلَيْكُم منْ حَرَج وَلَــٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلَيْتَمَّ نَعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

و أما القوانين الوضعية فلا تعوّل على طهارة النفوس وزكاتما، وليس من أهدافها صلاح المحتمع واستقامته وطهارته من المنكرات، بل تحمي هذه القوانين أنواع الكفر، والفسوق، والانحطاط الأخلاقي، مما جعل المجتمعات التي تتحاكم إليها تعاني من شيوع الكفر والرذيلة والفواحش، و من تفكك الأسرة والمجتمع.

والتمستع عام فيشمل جميع أنواع التمتع: كالتمتع بالأموال، واللباس، والمركب، والبيت، والتمتع بمتع حكامهم الطغاة والبيت، والتمتع بمتع حكامهم الطغاة بالعلو في الأرض، واحتلال بلاد الآخرين، ولهب خيرالهم، وغيرها الكثير من صور التمستع السي جاءت قوانينهم وأنظمتهم الوضعية بتحصيلها، وتنميتها، وحمايتها من التهديدات والمنغصات.

ومــن الأمــئلة على انحطاط قوانينهم الوضعية في أهدافها أن هذه القوانين لا تحمي الضــرورات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، وهي: الدين والعرض والنفس والمال والعقل.

فلا يحافظون على الدين والعرض والعقل، لأن المحافظة عليها تعني أن يحال بينهم وبين كفرهم وشهواتهم، و أما ضرورتا النفس والمال فهم لا يحافظون عليها المحافظة العادلة التي جاء بها الإسلام، وإنما يحمون هاتين الضرورتين حماية ضالة ناقصة بما يتوافق مع رفاهيتهم وشهواتهم وتمتعهم في حياتهم الدنيا، ويسنون لذلك القوانين الجائرة.

وأما الإسلام فقد جاء بالمحافظة على هذه الضرورات الخمس التي لا صلاح للعباد ولا ســـعادة لهـــم في الدنيا والآخرة إلا بالمحافظة عليها، فشرع الله تعالى الأمر بالمعروف والسنهي عسن المنكر، والجهاد في سبيل الله، وحد الردة وغيرها من الأحكام لحفظ ضرورة الدين، وشرع سبحانه وتعالى حد الزين والقذف للمحافظة على الأعراض، بل حساءت الشريعة بتحريم جميع الوسائل الموصلة والمقربة إلى الزي كالنظر إلى النساء الأجنبيات، والخلوة بالأجنبية، وسفر المرأة وحدها، ومس المرأة الأجنبية، واختلاط النساء بالرحال، والتبرج والسفور كما قال تعالى: ﴿ قُلْ للْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَىٰ لَهُمْ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لاَّزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفُنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى ﴾.

وقال عمر رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿فَجَآءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍ ﴾ قال: "جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء، ولاجة خراجة" رواه ابن أبي حاتم. قال ابن كثير، هذا إسناد صحيح، والسلفع من النساء السليطة الجريئة.

وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: "يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة" رواه الترمذي وأبو داود.

وَعَــنْ جَرِيــر رضي الله عنْهُ قَالَ: سألْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنْ نَظَرِ الفجأة فَقَال: "اصْرِفْ بصَرَك" رواه مسلم.

وعـن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: أرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت". رواه البخاري ومسلم.

وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنْهُما أنَّ رسُول اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم قَال: "لا يَخْلُونَّ أحدُكُمْ بِامْرأةِ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" متفقٌ عليه . وعسن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما أنه سمع النبي صَلَّى الله عَلَمْ وسَلَّم يقولُ "لا يخلُونُ وَجُلٌ بامْواَة إلا ومَعَهَا ذُو محْرم، ولا تُسَافِرُ المُوْأَةُ إِلاَّ معَ ذِي محْرم " فقال لَهُ رَجُلٌ: يا رسولَ اللَّهِ إِنَّا الْسُرأَي خَرجست حاجَّة، وإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزُوةِ كَذَا وكَذَا قال "الْطلِق فَحُجَّ مع امْواَتِك" متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" رواه الطبراني والبيهقي.

وعــن عـــلي رضي الله عنه قال "ألا تستحيون أو تغارون؟ فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج" رواه أحمد.

وقال صلى الله عليه وسلم "المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان" رواه الترمذي وغيره.

وقَــال رسُــولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم "صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُما: قَوْمٌ معهم سياطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضُرِبُونَ بِهَا النَّاس، ونساء كاسيات عاريات مُميلات مَائلات، وُسِاء كاسيات عاريات مُميلات مَائلات، وُو سُهُنَّ كَاسْنِمةِ الْبُخْتِ المَائِلَةِ لا يَدْخُلنَ الجُنَّة، ولا يجِدْنَ رِيحَهَا، وإنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مسيرة كَاسْنِمةِ النَّبِحِ والتمايل مِنْ مسيرة كَذَا وكذَا وكذَا والمُ مسلم، فإذا كان هذا الوعيد العظيم على التبرج والتمايل في المشــي فكيف بالتمايل فيما هو أعظم فتنة كتمايل النساء بالرقص أمام الرجال في الأعراس وغيرها.

وعَنْ أَبِي سَعِيدُ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه عن النبيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم قال "إنَّ اللَّمُنِيا خُلُوهٌ خضِرَةٌ، وإنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا. فينْظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ. فَاتَّقُوا اللَّنْيَا واتَّقُوا النِّسَاء. فَإِنَّ أَوَّلَ فَتْنَة بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ الي النسَاء" رواه مسلم.

كما جاءت الشريعة بالترغيب في النكاح لما يحصل فيه من غض البصر وحفظ الفرج، فقاد الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج،

فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" رواه البخاري ومسلم.

ولحفظ النفس جاءت الشريعة بحرمة اعتداء المسلم على نفسه أو على أنفس الآخرين، ولهذا شرع الله تعالى القصاص في الأنفس والجراح والأطراف.

ولحفظ العقل جاءت الشريعة بتحريم الخمر، وإقامة الحد على من شربها، وجاءت بتحريم كل ما يسكر ويفتر كالمخدرات.

ثالثًا: تقسوى الله في السسر والعلن: جاءت الشريعة الإسلامية باستقامة المؤمنين، وتقواهـم الله في السر والعلن، حيث يراقب المؤمن ربه في حركاته وسكناته وفي سره وجهره، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا تُكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْآنِ وَلاَ تَعْمَلُونَ منْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفيضُونَ فِيه وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبكَ مِن مَثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ فَــي ٱلسَّــمَآء وَلاَ أَصْغَرَ من ذلكَ وَلاَ أَكْبَرَ إلاَّ في كتاب مُّبين، وقال تعالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُحَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمآ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا في ٱلسَّمَاوَات وَمَا فِي ٱلأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن تَجْوَىٰ ثَلاَثَة إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَة إِلاَّ هُوَ سَادسُهُمْ وَلاَ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبُّهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقَيَّامَة إِنَّ ٱللَّهِ بَكُل شَيْءِ عَلِيمٌ ﴾، وقال رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم: "اتَّق اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وأَثْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحسنةَ تَمْحُهَا، وخَالَقِ النَّاسَ بْخُلُقِ حَسَنِ" رواهُ التُّرْمذيّ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات، فأما الكفارات فإسباغ الوضوء على السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وأما الدرجات: فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام، وأما المنجيات: فالعدل في الغضب والرضى، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية، وأما المهلكات: فشمح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه" رواه البزار واللفظ له والبيهقي وغيرهما، وكان من دعائم صلى الله عليه وسلم: "أسألك خشيتك في الغيب والشهادة"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لأعلمن أقواما من أمتى يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال قامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا" قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم، قال: "أما إلهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بحوام الله انتهكوها" رواه ابن ماحه.

ومسن ضعف إيمانه، ورق خوفه من عذاب الله، وارتكب المحرمات ولم يردعه الإيمان، فسيردع ويكسف بالحدود والعقوبات الشرعية، وقد قال تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق وَأَخْعِل لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً ﴾، وقد أخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن قتادة رضي الله عنه في قوله: ﴿وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق ﴾ الآية قال: أخرجه الله من مكة ﴿مُخْرَجَ صِدْق ﴾ وأدخله المدينة ﴿مُدْخَلَ صِدْق ﴾ قال: وعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه لا طاقة له بهذا الأمسر إلا بسلطان، فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله تعالى وحدوده وفرائضه وإقامة الأمسر الله تعالى، فإن السلطان عزة من الله تعالى جعلها بين عباده، ولولا ذلك لغار بعضهم على بعض، وأكل شديدهم ضعيفهم "، وأخرج الإمام ابن حرير عن الحسن، في قسول الله عز وجلّ: ﴿وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطانا نَصِيرا ﴾ " يُوعِده لَيْزُعَنَّ مُلك فارس، وعز فارس، وليجعلنه له، وعزّ الرّوم، ومُلك الروم، وليجعلنه له "، وقال الإمام ابن حرير " ذلك أمر من الله تعالى لنبيه بالرغبة إليه في أن يؤتيه سلطانا نصيرا له على

مـــن بغاه وكاده، وحاول منعه من إقامته فرائض الله في نفسه وعباده"<sup>(1)</sup>، وقال ابن كـــثير رحمه الله: "واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة، وهو الأرجح، لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه"<sup>(2)</sup>,

وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيْنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكُتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزُلْنَا الْحَديدَ فِيه بَأْسٌ شَديدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهِ قَرَّم بِالحَديد، وقال تعالى: ﴿ وَلَلَّ وَلَا لَكُتَابُ وَوَم بِالحَديد، وقال تعالى: ﴿ وَلَلَّ وَلَا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾، وقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه " إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالسلطان، قال شيخ ما لا يزع بالقرآن والردع بالسلطان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " ولكن في بعض فوائد العقوبات المشروعة في الدنيا ضبط العسلام ابن تيمية رحمه الله " ولكن في بعض فوائد العقوبات المشروعة في الدنيا ضبط العسلام، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه " إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقسرآن "، فيان من يكن من المنافقين والفحار فإنه ينزجر عما يشاهده من العقوبات الموبات المحرمات " (3).

وأما القوانين الوضعية فيتظاهر أتباعها بالتمسك بها علنا، وأما في السر والخفاء في الما والخفاء في خالفونها، ويحتالون بأنواع الحيل على تجاوزها، ولهذا عمت الجريمة والفساد في مجتمعاتهم، ولم تستطع قوانينهم وتقنياتهم الحديثة تحقيق الأمن لهم، وردع الجحرمين.

رابعا: أن الشريعة جاءت بما فيه سعادة العباد في الدنيا والآخرة: فالشريعة جاءت بما فيه سعادة العباد وفلاحهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مُّ سَن ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنَحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيْبَةً وَلَنَحْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ

<sup>(1)</sup> حامع البيان

<sup>(2)</sup> تفسير القرآن العظيم

<sup>(3)</sup> بحموع الفتاوي

يَعْمَلُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٌّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبَّيُونَ كَثيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لَمَآ أَصَابَهُمْ في سَبيل ٱللَّه وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحبُّ ٱلصَّابرينَ. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إلاّ أَن قَــالُواْ ربَّــنَا آغْفــر لَــنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتُبَّت أَقْدَامَنَا وآنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْم ٱلْكَافِــرِينَ. فَآتَاهُمُ ٱللَّهُ تُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ تُوَابِ ٱلآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾، فــإن القلــوب فطرت على عبودية الله والاطمئنان بذكره، وإذا ابتعدت القلوب عن عبودية الله، استولت عليه الشياطين، وأحاطت بها الهموم والضنك في الدنيا، ثم مصير أصحابها إلى الشقاء في الآخرة، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذَكْرِ ٱلرَّحْمَـ لَن نُفَــيِّضْ لَــهُ شَــيْطَاناً فَهُــوَ لَهُ قَرِينٌ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ ٱللَّه تَطْمَئنُّ ٱلْقُلُوبُ﴾، وقال تعالى: ﴿قَالَ آهْبِطَا منْهَا جَميعاً بَعْضُكُمْ لَبَعْض عَدُو ۗ فَإِمَّا يَأْتَيَّنَّكُم مِّنِّي هُـــدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَىٰ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكْري فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقيامَة أَعْمَىٰ. قَالَ رَبِّ لمَ حَشَرْتَنيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصيراً. قَالَ كَذَلَكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسيتَهَا وَكَذَلَكَ ٱلْيَوْمَ تُنْسَىٰ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَات رَبِّه وَلَعَذَابُ ٱلآخرَة أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ﴾، وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال " تضــمن الله لمن قرأ القرآن، واتبع ما فيه أن لا يضلُّ في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا هذه الآية: ﴿ فَمَن اتَّبَعَ هَدَايَ فَلا يضلُّ وَلا يَشْقَى ﴾ ".

خامسا: موافقة الشريعة للفطرة: من مزايا الشريعة الإسلامية موافقتها للفطرة، فهي لا تستعارض مسع الفطرة السليمة، ما دام أن الإنسان باق على أصل فطرته ولم تتغير فطرته ولم تنحرف، وأما إذا تغيرت فطرته بسبب المؤثرات المحيطة به ففي هذه الحالة يعارض بعقله الفاسد الشريعة ويخالفها وينفر منها، وقد قال تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذُكِرَةِ مُعْرِضِينَ. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرةٌ. فَرَّتُ مِن قَسْوَرَةٍ ) فهذا الإعراض، والنفور، والفور، والفسرار عن الحق هو بسبب تغير الفطرة عن أصل خلقتها، وقد قال تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَالفور، والفرار عن الحق هو بسبب تغير الفطرة عن أصل خلقتها، وقد قال تعالى: ﴿ فَأَقِمْ

وَجْهَاكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَصِيةِ وَلَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَعَن أَبِي هُرِيرةَ رَضِي الله عَنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء"، ثم يقول ﴿ فِطْ رَاللهِ اللهِ وَلَلْ اللهِ وَلَكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ﴾ رواه البحاري ومسلم واللهظ للبحاري.

فإن النفوس فطرت على الطمأنينة بالحق ومعرفته، كما في حديث النَّوَّاسِ بنِ سَمعانَ رضي اللَّه عنه عن النبيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال "البرُّ حُسنُ الخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ في نفسك، وكرهت أنْ يَطَّلعَ عَلَيْهِ النَّاسُ" رواه مسلم.

وعن وابصةَ بنِ مَعْبِدِ رضيَ اللَّه عنه قال: أَتَيْتُ رسولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم فقال" جئت تسألُ عن البرِّ " قلت: نعم، فقال "اسْتَفْت قَلْبَك، البرُّ: ما اطْمَأَنْت إليه النَّفْسُ، واطْمَأَنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ، والإِثْمُ ما حاكَ في النَّفْس وتَرَدَّدَ في الصَّدْر، وإنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ" رواهُ أحمدُ، والدَّارَميُّ، وعن الحَسَنِ بن عَليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهما، قال: حَفظْ تُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم "ذَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يرِيبُك" رواهُ الـــترمذي وغـــيره، وفي رواية للترمذي وغيره "فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريسبة"، قال ابسن رجب رحمه الله " ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشسبهات واتقائها فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب وأما المشتبهات فيحصل بها للقلسوب القلسق والاضطراب الموجب للشك" وقال " وقوله في الرواية الأخرى إن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل، كما قال في حديث وابصة: وإن أفتاك الناس وأفتوك. وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق وعلامة الصدق أن تطمئن به القلوب، وعلامة الكذب أن تحصل به الريبة، فلا

تسكن القلوب إليه بل تنفر منه "(1)، وقال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولايي عائذ الله أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال: كان لا يجلس بحلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا، يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه المؤمن والمسنافق، والرجل والمرأة، والصغير والكبير، والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للــناس لا يتبعونى؟ وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعى حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابــتدع، فإن ما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضللة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، التي يقال لها ما هذه؟ ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، وتلق الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا "، قال أبو داود " قال معمر عن الزهري في هذا ولا ينئينك ذلك عنه مكان يثنينك. وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا المشبهات مكان المشتهرات، وقال لا يثنينك، كما قال عقيل، وقال ابن إسحاق عن الزهري قال: بلي ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة"، فقوله رضى الله عنه " الله حكم قسط، هلك المرتابون " أي حكم عادل، هلك الشاكون، وقوله: "ويفتح فيها القرآن" أي يشيع فيها إقراء كتاب الله حسيق يقرأه المؤمن والمنافق، والرجل والمرأة، والكبير والصغير، والعبد والحر، وقوله: "فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعى حتى أبتدع لهـــم غـــيره، فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة" وهذا كحال من يخالف القرآن ويبتدع في دين الله قاصدا بذلك كثرة الأتباع، والتفاف الناس حوله، وهذا الانحراف

<sup>(1)</sup> جامع العلوم والحكم

عـن صـراط الله المسـتقيم كثيرا ما يقع في مثله بعض الدعاة إلى الله بحجة مصلحة الدعـوة، والتفاف الناس حولهم، وقوله رضي الله عنه: "وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشـيطان قد يقول المنافق كلمة الخلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، وأن المنافق قد يقول كلمة الخت؟ قال: بلى احتنب من كلام الحكيم المشتهرات، التي يقال لها ما هـذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع وتلق الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا" يدل على أن النفوس فطرت على معرفة الحق، فإن على الحق نورا، فإذا زل العالم وحساء بما ينكر من القول ويشتبه على سامعيه حتى يقال: ماذا يريد بهذا القول؟ فإن هذا العالم لا يتابع في زلته، وأما كلمة الحق فيؤخذ بها، ولو كان قائلها منافقا.

وأمــا القوانين الوضعية التي هي من وحي الشياطين، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ ٱلشَّيَاطِينَ لَـــيُوحُونَ إِلَى آوُلْيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ فَوَلِيلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ وَلِيلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ وَيَنْ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ وَلِينَهُمْ ﴾، فهي مناقضة للفطرة السوية، ولا تقبل بهذه القوانين، وتميل إليها إلا النفوس التي فسدت فطرتها، وكفرت بخالقها.

سادساً: كمال الشريعة الإسلامية وشمولها ووفاؤها بجميع الأحكام والأقضية في كل زمان ومكان: لقد حاءت الشريعة الإسلامية بالنصوص والقواعد العامة والأحكام الكلية، التي تندرج فيها جميع الحوادث والنوازل الطارئة إلى يوم القيامة، قال الله تعالى: ﴿الْيُومُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإسلامَ دِيناً ﴾، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "إن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله صلى الله عليه وسلم فسيها تبيان كل شيء، يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم التي أمروا بها، وتعبداهم التي طوقوها في أعيناته ملى الله عليه وسلم حتى كمل الدين طوقوها في أعيناته بذلك، حيث قال تعالى: ﴿النَّهُ عليه وسلم حتى كمل الدين بشيهادة الله تعينالى بذلك، حيث قال تعالى: ﴿الْيُومُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ

عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلأَسْلاَمَ ديناً، فكل من زعم أنه بقي في الدين شيء لم يكمل فقد كذب بقوله: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ ﴾ . . . ولكن المراد كلياتما فلم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها في الضروريات والحاجيات أو التكميليات إلا وقد بينت غاية البيان. نعم يبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكولا إلى نظر الجتهد، فإن قاعدة الاجتهاد أيضا ثابتة في الكتاب والسنة، فلا بد من إعمالها ولا يسع تركها"(1)، وعن أبي ذر رضيي الله عنه قال: " تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحــيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما قال فقال صلى الله عليه وسلم "ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم" رواه الطبراني في الكبير. وقال تعالى: ﴿وَنَرَّلْنَا عَلَايُكَ ٱلْكُتَابَ تَبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى للمُسْـــلمينَ. إنَّ ٱللَّـــة يَأْمُرُ بٱلْعَدْل وَٱلإحْسَان وَإِيتَآء ذي ٱلْقُرْبَيٰ وَيَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحْشَاء وَٱلْمُنْكُرِ وَٱلْبُغْيِ يَعظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ﴾، أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى ﴿ تُبْيَانًا لَّكُلُّ شَيَّءَ ﴾ قال: "مما أحل لهم وحرم عليهم " وفي رواية: " ما أمر به وما لهي عنه "، وقال العلامة السعدي رحمه الله: " وقوله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكُتَابَ تَبْيَانًا لَّكُلُّ شَيْءٍ﴾ في أصول الدين وفروعه، وفي أحكام الدارين، وكل ما يحتاج إليه العباد، فهو مبين فيه أتم تبيين، بألفاظ واضحة، ومعان جلية، حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار، السيّ يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت، وإعادهًا في كل ساعة، ويعيدها، ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة، لتستقر في القلوب فتثمر من الخير والبر، بحسب تبوتما في القلب. وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح، معاني كثيرة، يكون اللفظ لها، كالقاعدة والأساس. واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآية، وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي، التي لا تحصى. فلما كان هذا القرآن تبياناً لكل شيء، صار حجة الله على العباد كلهم. فانقطعت به حجة الظالمين، وانتفع به المسلمون، فصار هدى لهم،

يهــتدون بــه إلى أمر دينهم ودنياهم، ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة... فالعدل الذي أمر الله به، يشمل العدل في حقه، وفي حق عباده. فالعدل في ذلك، أداء الحقوق كاملة موفورة، بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية، والمركبة منهما، في حقه، وحق عباده. ويعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته، سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى، وولاية القضاء، ونواب الخليفة، وتراب القاضي، والعدل هو: ما فرضه الله عليهم في كتابه، وعلى لسان رسوله، وأمرهم بسلوكه، ومن العدل في المعاملات، أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات، بإيفاء جميع ما عليك، فلا تبخس لهم حقاً، ولا تغشهم، ولا تخدعهم وتظلمهم فالعدل واجب، والإحسان فضيلة مستحبة، وذلك كنفع الناس، بالمال والــبدن، والعــلم، وغير ذلك من أنواع النفع، حتى يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول، وغيره. وخص الله إيتاء ذوي القربي ــ وإن كان داخلاً في العموم ــ الــتأكد حقهــم، وتعين صلتهم وبرهم، والحرص على ذلك. ويدخل في ذلك جميع الأقسارب: قريبهم، وبعميدهم، لكن كل من كان أقرب، كان أحق بالبر، وقوله: ﴿ وَيَنْهَى عَنِ الفحشاء ﴾ وهو: كل ذنب عظيم، استفحشته الشرائع والفطر، كالشرك بالله، والقتل بغير حق، والزنا، والسرقة، والعجب، والكبر، واحتقار الخلق، وغير ذلك مــن الفواحش. ويدخل في المنكر، كل ذنب ومعصية تتعلق بحق الله تعالى. وبالبغي، كـــل عدوان على الخلق، في الدماء، والأموال، والأعراض، فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء، إلا دخل فيها، فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات. فكل مسألة مشتملة على عدل، أو إحسان، أو إيتاء ذي القربي، فهي مما أمر الله به. وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر، أو بغي، فهي مما نهي الله عنه. وبما يعلم حسن ما أمر الله به، وقبح ما نهى عنه. وبما يعتبر ما عند الناس من الأقوال، وترد السيها سائر الأحوال، فتبارك من جعل من كلامه: الهدى، والشفاء، والنور، والفرقان بين جميع الأشياء" (تيسير الكريم الرحمن).

وقــال تعــالى: ﴿فَمَــن يَعْمَلْ مَثْقَالَ ذَرَّة خَيْراً يَرَهُ. وَمَن يَعْــمَلْ مَثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يَــرَهُ ﴾، وقال صلى الله عليه وسلم "الخَيْلُ ثلاثَةٌ: هي لرَجُلِ وِزرٌ، وهِيَ لِرَجُلِ سَتْرٌ، وهِـــي لرجُلِ أَجْرٌ، فأمَّا التي هي لهُ وزر فَرَجُلٌ ربطَها رِياءً وفَخْراً ونِواءً عَلَى أَهْلِ الإسْلام، فهي لَهُ وزرٌ، وأمَّا التي هيَ لَهُ ستْرٌ، فَرَجُل ربَطَهَا في سَبيل اللَّه، ثُمَّ لم ينْسَ حــقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِها، ولا رِقابَها، فَهي لَهُ ستْرٌ، وأَمَّا التي هي لَهُ أَجْرٌ، فرجُلٌ ربطَهَا في سبيلِ اللُّـهِ لأَهْلِ الإِسْلامِ في مَرْجٍ، أو رَوضَةٍ، فَمَا أَكَلَت مِن ذلك المَرْجِ أو الرُّوضَـة مِـن شَيِّ إلاَّ كُتب لَهُ عدد ما أَكَلَت حسنَاتٌ، وكُتب لَه عدد أَرْوَاثها وأَبْوَالْهَا حَسنَاتٌ، وَلا تَقْطَعُ طُولَهَا فاستَنَّت شَرَفاً أَو شَرفَيْن إلاَّ كَتَب اللَّهُ لَهُ عددَ آثَارِهَا، وأَرْوَاثِهَا حَسنَات، ولا مرَّ بِما صاحبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَت منْهُ، وَلا يُريدُ أَنْ يَسْقينها إلا كَتَبَ اللَّه لَهُ عدَد ما شَربَت حَسنات ". قيلَ: يا رسولَ الله فالحُمُرُ؟ قال: "ما أَنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيءٌ إِلاَّ هذه الآيةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ: ﴿ فَمِن يعْمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْراً يرهُ، ومَن يعْملُ مثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يرهُ ﴾ " مُتَّفَقٌ عليه وهذا لفظُ مُسلم، قال الإمام ابـن القيم رحمه الله: "فقد بين الله سبحانه على لسان رسوله بكلامه وكلام رسوله جمــيع ما أمر به، وجميع ما نهي عنه، وجميع ما أحله، وجميع ما حرمه، وجميع ما عفا عـــنه، وبهذا يكون دينه كاملا، كما قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإسْلاَمَ دِيناً ﴾ ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص وعن وجه الدلالة وموقعها وتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله ورســوله لا يحصيه إلا الله، ولو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم، ولما خص سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرث، وقد أثني عليه وعلى داود بالعلم والحكم، وقد قال عمر لأبي موسى في كتابه إليه: الفهم الفهم فيما أدلي إليك.

وقـــال عـــلي: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وقال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس أن يفقهــه في الدين ويعلمه التأويل"، وقال: "فإنه صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلمة الجامعة، وهي قاعدة عامة وقضية كلية، تجمع أنواعا وأفرادا، وتدل دلالتين دلالة طرد ودلالــة عكس. وهذا كما سئل صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الأشربة كالبتع والمــزر، وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال: "كل مسكر حرام"، و"كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد"، و"كل قرض جر نفعا فهو ربا"، و"كل شرط ليس في كتاب الله فهسو باطل"، و"كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، و"كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين"، و"كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"، و"كل معروف صدقة" وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية جامعة فاذة ﴿فمن يعْمــلْ مــ ثقال ذرَّة خَيْراً يرهُ،ومَن يعْملْ مثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يرهُ ﴾ ومن هذا قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَانُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَان فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفلُّحُونَ ﴾ فدخل في الخمر كل مسكر جامدا كان أو مائعا من العنب أومن غيره، ودخل في الميسر كل أكل مال بالباطل، وكل عمل محرم، يوقع في العداوة والبغضاء، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ودخل في قوله: ﴿ قُدْ فُرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانَكُمْ ﴾ كل يمين منعقدة، ودخل في قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَآ أُحلَّ لَهُمْ قُلْ أُحلُّ لَكُمُ الطُّيْبَاتُ، كل طيب من المطاعم والمشارب والملابس والفروج، ودخل في قـولـه: ﴿وَجَزَآءُ سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلُهَا﴾ ﴿ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْه بمثل مَا اعْــتَدَى عَلَــيْكُمْ، ما لا تحصى أفراده من الجنايات وعقوباتها حتى اللطمة والضربة والكسعة، كما فهم الصحابة ودخل في قوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مَــنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّه مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ تحريم كل فاحشة ظاهرة وباطنة، وكل ظلم وعدوان في مال أو نفس أو عرض وكل شرك بالله وإن دق في قول أو عمل أو إرادة... وكل قول على الله لم يأت به نص عنه ولا عن رسوله في تحريم أو تحليل أو إيجاب أو إسقاط أو خبر عنه باسم أو صفة نفيا أو إثباتا أو خبرا عن فعله، فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله وصفاته ودينه، ودخل في قوله ﴿وَالْحُرُّوحَ قِصَاصٌ ﴾ وجوبه في كل حرح يمكن القصاص منه، وليس هذا تخصيصا، بل هو مفهوم من قوله ﴿قِصَاصٌ ﴾ وهو المماثلة، ودخل في قدوله ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ﴾ وجوب نفقة الطفل وكسوته ونفقة مرضعته على كل وارث قريب أو بعيد، ودخل في قوله ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ مِرْكُ اللَّهُ عُرُوفَ ﴾ جميع الحقوق التي للمرأة وعليها"(١).

فقد أوتى صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، فعن أبي موسمى رضمى الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذاً إلى اليمن فقال: "ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا" قال: فقلت: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع، وهو من العسل ينبذ صلى الله عليه وسلم قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه فقال: "ألهى عن كل مسكر، أسكر عن الصلاة" رواه البخاري ومسلم، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبينا أنا نائم رأيتني أتيت عفاتيح خزائن الأرض، فوضعت في يدي" قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها رواه البخاري ومسلم، وقال الإمام البخاري: "بلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد أو الاثنين"، وقال ابن رجب رحمه الله: "جوامع الكلم التي خص بما النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما ما هو في القرآن: كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُّلِّ

وَالإِحْسَانَ وَإِيــتَاءَ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ قال الحسن: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا نحت عنه. والثاني: ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم "(1)، ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإثْم وَٱلْعُدُوَانِ﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلأَمَانَــاتِ إِلَـــيَّ أَهْلِهَــا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ﴾، وقوله تعالى ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾، وقوله تعالى ﴿ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْر وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَأُولَـــٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾، وقوله تعالى ﴿وَٱلْعَصْرِ. إِنَّ ٱلإنسَانَ لَفِينِ مُحُسْرٍ. إلاَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَملُواْ ٱلصَّالحَاتِ وَتَوَاصَواْ بٱلْحَقِ وَتَوَاصَواْ بٱلصُّــبْر﴾، قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، وقوله تعالى ﴿ لِأَيُّهَ اللَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنتُمْ قَدْ بَـــدَتِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الآيات إنْ كُنْتُمْ تَعْقَلُونَ﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم: " إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّات، وإنَّمَا لكُلَّ امرئ مَا نَوَى"، وقوله: "لاضرر ولا ضرار"، وقوله: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" وقوله: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، وقوله: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء"، وقوله: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم"، وقوله: "لا يؤمن أحدكــم حــتى يحب الأخيه ما يحب لنفسه"، وقوله: "اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن"، وقوله: "أُوصيكُمْ بتَقُوى اللَّه، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وإِنْ تَأَمَّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حبشيّ، وَأَنَّهُ مَنْ يَعشْ مَنْكُمْ فَسَيرى اخْتلافاً

<sup>(1)</sup> جامع العلوم والحكم

## باب: العدل

لقــد جعــل الله تعالى الكتاب والميزان متلازمين، فكل ما جاء به الشرع فهو موافق للميزان، وكل ما خالف الشرع فهو مخالف للميزان، والميزان هو العدل وما يعرف به العسدل، كما قال تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكَتَابَ وَٱلْميزَانَ ليَقُومَ ٱلسَّاسُ بٱلْقسط وَأَنزُلْنَا ٱلْحَديدَ فيه بَأْسٌ شَديدٌ وَمَنَافعُ للنَّاسِ وَليَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُــرُهُ وَرُسُــلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَويٌّ عَزيزٌ )، فالعدل في حق الله وفي حق العباد هو المقصــود من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وقال تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـــٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ﴾، فالآية تدل على أن كل ما خالف شرع الله فهو ظلم وجــور ولــو سماه أهلها عدلا، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه، وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها"(1)، وقسال تعسالى: ﴿ إِنَّ آللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلَهَا وَإِذَا حَكَمْ ـــتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ﴾، وقال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلْمَةُ رَبِّكَ صدْقاً وَعَــدُلاً لاَّ مُـبَدِّل لكَلمَاتــه وَهُوَ ٱلسَّميعُ ٱلْعَليمُ اي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإِحْسَانِ وَإِيتَآء ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحْشَاء وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْي يَعظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَآعْدُلُواْ

وَلَــوْ كَـــانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَــٰذَا ٱلْقُرْآنَ بِهْدِي للَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾، أي أصــوب وأعدل في العقائد والأحكام وفي جميع الأمور والأحوال والسياسات، فمن اهتدى بالقرآن وتحاكم إليه من الولاة وغيرهم فهم أقوم الناس وأعدلهم، وقال تعالى: ﴿ لِي اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَمْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلأَرْضِ فَٱحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بٱلْحَقِّ وَلاَ تَتَّبع ٱلْهَوَى فَيُضلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحسَــاب﴾، فــبين الله تعــالي أن الواجب على ولاة الأمر الحكم بين الناس بالحق والعـــدل، ولهي عما يضاد العدل ويصد عن سبيل الله وهو اتباع الهوى، وقال تعالى: ﴿ وَمَمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةً يَهْدُونَ بَٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدَلُونَ ﴾، أي يهتدون بالحق ويهدون غيرهم، فهـــم صالحون مصلحون لغيرهم، وبالعدل يحكمون بين الناس ويقضون، وهؤلاء هم أئمة الناس في العدل والهداية، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقَسْط شُـهَدَآءِ للّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسكُمْ أَو ٱلْوَالدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنيّاً أَوْ فَقَيراً فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَـا فَـلاَ تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَى أَن تَعْدلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَــبيراً ﴾، أي كونوا قوامين بالقسط، وهو العدل في جميع أقوالكم وأعمالكم في حق الله تعــالى وفي حقوق العباد، ثم لهي الله تعالى عما يصد عن العدل وهو اتباع الهوى فقــال﴿فَــلاَ تَتَبعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً ﴾ واللي: هو تحريف الكلام ومجانبة الحق فيه، والإعراض: هو الامتناع عن القيام بالعدل في الحكم أو الشهادة بكتمها وتركها، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "يأمر تعـالي عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يميناً ولا شمالاً، ولا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه، وقوله: ﴿شُهَدَآءً للَّهِ كَمَا قَالَ: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلشُّ لَهُ اللَّهُ اللَّهِ أَي ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقاً خالية من التحريف والتبديل والكتمان، ولهذا قال: ﴿وَلَوْ عَلَىٓ أَنفُسكُمْ ﴾ أي اشهد

الحـــق ولو عاد ضررها عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجاً ومخرجاً من كل أمر يضيق عليه. وقوله: ﴿ أُو ٱلْوَٰلَدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ﴾ أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد، وقوله: ﴿إِنْ يَكُــنْ غَنــيّاً أَوْ فَقَيراً فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بهمَا ﴾ أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره، الله يتولاهما، بل هو أولى بمما منك، وأعلم بما فيه صلاحهما. وقوله: ﴿ فَلاَ تَتَّبُّعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدَلُواْ﴾ أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركـــم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان... وقوله: ﴿وَإِن تُلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُ وأَلَى تُحاهد وغير واحد من السلف: تلووا، أي تحرفوا الشهادة وتغيروها، والـــلى: هو التحريف وتعمد الكذب، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ مَنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسَنَتَهُم بَالْكَتَــٰب﴾ الآية، والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها، قال تعالى: ﴿وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّــهُ ءَاثُمٌ قَلُّبُهُ ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم "خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسالها" ولهذا توعدهم الله بقوله: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ أي وسيحازيكم بذلك(1).

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّه شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَانَانُ قَاوْمٍ عَلَى اللَّهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾، ففسي هاذه الآية يأمر الله تعالى عباده بأن يقوموا بالحق قياما لله وحده شاهدين بالقسط، وقاصدين للعدل مع الصديق والعدو، ولا يحملنهم بغض قوم وعداوتهم ولو كانوا كفارا على ترك العدل، بل عليهم أن يلزموا العدل ويتمسكوا به ولسو مع الأعداء، فإن العدل أقرب إلى تقوى الله تعالى، وقد قال تعالى في العدل مع الكفار من أهل الكتاب: ﴿ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ﴾، وعن جابر بن عبد الله أنه قال الكفار من أهل الكتاب: ﴿ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ﴾، وعن جابر بن عبد الله أنه قال

تفسير القرآن العظيم

"أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم، ثم قال لهم: يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلى، قتلتم أنبياء الله عز وجل، وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر، فإن شئتم فلكم، وإن أبيتم فلي. فقالوا: هَذا قامت السماوات والأرض "، رواه أحمد. وعمن سعيد بن المسيب " أن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر رضى الله عنه فرأى الحق لليهودي فقضى له عمر به "رواه مالك، وعن أنس " أن رجلا من أهل مصر أتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظلم. قال: عذت معاذا. قال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته، فجعل يضربني بالسوط، ويقول: أنا ابن الأكرمين. فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم ويقدم بابنه معه فقدم، فقال عمر: أين المصري خذ السوط فاضرب. فجعل يضربه بالسوط، ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين. قال أنس: فضرب فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه. فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه... فقال عمر لعمرو: مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدهم أمهاهم أحرارا؟! قال: يا أمير المؤمنين لم أعلم و لم يأتني "(1)، وروى أبو نعيم في "الحلية" أن عليا رضي الله عنه خاصم يهوديا في درع عند شريح القاضي فقضي بالدرع لليهودي، فلما رأى اليهودي هذا العدل أقر أن الدرع لأمير المؤمنين رضى الله عنه وأسلم، وسيأتي لفظه في باب آخر.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكَتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ ٱللّهُ وَلاَ تَكُنْ لَلْخَآئِكِ بِعَالَى خَصِيماً وَٱسْتَغْفِرِ ٱللّهِ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً. وَلاَ تُحَادِلْ عَنِ ٱلّذِينَ يَخْصَيْنَ خَصِيماً وَٱسْتَغْفِرِ ٱللّهِ إِنَّ ٱللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً. يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يَخْصَتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ ٱللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً. يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ

مُحِيطاً. هَا أَنْتُمْ هَا وُلاَءِ حَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ ٱللَّه عَنْهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَمْ مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴾، لما أمر الله تعالى بالحكم بالكتاب بين الناس لهى على نضده من الظلم والجور بالمخاصمة على الخائنين والذب عنهم، ولو كان الذي وقعت عليه الخيانة والظلم كافرا معاهدا، قال ابن جرير رحمه الله " يقول: ولا تكن لمن خان مسلما أو معاهدا في نفسه أو ماله، خصيما تخاصم عنه، وتدفع عنه من طالبه بحقه الذي خانه فيه "(1)، والآيات تدل على حرمة النيابة عن الظالمين في خصومتهم، والجددال عنهم فيما ارتكبوه من خيانات، لدفع التهمة عنهم أو دفع ما يترتب على خياناهم مدن العقوبات الشرعية، ومثلهم الدعاة إلى البدع والضلال وأهل الباطل خيها، فلا تجوز المخاصمة عنهم، أو الذب عن باطلهم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم قال: "سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ اللّه في ظلّه يسوم لا ظِلّ إلا ظِلّهُ: إمَامٌ عادلٌ، وشَابٌ نَشَأَ في عبادَةِ اللّه تَعالَى، ورَجُلٌ مُعَلَّقَ قَلْبُهُ في المَسَاجِد، ورَجُلان تَحَابًا في اللّه، اجتَمعًا عليه، وتَفرَّقاً عليه، ورجُلٌ مُعَلَّق بصدقة، دَعَة امرَأة ذَاتُ مَنصِب وجَمَالُ، فقال: إنّى أخَافُ اللّه، ورَجُلٌ تَصَدّق بِصدقة، فأخْفاها حَتَّى لا تَعلَم شِمالُهُ ما تُنفِقُ يمينُهُ، ورَجُلٌ ذَكَر اللّه خَالِياً فَفَاضَتْ عينَاهُ" متفقٌ عليه.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صَلّى الله عَلَى مَنابِرَ مِنْ نورٍ: الَّذِينَ يعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وَالله على مَنابِرَ مِنْ نورٍ: الَّذِينَ يعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وَأَهليهِمْ وَمَا وُلُوا" رواهُ مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: "إن المقسطين في الله على منابر من نور يوم القيامة بين يدي الرحمن بما أقسطوا في الدنيا" رواه النسائي وغيره.

<sup>(1)</sup> حامع البيان

111

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أهْلُ الجَنّةِ ثَلاثَةٌ: ذُو سُلْطان مُقْسِطٌ مُوَفِّقٌ، ورَجُلٌ رَحِيمٌ رَقيقٌ القَلْبِ لِكُلِّ ذِى قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيالِ" رواهُ مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه" رواه السبخاري ومسلم، قال الإمام النووي رحمه الله: "قوله صلى الله عليه وسلم: "الإمام جنة" أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخافون سطوته، ومعنى "يقاتل من ورائه " أي يقاتل مع الخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا "(1).

وقال صلى الله عليه وسلم: "كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم" رواه ابن حبان، وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قلتم فأحسنوا فإن الله عــز وجل محسن يحب المحسنين" رواه الطبراني في الأوسط، وقال صلى الله عليه وســلم: "ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل" رواه أحــد، وقــال صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقسط" رواه البيهةي في شعب الإيمان، وقال صلى الله عليه وسلم: "إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة، وما هي؟ أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل" رواه الطبراني، وعن سعيد بن عمرو بن العاص عن معاوية قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضؤوا" قال فلما توضأ نظر إلي فقال: "يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله واعدل" قال: فما زلت أظن أني مبتلى بعمل فقال: "يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله واعدل" قال: فما زلت أظن أني مبتلى بعمل فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ويل لديان من في الأرض من ديان وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ويل لديان من في الأرض من ديان

<sup>(1)</sup> شرح النووي على صحيح مسلم

من في السماء يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل وقضى بالحق، و لم يقض على هوى، ولا على قرابة، ولا على رغب، ولا رهب، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه "(1) وقال صلى الله عليه وسلم في تحريم الظلم: "اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِسِيَامَة، واتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مِسَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَلَهُمْ على أَنْ سفكوا دماءَهُمْ واسْتَحلُّوا مَحارِمَهُمْ" رواه مسلم، وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم: "إنَّ اللَّه لَيُمْلِي للظَّالِم فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلَتْهُ"، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ متفق عليه، وعن مُعاذِ رضي اللَّه عنه قال: بعَثَني رسولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم فقال "إنَّكَ تَأْتَى قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فادْعُهُمْ إِلَى شَهَادة أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه، وأَنِّي رسول اللَّه فإنْ هُــمْ أَطَاعُوا لذَلكَ، فَأَعْلَمهُمْ أَنَّ اللَّه قَد افْترضَ علَيْهم خَمْسَ صَلُواتٍ في كُلِّ يوم وَلَيْلَة، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لذلك، فَأَعلمْهُمْ أَنَّ اللَّه قَد افْتَرَضَ عَلَيهمْ صدَقَةً تُؤْخذُ مِنْ أغن اللهم فَتُرَدُّ عَلَى فُقرائهم، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لذلك، فَإِيَّاكَ وكرائم أَمُوالهم. واتَّق دعُوةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْس بينها وبيْنَ اللَّه حجابٌ" متفتٌّ عليه، وعن أبي بَكْرَةَ نُفَيْع بن الحسارتِ رضييَ اللَّه عنهُ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم قال: "إِنَّ الزَّمَانَ قَد اسْتَدَارَ كَهَيْئَته يَوْمَ خَلَقَ اللَّه السَّموات والأَرْضَ: السَّنةُ اثْنَا عَشَر شَهْراً، منْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم: وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرِ هَذَا" قَلْنَا: اللَّه ورسُولُهُ أَعْلَم، فَسكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسمِّيه بغَيْر اسْمه، قال: "أَلِيْس ذَا الْحجَّة؟" قُلْنَا: بلِّي: قال "فأيُّ بلَد هَذَا؟" قُلْنَا: اللَّه وَرسُولُهُ أَعلمُ، فَسَكَتَ حتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سيسمِّيه بغَيْر اسْمه. قال: "أَلَيْسَت بِالْبلْدة الحرام؟" قُلْنا: بَلْسِي قال: "فَأَيُّ يَوم هذَا ؟" قُلْنَا: اللَّه ورسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّه سيُسمِّيه

كتاب الزهد لابن أبي عاصم

بغيْر اسمه. قال: "أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْر؟" قُلْنَا: بَلَى. قال: "فإنَّ دماءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وأَعْراضَ كُمْ عَلَ يْكُمْ حرَامٌ، كَحُرْمَة يَوْمكُمْ هَذَا في بَلَدكُمْ هَذا في شَهْركم هَذَا، وَسَــتَلْقَوْن ربَّكُــم فَيَسْــأَلْكُمْ عَنْ أَعْمَالكُمْ، أَلا فَلا تَوْجعُوا بَعْدي كُفَّاراً يضرب بَعْضُ كُمْ رِقَ ابَ بَعْضٍ، أَلاَ لَيُبلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَاثِبَ، فلَعلَّ بعْض من يبْلغُه أَنْ يَكُونَ أَوْعَـــى لَه من بَعْض مَنْ سَمعه" ثُمَّ قال: "أَلا هَلْ بَلَّغْتُ، ألا هَلْ بلَّغْتُ" قُلْنا: نَعَمْ، قال: "اللَّهُم اشْهِدْ " متفقّ عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: "رجلان ما تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وآخر غال في الدين مارق منه" رواه ابن أبي عاصم في السينة، وقيال صلى الله عليه وسلم: "أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المخيتال، والشيخ الزابي، والإمام الجائر" رواه النسائي، وقال صلى الله عليه وسلم: "ثلاثــة لا يدخلــون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو" رواه البزار، وقال صلى الله عليه وسلم: "أخاف على أمتى من بعدي ثلاثا: حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر" رواه ابن عساكر، وقال صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر" رواه أبو يعلى وغيره.

وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة قالت: "كتب أبي في وصيته سطرين: بسم الله الرحمن الرحمين همذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر ويتقي الفاجر ويصدق الكاذب، اني أستخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فإن يعدل فذلك ظني به ورجائي فيه، وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَب يَنقَلُبُونَ﴾.

#### باب الحضارة

و العبادة في الإسلام لا تعني الرهبانية، والانقطاع عن إعمار الأرض، والاستفادة من خيرالها، واكتشاف منافعها وكنوزها، فإن الانقطاع عن المصالح والمنافع الدنيوية لا يتوافق مع الإسلام، الذي جاء لتكون كلمة الله هي العليا، وتقام دولة الإسلام، ويحكم الإسلام في جميع شؤون الحياة، ويجاهد في سبيل الله، وتعد العدة اللازمة، ويقام العدل بين السناس، ويتولى ولاة الأمور سياسة الرعية، ورعاية شؤولهم، وتأدية حقوقهم، والإحسان إلسيهم، وقد قال تعالى: ﴿هُو اللّذي حَعَلَ لَكُمُ اللّرْضَ ذَلُولاً فَامْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رَّزْقِه وَإِلَيْه النَّشُورُكِ، وقال تعالى: ﴿وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي السَّمَاوَات لَقُومٍ مَّا فِي السَّمَاوَات لَهُمْ مَّا فَي السَّمَاوَات لَهُمْ مَّا أَسْتَطَعْتُمْ مِّ وَاللَّهُ يَعْلَمُومُ وَمَن رَبُاطَ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُو اللّه وَعَدُوكُمْ وَآئَتُمْ وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظَلّمُونَهُمُ اللّهُ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَلْهُ مُونَهُمُ اللّهُ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَوْلَهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ وَاللّهُ لِمُونَا اللّهُ يُوفَى اللّهُ وَعَدُولُهُ إِلَيْهُ اللّهُ وَعَدُولُولُ اللّهُ وَعَدُولُكُمْ وَالْتُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يُوفَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

فإن إعداد القوة، وصناعة أنواع الأسلحة، واستخدام وسائل الإعلام الحديثة، وتصنيعها لإبلاغ الدعوة وإرشاد الناس، والتصدي لإعلام الأعداء المفسد، وتوفير جميع ما تحتاجه البلاد في الجحال التقني والصناعي وغيرها مما يساهم في بناء الدولة الإسلامية، وتقويتها، وقيادتما للبشرية، كل هذا من الواجبات الشرعية، التي لا يسع المسلمين تركها، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

كما أن العلوم الدنيوية النافعة: كالطب، والصناعة، والزراعة وغيرها، هي من فروض الكفايـــة التي يجب على الدولة الإسلامية أن تقوم بهذا القوض.

وأما الكفار فقد أعرضوا عن الغاية التي خلقهم الله لأجلها، وهي عبادته وحده لا شريك له، وانصرفت أذهاهم وهممهم إلى التمتع بالدنيا، وتحصيل شهواتها، واستفرغوا في هذا قدراتهم وطاقهم، وبنوا على هذا حياتهم ودولهم وسياساتهم، واقتصرت على هذا علومهم، وقد قال تعالى: ﴿وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ. يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ ٱلْحَيَاةِ علومهم، وقد قال تعالى: ﴿وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ. يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ ٱلْحَيَاةِ الدُّنْكِ وَهُمْ عَنِ ٱلآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ فَى أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "يعني معايشهم منى يغرسون ومنى يزرعون ومنى يحصدون؟"، وأخرج ابن جريسر وغيره عن قتادة في قوله ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا في قال: "يعلمون تجارتها وحرفتها وبيعها "، وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن الحسن في الآية قال: "ليبلغ من حذق أحدهم بأمر دنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره، فيخبرك بوزنه، وما يحسن يصلي"، وقال ابن كثير رحمه الله " أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها، ابن كثير رحمه الله " أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها، الآخرة، كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة "(١).

<sup>(1)</sup> تغسير القرآن العظيم

وقال تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذَكْرِنَا وَلَمْ يُردْ إِلاَّ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا. ذَلكَ مَبْلَغُهُمْ مـنَ ٱلْعلْـم إِنَّ رَبَّـكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيله وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَى، قال الــزجاج: "إنما يعلمون ما يحتاجون إليه في معايشهم وقد نبذوا أمر الآخرة "، وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: "أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره. وقوله: ﴿ وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ ٱلْحَيَوْاَةَ ٱلدُّنْيَا﴾ أي وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا، فذاك هو غاية ما لا خــير فيه، ولهذا قال تعالى: ﴿ ذَلكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ ٱلْعَلُّم ﴾ أي طلب الدنيا والسعي لها هــو غاية ما وصلوا إليه... وفي الدعاء المأثور: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مــبلغ علمــنا"(1)، وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبغض كل جعظري جواظ، سـخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بالدنيا، جاهل بالآخرة" رواه البيهقي، وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة" رواه الحاكم في تاريخه، فالأساس الذي تقوم عليه حياة الكفار، وما تمدف إلىه سياساهم وقوانينهم، هو توفير الأكل، وحصول التمتع بأنواعه: كالتمتع بالمال واللباس والمركب والمسكن والتمتع بارتكاب الفواحش كفاحشة الزنا وغيرها، والتمتع بسائر المحرمات كمشاهدة الأفلام المحرمة واستماع المعازف وغيرها، والتمتع باللهو واللعب، وتميتع حكامهم الظلمة بالعلو في الأرض، والتسلط على الآخرين ولهب خيراتهم، والانشغال بصناعة وإنتاج أدوات المتعة والترف، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴾، فيتمتعون المتاع القليل المليء بالمنغصات،والمحشو بالرزايا والعقوبات،ثم مصيرهم إلى جهنم وبئس المصير، كما قال تعالى: ﴿ لاَ يَغُرُّنُّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبلاَد. مَتَاعٌ قَليلٌ ثُمَّ مَــأُوَاهُمْ جَهَــنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ، وقال تعالى: ﴿ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُحْرِمُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمَتُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبَئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾

تفسير الغرآن العظيم

وقسال تعسالى: ﴿ وَمَعَسَلَ لِلّهِ أَندَاداً لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَمَآ أُوتِيتُم مِن شَيْءَ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عَسندَ ٱللّهِ حَيْرٌ وَأَبقَىٰ أَفَلاَ تَعْقَلُونَ. أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعُدًا حَسناً فَهُوَ لاَقِيهِ كَمَن مَتَّعْنَاهُ مَنَاعَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلا يَحْسَرُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجُعُهُمْ فَنَنَبُّهُم بَمَا عَملُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ. نُمَتَّعُهُمْ يَحْسَرُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجُعُهُمْ فَلَنَبُّهُم بَمَا عَملُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ. نُمَتَّعُهُمْ قَلْسَدُونَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجُعُهُمْ فَلَنَبُّهُم بَمَا عَملُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ. نُمَتَّعُوا فَلَيكُمُ وَلَا تَعالى: ﴿ وَلَيكُفُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهُمُ ٱلأَملُ فَسَوْفَ فَلَا عَلَى اللهَ عَلَيمٌ وَقَلْ تعالى: ﴿ وَلَيكُفُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهُمُ ٱلأَملُ فَسَوْفَ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيمٌ وَقَلْ تعالى: ﴿ وَقَلْ تعالَى اللهُ عَلَيمٌ مِنَا كُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهُمُ ٱلأَملُ فَسَوْفَ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمٌ مِنْ المَعْمَانِ وَلَيْوَا وَيُلْهِهُمُ ٱلأَملُ فَسُوفَ يَعْلَمُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيمُ وَلَا عَلَى اللهُ عَمَانَ وَالْعَقُواتَ ، كُلُ هذَا يَشْعُلُهُم عَن وَالشَعُواتَ ، وأن مستقبلهم حال من المنغصات والعقوبات، كل هذا يشغلهم عن الإيمان والتوبة.

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم

وهدنا يتبين أن حياة الكفار التي تشبه حياة الأنعام بل هي أسوأ، لا يمكن أن تسمى حضارة وتقدم، بل هي تخلف وتأخر عن الاستقامة والصلاح والطهارة والعفة، وانحطاط في الغايات والعقائد والأخلاق، فقد أتقنوا صناعة الحديد والآلات، وشيدوا المصانع والعمارات، ولكنهم غفلوا عن بناء الإنسان والأسرة والمحتمع، ولهذا أصبحت محتمعاتم تعاني الضلال العقائدي والانحراف الأخلاقي، والتفكك الأسري، والضنك، والأمراض النفسية، والجسدية، والجريمة والمحدرات، يقول سيد قطب رحمه الله في كتابه القديم معالم في الطريق " الإسلام لا يعرف إلا نوعين اثنين من المحتمعات... عمم الله يطبق فيه الإسلام. عقيدة وعبادة، وشريعة ونظاماً وخلقاً وسلوكاً.. و" المحتمع الحاهلي " هو المجتمع الخاهلي " هو المحتمع الذي يطبق فيه الإسلام. عقيدة وعبادة، وشريعة ونظاماً وخلقاً وسلوكاً.. و" المحتمع الحاهلي " هو المحتمع الذي لا يطبق فيه الإسلام، ولا تحكمه عقيدته وتصوراته، وقيمه وموازينه، ونظامه و ضرائعه، وخلقه وسلوكه..

ليس المجتمع الإسلامي هو الذي يضم ناساً ممن يسمون أنفسهم "مسلمين "، بينما شريعة الإسلام ليست هي قانون هذا المجتمع، وإن صلى وصام وحج البيت الحرام! وليس المجتمع الإسلامي هو الذي يبتدع لنفسه إسلاماً من عند نفسه – غير ما قرره الله سبحانه، وفصّله رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسميه مثلاً " الإسلام المتطور "! و " المجتمع الحاهلي " قد يتمثل في صور شتى – كلها جاهلية –: قد يتمثل في صورة محستمع ينكر وجود الله تعالى، ويفسر التاريخ تفسيراً مادياً جدلياً، ويطبق ما يسميه " الاشتراكية العلمية " نظاماً وقد يتمثل في مجتمع لا ينكر وجود الله تعالى، ولكن يجعل له ملكوت السماوات، ويعزله عن ملكوت الأرض، فلا يطبق شريعته في نظام الحياة، ولا يحكم قيمه التي جعلها هو قيماً ثابتة في حياة البشر، ويبيح للناس أن يعبدوا الله في المساحد، ولكنه يحرِّم عليهم أن يطالبوا بتحكيم شريعة الله في حياةم، وهو بذلك ينكر أو يعطل ألوهية الله في الأرض، التي ينص عليها قوله تعالى ﴿وَهُو الَّذي في السَّمَاء إلَهُ

وَفِي الْاللَّهِ اللَّهِ إِلَهٌ ﴾ ومن ثم لا يكون هذا المحتمع في دين الله الذي يحدده قوله: ﴿إِنِّ اللَّهِ اللَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾..

وبذلك يكون مجتمعاً جاهلياً، ولو أقر بوجود الله سبحانه ولو ترك الناس يقدمون الشعائر لله، في المساجد.

" الجحــتمع الإسلامي " - بصفته تلك - هو وحده " المجتمع المتحضر "، والمجتمعات الجاهلية - بكل صورها المتعددة - بحتمعات متخلفة ! ولا بد من إيضاح لهذه الحقيقة الكبيرة.

حين تكون الحاكمية العليا في مجتمع لله وحده - متمثلة في سيادة الشريعة الإلهية - تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحرراً كاملاً وحقيقياً من العبودية للبشر.. وتكون هذه هي " الحضارة الإنسانية " لأن حضارة الإنسان تقتضي قاعدة أساسية من التحرر الحقيقي الكامل للإنسان، ومن الكرامة المطلقة لكل فرد في المجتمع.. ولا حرية - في الحقيقة - ولا كرامة للإنسان - ممثلاً في كل فرد من أفراده - في محستمع بعضه أرباب يشرعون وبعضه عبيد يطيعون! ولا بد أن نبادر فنبين أن التشريع لا ينحصر فقط في الأحكام القانونية - كما هو المفهوم الضيق في الأذهان اليوم لكلمة الشريعة - فالتصورات والمناهج، والقيم والموازين، والعادات والتقاليد.. كلها تشريع يخضع الأفراد لضغطه. وحين يصنع الناس - بعضهم لبعض - هذه الضغوط، ويخضع لها البعض الآخر منهم في مجتمع، لا يكون هذا المجتمع متحرراً، إنما هـ و من ثم - مجتمع متخلف.. أو بالمصطلح الإسلامي.. " مجتمع حاهلي "!

والمحتمع الإسلامي هو وحده الجحتمع الذي يهيمن عليه إله واحد، ويخرج فيه الناس من عيادة العباد إلى عبادة الله وحده. وبذلك يتحررون التحرر الحقيقي الكامل، الذي ترتكمن إليه حضارة الإنسان، وحين تكون آصرة التجمع الأساسية في مجتمع هي

العقيدة والتصور والفكرة ومنهج الحياة، ويكون هذا كله صادراً من إله واحد، تتمثل فيه السيادة العليا للبشر، وليس صادراً من أرباب أرضية تتمثل فيها عبودية البشر للبشر.. يكون ذلك التجمع ممثلاً لأعلى ما في " الإنسان " من خصائص.. خصائص الروح والفكر.. فأما حين تكون آصرة التجمع في مجتمع هي الجنس واللون والقوم والأرض... ومـا إلى ذلك من الروابط، فظاهر أن الجنس واللون والقوم والأرض لا تمسئل الخصائص العليا للإنسان.. فالإنسان يبقى إنساناً بعد الجنس واللون والقوم والأرض، ولكنه لا يبقى إنساناً بعد الروح والفكر! ثم هو يملك - بمحض إرادته الحرة- أن يغير عقيدته وتصوره وفكره ومنهج حياته، ولكنه لا يملك أن يغير لونه ولا جنســه، كما أنه لا يملك أن يحدد مولده في قوم ولا في أرض.. فالجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بإرادهم الحرة واختيارهم الذاتي هو المجتمع المتحضر.. أما الجـ تمع الـذي يتجمع فيه الناس على أمر خارج عن إرادهم الإنسانية فهـو المحتمع المتخلف.. أو بالمصطلح الإسلامي.. هو " المحتمع الجاهلي "! والمحتمع الإسلامي وحده هو الجحتمع الذي تمثل فيه العقيدة رابطة التجمع الأساسية، والذي تعتبر فيه العقيدة هي الجنسية التي تجمع بين الأسود والأبيض والأحمر والأصفر والعربي والرومي والفارسي والحبشى وسائر أجناس الأرض في أمة واحدة، ربحا الله، وعبوديتها له وحده، والكريم فيها هو الأتقى، والكل فيها أنداد يلتقون على أمر شرعه الله لهم، و لم يشرعه أحد من العباد!

وحين تكون "إنسانية " الإنسان هي القيمة العليا في مجتمع، وتكون الخصائص " الإنسانية " فيه هي موضع التكريم والاعتبار، يكون هذا المجتمع متحضراً.. فأمنا حين تكون " المادة " - في أية صورة - هي القيمة العليا.. سواء في صورة "النظرية " كما في التفسير الماركسي للتاريخ! أو في صور "الإنتاج المادي" كما في أمنا من أوروبا وسائر المجتمعات التي تعتبر الإنتاج المادي قيمة عليا تمدر في سبيلها

القيم والخصائص والإنسانية.. فإن هذا المجتمع يكون مجتمعاً متخلفاً.. أو بالمصطلح الإسلامي مجتمعاً جاهلياً!

إن المجتمع المتحضر.. الإسلامي.. لا يحتقر المادة، لا في صورة النظرية ( باعتبارها هي السبي يتألف منها هذا الكون الذي نعيش فيه ونتأثر فيه ونؤثر فيه أيضاً ) ولا في صور "الإنستاج المسادي ". فالإنتاج المادي من مقومات الخلافة في الأرض، ولكنه فقط لا يعتبرها هي القيمة العليا التي تمدر في سبيلها خصائص " الإنسان " ومقوماته !.. وتمدر مسن أجلها حرية الفرد وكرامته. وتمدر فيها قاعدة " الأسرة " ومقوماتها، وتمدر فيها أخسلاق المجتمع وحسرماته.. إلى آخر ما تمدره المجتمعات الجاهلية من القيم العليا والفضائل والحرمات لتحقق الوفرة في الإنتاج المادي !

وحين تكون "القيم الإنسانية "و" الأخلاق الإنسانية "التي تقوم عليها، هي السائدة في مجمعتمع، يكون هذا المجتمع متحضراً. والقيم الإنسانية والأخلاق الإنسانية ليست مسملة غامضة مائعة وليست كذلك قيماً "متطورة "متغيرة متبدلة، لا تستقر على حال ولا ترجع إلى أصل، كما يزعم التفسير المادي للتاريخ، وكما تزعم "الاشتراكية العلمية"!

إله القيم والأخسلاق التي تنمّي في الإنسان خصائص الإنسان التي يتفرد بها دون الحيوان، والتي تُغلّب فيه هذا الجانب الذي يميزه ويعزوه عن الحيوان، وليست هي القيم والأخسلاق الستي تسنمّي فسيه وتُغلّب الجوانب التي يشترك فيها مع الحيوان. وحسين توضع المسألة هذا الوضع يبرز فيها خط فاصل وحاسم "وثابت " لا يقبل عملية التمييع المستمرة التي يحاولها "التطوريون"! و"الاشتراكيون العلمانيون"! عندئذ لا يكون اصطلاح البيئة وعرفها هو الذي يحدد القيم الأخلاقية، إنما يكون وراء اخستلاف البيئة ميزان ثابت.. عندئذ لا يكون هناك قيم وأخلاق "زراعية" وأخرى "صناعية"! ولا قسيم وأخلاق "رأسمالية" وأخرى "اشتراكية"، ولا قيم وأخلاق "راحية"

"بسر جوازية" وأخرى "صعلوكية"! ولا تكون هناك أخلاق من صنع البيئة ومستوى المعيشة وطبيعة المرحلة. إلى آخر هذه التغيرات السطحية والشكلية. إنما تكون هناك - مسن وراء ذلك كله - قيم وأخلاق " إنسانية " وقيم وأخلاق " حيوانية " - إذا صح هذا التعبير! - أو بالمصطلح الإسلامي: قيم وأخلاق " إسلامية " وقيم وأخلاق " جاهلية ".

إن الإسلام يقرر قيمه وأخلاقه هذه " الإنسانية " - أي التي تنمّي في الإنسان الجوانب التي تفرقه وتميزه عن الحيوان - ويمضي في إنشائها وتثبيتها وصيانتها في كل المجتمعات السيق يهيمن عليها سواء كانت هذه المجتمعات في طور الزراعة أم في طور الصناعة، وسواء كانت مجتمعات بدوية تعيش على الرعي أو مجتمعات حضرية مستقرة، وسواء كانت هذه المجتمعات فقيرة أو غنية. إنه يرتقي صعداً بالخصائص الإنسانية، ويحرسها مسن النكسة إلى الحيوانية. لأن الخط الصاعد في القيم والاعتبارات يمضي من الدرك الحيواني إلى المرتفع الإنساني. فإذا انتكس هذا الخط - مع حضارة المادة - فلن يكون ذلك حضارة! إنما هو " التخلف " أو هو " الجاهلية "!

وحين تكون "الأسرة " هي قاعدة المجتمع. وتقوم هذه الأسرة على أساس " التخصص " بين الزوجين في العمل. وتكون رعاية الجيل الناشئ هي أهم وظائف الأسرة. يكون هـــذا المجتمع متحضراً.. ذلك أن الأسرة على هذا النحو - في ظل المنهج الإسلامي - تكون هي البيئة التي تنشأ وتُنَمَّى فيها القيم والأخلاق " الإنسانية " التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة، ممثلة في الجيل الناشئ، والتي يستحيل أن تنشأ في وحدة أخرى غير وحدة الأسرة، فأما حين تكون العلاقات الجنسية (الحرة كما يسمولها) والنسل (غير الشرعي) هــي قاعدة المجتمع.. حين تقوم العلاقات بين الجنسين على أساس الهوى والسنزوة والانفعال، لا على أساس الواجب والتخصص الوظيفي في الأسرة.. حين تصبح وظيفة المرأة هي الزينة والغواية والفتنة.. وحين تتخلى المرأة عن وظيفتها

الأساسية في رعاية الجيل الجديد، وتُؤيِّر هي - أو يُؤيِّر لها المحتمع - أن تكون مضيفة في فسندق أو سسفينة أو طائرة ! . . حين تنفق طاقتها في " الإنتاج المادي " و" صناعة الأدوات " ولا تنفقها في " صناعة الإنسانية " ! لأن الإنتاج المادي يومئذ أغلى وأعز وأكرم من " الإنتاج الإنساني "، عندئذ يكون هنا هو " التخلف الحضاري " بالقياس الإنساني . . أو تكون هي " الجاهلية " بالمصطلح الإسلامي !

وقضية الأسرة والعلاقات بين الجنسين قضية حاسمة في تحديد صفة المحتمع.. متخلف أم متحضر، جاهلي أم إسلامي ! . . والمحتمعات التي تسود فيها القيم والأخلاق والنزعات الحيوانية في هذه العلاقة لا يمكن أن تكون مجتمعات متحضرة، مهما تبلغ من التفوق الصناعي والاقتصادي والعلمي! إن هذا المقياس لا يخطئ في قياس مدى التقدم " الإنساني ".. وفي الجستمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم " الأخلاقي "؛ بحيث يتخلى عن كل ما له علاقة بالتميز " الإنساني " عن الطابع " الحيواني "! ففي هذه المحتمعات لا تعتبر العلاقات الجنسية غير الشرعية - ولا حتى العلاقات الجنسية الشاذة - رذيله أخلاقية. إن المفهوم الأخلاقي يكاد ينحصر في المعاملات الاقتصادية -والسياسية أحياناً في حدود " مصلحة الدولة". والكُتَّاب والصحفيون والروائيون في الجــتمعات الجاهلية هنا وهناك يقولونها صريحة للفتيات والزوجات: إن الاتصالات (الحرة) ليست رذائل أخلاقية. الرذيلة الأخلاقية أن يخدع الفتي رفيقته أو تخذع الفتاة رفيقها ولا تخلص له الود، بل الرذيلة أن تحافظ الزوجة على عقتها إذا كانت شهوة الحب لزوجها قد خمدت! والفضيلة أن تبحث لها عن صديق تعطيه حسدها بأمانة !.. عشرات من القصيص هذا محورها! ومئات التوجيهات الإخبارية والرسوم الكاريكاتورية والنكت والفكاهات هذه إيحاءاتما..

مـــثل هذه المحتمعات مجتمعات متخلفة.. غير متحضرة.. من وجهة نظر " الإنسان " و مقياس خط التقدم " الإنساني "..

إن خط التقدم الإنساني يسير في اتجاه "الضبط النزوات الحيوانية، وحصرها في نطاق الأسرة" على أساس "الواجب" لتؤدي بذلك "وظيفة إنسانية" ليست اللذة غايتها، وإغما هي إعداد جيل إنساني يخلف الجيل الحاضر في ميراث الحضارة "الإنسانية" التي يميزها بروز الخصائص الإنسانية. ولا يمكن إعداد جيل يترقى في خصائص الإنسان، ويستعد عن خصائص الحيوان، إلا في محضن أسرة محوطة بضمانات الأمن والاستقرار العماطفي، وقائمة على أساس الواجب الذي لا يتأرجح مع الانفعالات الطارئة. وفي المحتمع الذي تنشئ تلك التوجيهات والإيحاءات الخبيئة المسمومة، والذي ينحسر فيله المفهوم الأخلاقي، فيتخلى عن كل آداب الجنس، لا يمكن أن يقوم ذلك المحضن الإنساني.

مــن أحــل ذلك كله تكون القيم والأخلاق والإيحاءات والضمانات الإسلامية هي اللائقة بالإنسان. ويكون " الإسلام هو الحضارة " ويكون الجمتمع الإسلامي هو المحتمع المتحضر.. بذلك المقياس الثابت الذي لا يتميع أو لا " يتطور "

وأخيراً فإنه حين يقوم " الإنسان " بالخلافة على وجهها الصحيح: بأن يخلص عبوديته لله ويخلص من العبودية لغيره، وأن يحقق منهج الله وحده ويرفض الاعتراف بشرعية منهج غيره، وأن يُحكم شريعة الله وحدها في حياته كلها وينكر تحكيم شريعة سواها، وأن يعيش بالقيم والأخلاق التي قررها الله له ويسقط القيم والأخلاق المدعاة. ثم بأن يستعرف بعد ذلك كله إلى النواميس الكونية التي أودعها الله في هذا الكون المادي، ويستخدمها في ترقية الحياة، وفي استنباط خامات الأرض وأرزاقها وأقواقها التي أودعها الله إياها، وجعل تلك النواميس الكونية أختامها، ومنح الإنسان القدرة على فض هذه الأختام بالقدر الذي يلزم له في الخلافة.. أي حين ينهض بالخلافة في الأرض على عهد الله و شرطه، ويصبح وهو يفجر ينابيع الرزق، ويصنع المادة الخامة، ويقيم الصناعات المتنوعة، ويستخدم ما تتيحه له كل الخبرات الفنية التي حصل عليها الإنسان في تاريخه المتنوعة، ويستخدم ما تتيحه له كل الخبرات الفنية التي حصل عليها الإنسان في تاريخه

كله. حين يصبح وهو يصنع هذا كله " ربانياً " يقوم بالخلافة على هذا النحو - عبادة الله. يومئذ يكون هذا الإنسان كامل الحضارة، ويكون هذا المحتمع قد بلغ قمة الحضارة. فأما الإبداع المادي - وحده - فلا يسمى في الإسلام حضارة. فقد يكون وتكون معه الجاهلية. وقد ذكر الله من هذا الإبداع المادي في معرض وصف الجاهلية غاذج: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ آيَةً تَعْبَنُونَ، وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَعَارِينَ، فَاتَقُوا الله وَ أَطِيعُون، وَاتَّقُوا الّذي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، وَجَنَّاتِ وَعُيُون، إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ ...

﴿ أَتُستُّرَكُونَ فِسِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ، فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ، وَزُرُّوعٍ وَنَحْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ، وَتَنْحِستُونَ مِنَ الْجَبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، وَلا تُطيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اللَّهَ وَأَطِيعُونَ مِنَ الْمُسْرِفِينَ، اللَّهُ وَأَطِيعُونَ مِنَ الْمُسْرِفِينَ، وَلا يُصْلِحُونَ ﴾

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكَرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذُنَاهُمْ بَغْتَةً فَاإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾...

﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيْنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْ أَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ﴾.

ولكن الإسلام - كما أسلفنا - لا يحتقر المادة، ولا يحتقرالإبداع المادي، إنما هو يجعل هــــذا اللون من التقدم - في ظل منهج الله - نعمة من نعم الله على عباده، يبشرهم به جزاء على طاعته:

﴿ فَقُلْتِ السِّتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً ﴾...

﴿ وَلَــُو ۚ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذُنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾... المهم همو القاعدة التي يقوم عليها التقدم الصناعي، والقيم التي تسود المحتمع، والتي يتألف من مجموعها خصائص الحضارة " الإنسانية ". انتهى مع شيء من الاختصار. ولا بهد للمسلم أن يعلم أن إقامة الدولة الإسلامية وبناء الحضارة الحقة لا يتحقق إلا بسالقوة السي تحمي الحق وتدافع عنه، وهي سنة لا تتبدل ولا تتغير، كما قال تعالى: هور لَولا دُفعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْض لَفُسدَت الأَرْضُ ولَلكنَّ الله ذُو فَضْل عَلَى الْعَالَمينَ ، والآية تدل على سنة التدافع بين الحق والباطل ولولا أن الله تعالى يدفع بالحاهدين في سبيله الكفار وغيرهم من المفسدين لفسدت الأرض باستيلاء الكفار بالمجاهدين في سبيله الكفار وغيرهم من المفسدين لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليها وتحكيم كفرهم فيها كالديمقراطية أو غيرها، وفتنة المسلمين وصدهم عن دينهم. ومسن الإفساد انتهاك الأعراض، وإزهاق الأنفس البريئة، والتجبر والاستطالة على المسلمين، ولهب خيراقم ونفطهم.

و من الإفساد ما ترتكبه الولايات المتحدة من حرائم، وإهلاك للحرث والنسل بأسلحة الدمار الشامل، وهو ما تفعله بأسلحتها الكيماوية وغيرها في العراق، وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا تُولَّلُ سَعَى فِي ٱلأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لاَ يُحبُّ ٱلفَسَادَ﴾.

وفي الآيـة أن أئمة الكفر الجحرمين الذين يسعون إلى العلو في الأرض والإفساد فيها لن يوقـف زحفهم ويصد عدوالهم، المهزومون القاعدون عن الجهاد، بل يدفعهم ويكف عدوالهم المجاهدون الصادقون، فإن أئمة الكفر لا تخيفهم وترهبهم إلا القوة التي تحول

بينهم وبين مخططاتهم وأطماعهم، وهذا هو سبب بغضهم للجهاد في سبيل الله الذي أرق مضاجعهم، وأذل غرورهم، ونغص أمنهم وعيشهم، وأدخل في حياتهم الخوف والرعب والترقب، وكشف زيف قوتهم المدعاة.

وفي الآيـة أن الحياة سوف يشيع فيها الفساد والرذائل والسقوط الأخلاقي والتراجع الحضاري والهدم والتخريب والنهب إذا لم يصد المسلمون أعداءهم الصليبيين النهابين المعتدين وعملاءهم عن بلاد المسلمين.

إن الأمة الإسلامية يجب أن تكون مجاهدة في سبيل الله وحينها يستطيع الأمراء والعلماء والخيراء والأطباء والمهندسون والصناع وغيرهم من أهل الاختصاص أن يقيموا دولة الإسلام، ويشيدوا الحضارة الحقة المحمية بالقوة والجهاد من عدوان المفسدين الهدامين المخربين.

وأما إذا لم تتمسك الأمة بدينها، ولم تقم بفريضة الجهاد في سبيل الله، فقد تخلت عن شرط خيريتها على سائر الأمم، وتراجعت عن أسس حضارها، ورضيت بالحياة الذليلة والتراجع الحضاري، وجعلت نفسها عرضة للنهب والعدوان، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام فقال: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد: سلط الله عليكم ذلا، لا يترعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم" أخرجه أحمد وأبو داود.، وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها"، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: "بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليترعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهسن"، فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: "حب الدنيا وكراهية الموت" أخرجه أبو داود، وفي رواية لأحمد: "حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال".

### باب: الإمامة الكبرى

الإمامة واحبة على المسلمين، وهي ضرورة لقيام دينهم،وحكمه في الأرض، وإصلاح أمور دنياهم ومعاشهم، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلأَمَانَاتِ إِلَى ٓ أَهْلَهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نعمًا يَعظُكُمْ به إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمَيعاً بَصِيراً. يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ آلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَـــي شَــــيْء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّه وَٱلرَّسُول إِن كُنتُمْ تُؤْمنُونَ بِٱللَّه وَٱلْيَوْم ٱلآخر ذٰلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَىنُ تَما أُويلاً. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّاغُوت وَقَدْ أُمرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِــلُّهُمْ ضَــلاًلاً بَعــيداً )، وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه " إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم" رواه الدارمي، وقال الماوردي رحمه الله: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بما من الأمة واجب بالإجماع"(1)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "يجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بما، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم"، رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم" فأوجب صلى الله

<sup>(1)</sup> الأحكام السلطانية.

عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم، وإقامة الحدود، لا تتم إلا بالقوة والإمارة "(1).

# فصل: شروط الخليفة (الإمامة الكبرى)

الشرط الأول: أن يكون عالما مجتهدا يستطيع الاجتهاد فيما يعرض عليه من شؤون البلاد، ويسوس الدولة سياسة شرعية، فكما أن العلماء ورثة الأنبياء، فكذلك الحكام يسيرون في سياسة الدولة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ولا يمكن لمن يجهل أحكام الشريعة أن يسوس البلاد والعباد سياسة شرعية، ولهذا فالواجب أن يكون الإمام عالما مجتهدا يقود الناس على علم وبصيرة، وقد قال تعالى: ﴿قَالُوٓاْ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً في ٱلْعلْم وَٱلْحسْم وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَةُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسعٌ عَليمٌ، وفي كتاب السنة للخلال قال رجل لعمر رضي الله عنه في أمر الاستخلاف: "يا أمير المؤمنين فأين أنت عن عبد الله بن عمر؟ فقال: قاتلك الله، والله ما أردت بما الله، اســـتخلف رجلا لم يحسن يطلق امرأته "، فتأمل قول عمر في ابنه عبد الله رضى الله عينهما وهيو من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم، وقال عمر رضي الله عنه: "تفقهوا قبل أن تسودوا" أخرجه ابن أبي شيبة وغيره وصححه الحافظ ابن حجر، وقال البخاري بعد هذا الأثر: "وبعد أن تسودوا" حتى لا يفهم أن السيادة مانعة من التعلم، وهـــذا الأثر يدل على أهمية التعلم قبل الولاية، حتى يسوس الأمير الرعية على بصيرة وعلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(1)</sup> السياسة الشرعية.

الشرط الثاني: أن يكون الإمام قويا في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم، وخبيرا مجربا ذا رأي وحكمـة، وحسـن سياسة وتصرف في تجييش الجيوش، وخوض الحروب، وحماية البلاد، وردع أهل الفساد والظلم في الأرض، والانتصار للمظلومين، وأن يكون صارما حازما، لا تأخذه رأفة في تنفيذ القصاص والحدود وسائر العقوبات، وقد قال تعمالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً في ٱلْعلْم وَٱلْحِسْمِ﴾، قال الإمام ابن كَــثير رحمه الله: "ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه "(1) و قال العلامة السعدي رحمه الله: "فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم؛ بما آتاه الله من قوة العلم بالسياسة؛ وقوة الجسم، اللذين هما آلة الشجاعة والسنجدة، وحسن التدبير، وأن الملك ليس بكثرة المال"(2)، وقال تعال: ﴿خُذُواْ مَآ آتَيْــنَاكُم بِقُوَّة﴾، قال السدي" بجد، واجتهاد"، أخرجه ابن جرير، وقال تعالى: ﴿إِنَّ خَــيْرَ مَــن آسْتَأْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلأَمينُ﴾، وقال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلأَلْوَاحِ من كُل شَــيْء مُّوْعظَةً وَتَفْصِيلاً لكُل شَيْء فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ ﴾، أي بجد واجتهاد، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "بجد وحزم" أخرجه ابن أبي حاتم وغيره، وعن قتادة في قوله تعالى: ﴿ فَخُذْهَا بِقُوَّةً ﴾ قال: "إن الله تعالى يحب أن يؤخذ أمره بقوة وجد " أخرجه عبد بن حمــيد، وقـــال تعالى: ﴿ لِيُحْيَىٰ خُدْ ٱلْكَتَابَ بِقُوَّةَ ﴾، فالأمير ينبغي أن يكون قويا بلا عــنف، وأن يكــون لينا بلا ضعف، وقال تعالى: ﴿ فَأَصْبَرُ كُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مَنَ ٱلرُّسُــل﴾، قـــال ابــن عباس "ذوو الحزم والصبر" والحزم هو ضبط الأمر وتنقيحه والاحتسياط فيه والحذر من الخطأ وشدة الاهتمام في تحصيل المصلحة، قال ابن عطية: "الحسرم جودة النظر في الأمر وتنقيحه والحذر من الخطأ فيه "، وقال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَــيْهِ وسَلَّم: «الْمُؤْمِن الْقَوِيُّ خيرٌ وَأَ-حبُّ إلى اللَّه منَ الْمُؤْمِن الضَّعيف وفي كُلِّ

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم.

<sup>(2)</sup> تيسير الكريم الرحمن.

خَيْرٌ. احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، واسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجَزْ. وإنْ أَصَابَكَ شَيَّ فَلاَ تَقَلْ: لَـــوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ، ومَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان». رواه مسلم.

ومن القوة أن يكون الإمام شجاعا قادرا على خوض الحروب ومواجهة الأعداء من الكفار والمنافقين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الولاة: " فإن عليهم من الصمير والحلم ما ليس على غيرهم، كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة ما ليس عـــلى غيرهــــم، لأن مصلحة الإمارة لا تتم إلا بذلك "، وقال: "فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء، والنحدة التي هي الشجاعة، بل لايصلح الدين والدنسيا إلا بذلك، ولهذا كان من لايقوم بهما سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره كما قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اتَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إلا قَليلٌ\* إِلاَّ تَـــنفرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْمًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ ﴾ وقال تعالى: ﴿هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لتُنفقُوا في سَبيل اللَّه فَمنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَــن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسه وَاللَّهُ الْغَنيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ (1)، وقال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَآغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ﴾، وقال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ وَلِيَحِدُواْ فِيكُمْ غَلْظَةً وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ، وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرقَابِ حَتَّىٰ إِذَآ أَثْبَحَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَآءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾، وقال تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّه وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً منَ ٱللَّه وَرِضْ وَانا سِمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ ٱلسُّجُود ذَلكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاة وَمَثَلُهُمْ فِي

<sup>(1)</sup> مجموع الفتاوي.

ٱلإنجيل كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقه يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ ليَغيظُ به مُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَملُواْ ٱلصَّالحَاتِ منْهُم مَّغْفرَةً وَأَجْراً عَظيماً، وقال تعالى: ﴿ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدُّ مَنكُمْ عَن دينه فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُحَبُّونَهُ أَذَلَّهَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعزَّة عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآتِم ذَٰلِكَ فَضُلُّ ٱللَّه يُؤْتِيه مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسعٌ عَلِيمٌ ﴾، فوصف الله تعالى الذين يحبهم ويحبونه بالذلة على المؤمنين، والعزة على الكافرين، والجهاد في سبيل الله، وعدم الخوف من لوم اللائمين، فلا يصدهم عن إقامة شرع الله والجهاد في سبيل الله لوم أهل الكفـر والـنفاق، وما يفترونه في وسائل إعلامهم، فإن القلب لا يلتفت إلى أقوالهم ويحرص على مراعاتما، إلا إذا كان فيه من التعبد لأعداء الله بحسب ما فيه من مراعاتهم وطلب مرضاهم، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "وقوله تعالى: ﴿ أَذَلَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أُعزَّة عَلَى ٱلْكَـٰفرينَ ﴾ هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعاً لأخيه ووليه، متعززاً على خصمه وعدوه، كما قال تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّه وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشْــدَّآءُ عَلَــى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ﴿ وَفِي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضــحوك القتَّال، فهو ضحوك لأوليائه قتَّال لأعدائه، وقوله عز وجل: ﴿يُحَــلُهِدُونَ فـــى سَـــبيل ٱللَّه وَلاَ يَخَــلْفُونَ لَوْمَةَ لاَتِمٍ ﴾ أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله، وإقامة الحدود، وقتال أعدائه، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لا يردهم عن ذلك راد، ولا يصدهم عنه صاد، ولا يحيك فيهم لوم لائم، ولا عذل عاذل "(1) و عن أبي ذر رضي الله عنه قال: "أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرين أن أنظر إلى من هو دوين ولا أنظر إلى من هو فوقى، وأمرين أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مــرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا

تقسير القرآن العطيم

بالله، فإنحن من كنز تحت العرش" رواه أحمد، وقال الإمام ابن جرير عن عمر رضى الله عنه: وكان رضى الله عنه شديدا على أهل الريب، وفي حق الله صلباً حتى يستخرجه، وليـــنا سهلا فيما يلزمه حتى يؤديه وبالضعيف رحيما رؤوفا "<sup>(1)</sup>، وفي كتاب الزهد لابن أبي عاصم "عن معاوية بن خديج قال: بعثني عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطـاب رضي الله عنه بفتح الإسكندرية ".. وفيه " قال عمر: ماذا قلت يا معاوية حيين أتيت المسجد؟ قال: قلت: إن أمير المؤمنين قائل، قال بئس ما قلت، أو بئس ما ظننت، لئن نمت النهار الأضيعن الرعية، ولئن نمت الليل الأضيعن نفسي، فكيف بالنوم مــع هذين يا معاوية؟!"، وقد كان رضى الله عنه صارما في أمر الله، قويا في الحق، لا تؤخذه في الله لومة لائم، قد جعل الله له هيبة في قلوب العباد، قال الحسن عن عمر رضى الله عنه: "غلب الناس بالزهد في الدنيا، والصرامة في أمر الله، ولا يخاف في الله لومـة لائم" مصنف ابن أبي شيبة، وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، فوقف ت له حيتي فرغ ثم سرت معه، فقلت: يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت له: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة، فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك" رواه البخاري ومسلم.

كما يجب على الإمام أن يكون قويا في تنفيذ أحكام القضاء والقصاص والحدود وسائر العقوبات، وألا تأخذه رأفة في ذلك، قال الله تعالى: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱحْلِدُواْ كُلَّ

<sup>(1)</sup> تاريخ الطبري.

وَاحِد مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةِ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ منَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾.

الشرط الثالث: أن يكون الإمام تقيا عدلا، ولا خلاف بين أهل العلم أن الإمامة لا يجــوز أن تعقد لفاسق، وقد قال تعالى: ﴿وَإِذْ ٱبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلْمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِن جَاعلُكَ للنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمن ذُريَّتي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدي ٱلظَّالِمينَ، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختارون أفضلهم للخلافة، ولهذا كان ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، فأفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة الأول، ثم عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الثاني، ثم وعـن على رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله من يؤمر بعدك؟ قال: "إن تؤمروا أبا بكر رضى الله عنه تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر رضي الله عنه تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا عليا رضي الله عـنه ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم" رواه أحمد وغيره، وقد تضمن هذا الحديث العظيم طريقة اختيار الإمام من خلال الشورى، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "إن تؤمروا"، وتضمن بعض الصفات التي تشترط في الإمام وأولها: الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وهذه من صفات أئمة العدل الذين زهدوا في الدنيا وطهرت نفوسهم من طلب العلو في الأرض والتكبر على الخلق ومن حظـوظ النفس وأطماعها، ورغبوا بما عند الله تعالى، ومن كان هذا وصفه فحدير به أن يقـيم العدل ويحكم بين الناس بالحق بعد أن طهرت نفسه من الأهواء والأطماع الدنيوية التي تصد عن الحق، وقد قال تعالى: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِنَّ الّذينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِنَّ الّذينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِنَّ اللّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللّه لَهُمْ عَذَابٌ شَديدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ الْحسَابِ ﴾.

و النانسية: أن يتصف بالأمانة وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾، والأمانة تشمل القيام بالواجبات واجتناب المحرمات، ومن الأمانات الولاية على المسلمين فيجب النصح والإحسان فيها ويحرم الغشَّ فيها والخيانة، ومن الأمانات الولاية إسناد الوظائف والأعمال إلى أهلها، ومن الأمانات أداء الأموال إلى الرعية بعدل وإنصاف، ومن الأمانات المال العام فيجب حفظه وتجنب التعدي فيه وإضاعته والإسراف في إنفاقه أو إهماله والتفريط في حفظه وصيانته، ومن الأمانات أسرار الدولة وغيرها فيجب حفظها ويحرم إفشاؤها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا حدث الرجل بالحديث ثم المتفت فهي أمانة" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.

الثالثة: أن يتصف بالقوة وألا يخاف في الله لومة اللائم، وقد تقدم الكلام فيها.

الرابعة: الهداية، وهي تتضمن العلم والعمل بالعلم والدعوة إليه، فيجب أن يكون الإمام عالما مجتهدا وأن يعمل بعلمه، وأن يقود الأمة إلى الصراط المستقيم.

فإن الإمام التقي الناصح العادل هو المؤتمن على الإسلام والمسلمين، وأما الفاسق الذي لم يتصف بالتقوى والعدل، ولا تقبل شهادته على اليسير من المال، فأنى لمثل هذا أن يكون أهلا لإقامة دين الله في الأرض والعدل بين الناس، وهو لم يقم العدل والصلاح في نفسه، وكيف يقيم الناس على الحق ويأطرهم عليه من كان مائلا عنه ومعرضا عن التمسك به.

والسناس تبع لولاة الأمر وهم العلماء والأمراء، فإذا صلح هذان الصنفان صلح الناس، وفي صحيح البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: "دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تكلم، فقال: ما لها لا تكلم؟ قالوا: حجب مصمتة. قال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت: من أنت ؟ قال: امرؤ من المهاجرين. قالت: أي المهاجرين ؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش أنت ؟ قال: إنك لسؤول أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي حاء الله به بعد الجاهلية ؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئم تكم قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس"، وفي السنن الكبرى للبيهقي عن فيطيعوهم؟ قالت: بلى. قال عند موته: "اعلموا أن الناس لن يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاهم وهداهم"، وعن زهير بن معاوية عن الأعمش قال قال حذيفة: "إذا كان والي القسوم خيرا منهم لم يزالوا في علياء، وإذا كان واليهم شرا منهم أو قال شرهم لم يزدادوا إلا سفالا"(١).

الشرط الرابع: أن يكون الخليفة من صميم قريش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين" رواه البخاري.

و الخامس: أن يكون الإمام حرا.

و السادس: أن يكون مسلما، فإن الله تعالى قطع الموالاة بين المسلمين والكافرين، فلا ولاية لكافر على مسلم.

و السابع: أن يكون ذكرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم المرأة" رواه البخاري.

<sup>(1)</sup> التمهيد لابن عبد البر.

والسنامن: أن يكون سليم الأعضاء، ليس مصابا بالزمانة أو العمى أو نحوه، لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللهُ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾. والتاسع والعاشو: أن يكون بالغا عاقلا.

## فصل: واجبات الإمام

وفي هذا الفصل نذكر بعض الواجبات الأساسية على الإمام على سبيل الاختصار: وأولها: إقامة الدين كاملا في جميع شؤون الحياة، والدعوة إلى دين الإسلام في داخل السبلاد وخارجها، وحفظ الدين ونصرته، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والتصدي لأهل النفاق والبدع الذين يسعون إلى الإفساد في الأرض، وصد الناس عن كـــتاب الله وســـنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله تعالى بالدخول في خُطُ وَاتِ الشُّ يُطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾، والسلم هو الإسلام، وقال تعالى: ﴿وَأَن احْكُــم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبعْ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتنُوكَ عَن بَعْض مَآ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تُوَلُّواْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بَعْض ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثيراً مِّنَ النَّاس لَفَاسَقُونَ. أَفَحُكُمَ الْجَاهِلَيَّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْم يُوقنُونَ، فحذر الله تعالى من أن يصدوه عن بعض ما أنزل الله إليه، وقال تعالى: ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتَنُونَكَ عَــن ٱلَّذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لِأَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. وَلَوْلاَ أَن تُبَتَّنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. إذاً لأَذَقْنَاكَ ضعْفَ ٱلْحَيَاةِ وَضعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً﴾، وقال تعالى: ﴿فَلاَ تُطع ٱلْمُكَذَّبِينَ. وَدُّواْ لَوْ تُدْهنُ فَيُدْهنُونَ﴾، قال الإمام ابن جرير رحمه الله: "معنى ذلك: ودّ هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم، فيلينون لك في عبادتك إلهك، كما قال حِلَّ تَـناؤه: ﴿ وَلُولاً أَن تُبَتِّناكَ لَقَدْ كدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً إِذًا لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ

الْحَــيَاة وَضَــعْفَ الْمَمَات﴾ وإنما هو مأخوذ من الدُّهن شبه التليين في القول بتليين الدُّهن"(1)، وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدُّه ـ نُونَ ﴾ قال: "لو ترخص لهم فيرخصون "، وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن بحــاهد: ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ يقول " لو تركن إليهم وتترك ما أنت عليه من الحــق فيمالئونك"، وقال القرطبي" وقال الفراء والكلبي: لو تلين فيلينون لك"، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفَكُونَ دَمَآءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّن دَيَارِكُمْ تُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنْتُمْ هَـــؤُلآء تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُحْرِجُونَ فَريقاً مِّنكُمْ مِّن دِيَــارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بَالإِثْم وَالْعُدُوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَارَى لَمُ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَــيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُوْمِنُونَ بِبَعْض ٱلْكَتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذلك منكُمْ إِلاَّ خزْيٌ في ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدُّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أُولَسَٰتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيّاةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلآخِرَةِ فَلاَ يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَّابُ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ.﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِّن بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُـــدَى ٱلشَّــيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ. ذَلكَ بأَنَّهُمْ قَالُواْ للَّذينَ كَرهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. ﴾، فكل هذه الآيات توجب على ولاة الأمـــر وعمـــوم المسلمين التمسك بدين الله كاملا، وألا يعرضوا عن شيء منه طاعة للكافرين والمنافقين أو اتباعا للهوى، وقد قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: "لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ " رواه البخاري ومسلم.

الثاني: الحكم بين الناس بالعدل، وفصل الخصومات، وأداء الحقوق إلى أهلها، ونصرة المظلوم، وتنفيذ أحكام القضاء والقصاص والحدود وسائر العقوبات، وقد قال تعالى:

<sup>(1)</sup> حامع البيان

﴿ إِنَّ ٱللَّهِ مَا مُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾.

الثالث: تحقيق الأمن في البلاد، وبسط نفوذ الدولة، وسيطرتها على جميع أطراف السبلاد لمنع المفسدين والمعتدين من ترويع الآمنين، والاعتداء عليهم، حتى ينعم الناس بنعمة الأمن في مساكنهم، وأعمالهم، وأسفارهم، فإن الأمن من نعم الله على العباد، كما قال تعالى: ﴿فَلْيُعْبُدُواْ رَبَّ هَالَمَ اللهُ عَلَى الْدِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ وَآمَنَهُم مِّن خُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خُوفٍ وَآمَنَهُم مِّن خُوفٍ وَآمَنَهُم مِّن خُوفٍ مَن الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَل

السرابع: الجهاد في سبيل الله، وإعداد العدة، وتصنيع الأسلحة بأنواعها، وتدريب السرحال البالغين القادرين على الجهاد، وتربيتهم التربية الإيمانية الجهادية لحماية البلاد مسن الأعداء المتربصين الذين يتحينون الفرص للعدوان على بلاد المسلمين، وقد قال تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُمْ مَّا ٱسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّة وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ ٱللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرُينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ وَعَدُوَّكُمْ وَآئَتُمْ لاَ تُظْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ الله يُوفَ الله يُوفَ الله يُوفَ الله يُوفَى الله يُوفَى الله يُوفَى الله الله يُوفَى الله الله يُوفَى الله الله الله الله الله الله الله المؤلفة الله الله المؤلفة الله المؤلفة الله الله المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة المؤلفة المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة ا

و القيام بجهاد الطلب عند القدرة لإزالة الطواغيت الذين يحيلون دون إقامة شرع الله في الأرض وهداية الناس.

الحسامي: تقوية اقتصاد البلاد، وتوفير سبل العمل والمعاش من زراعة وتجارة وصناعة وغيرها، وجباية الزكاة لبيت المال، وصرف المال العام في مصارفه الشرعية، وإعطاء السناس حقوقهم من بيت المال كاملة، ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وتلبية حاجاتهم، وتفقد أحوالهم، والرحمة بالرعية، والرفق بهم، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ ٱللهَ يَأْمُ رُكُمْ أَن تُولِقُ عَن على بن أبي يَأْمُ رُكُمْ أَن تُولِقُ عن على بن أبي

طالب قال: "حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا "، وقال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَنْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ﴾.

وقال الإمام ابن جرير رضي الله عنه: "وكان عمر رضي الله عنه فيما ذكر عنه يعس بنفسه ويرتاد منازل المسلمين ويتفقد أحوالهم بيديه " ( تاريخ الطبري )، وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رحمه الله إلى حرة واقم حتى إذا كنا بصرار إذا نار فقال: "يا أسلم إني لأرى ها هنا ركبا قصر بمم الليل والبرد، انطلق بنا فخرجنا نمرول حتى دنونا منهم، فإذا بامرأة معها صبيان صغار وقدر منصوبة على نار وصبيائها يتضاغون، فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء. وكره أن يقول يا أصحاب النار، فقالت: وعليك السلام. فقال: أدنو؟ فقالت: ادن بخير أو دع. فدنا فقال: ما بالكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد، قال: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: الجوع قال: فأي شيء في هذه القدر؟ قالت: ما أسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر، فقال: أي رحمك الله وما يدري عمر بكم؟ قالت: يتولى عمر أمرنا تم يغفل عنا! قال: فأقبل على فقال انطلق بنا فخرجنا نمرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج عدلا من دقيق وكبة من شحم، فقال: احمله على. فقلت: أنا أحمله عنك. قال: أنت تحمــل عــني وزري يوم القيامة لا أم لك. فحملته عليه فانطلق وانطلقت معه إليها لهــرول، فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا، فجعل يقول لها: ذري عليَّ وأنا أحرك لك، وجعل ينفخ تحت القدر، ثم أنزلها، فقال: أبغيني شيئا فأتته بصحفة فأفرغها فيها، ثم جعل يقول لها: أطعميهم وأنا أسطح لهم. فلم يزل حتى شبعوا وترك عندها فضل ذلك وقام وقمت معه، فجعلت تقول: جزاك الله خيرا كنت أولى بهذا الأمر من أمسير المؤمنين. فيقول: قولي خيرا إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله، ثم تنحى ناحية عنها ثم استقبلها فربض مربضا فقلنا له: ان لنا شأنا غير هذا ولا يكلمني وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "إذا ذكر الصالحون فحيهالا بعمر، إن عمر كان حائطا حصينا يدخله الإسلام ولا يخرج منه. فلما قتل عمر إنثلم الحائط، فالإسلام يخرج منه ولا يدخل، والذي نفسي بيده لوددت أي خادم لمثل عمر حتى أموت، والذي نفسي بيده لو أن من في الأرض اليوم وضعوا في كفة الميزان ووضع عمر، في الكفة الميزان ووضع عمر في الكفة الميزان ورضع عمر، إن عمر كان يأمر بالجزور فتنحر فتكون الكيد والسنام وأطايبها لابن السبيل، ويكون العنق لآل عمر إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر "(2).

وعـن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "تقرقر بطن عمر بن الخطاب وكان يأكل الزيت عام الرمادة، وكان حرم عليه السمن، فنقر بطنه بإصبعه، قال: تقرقر تقرقرك إنه ليس لك عندنا غيره حتى يحيا الناس" رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى، وعام الرمادة كان عام مجاعة.

السابع: أن يقوم الإمام بمتابعة أعمال الدولة، وألا يعول على غيره في إقامة شرع الله، وسياسة الدولة، وتصريف شؤوها، وتفقد أحوال البلاد والرعية، بل يقوم بنفسه

<sup>(1)</sup> رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة وابن حرير الطبري في تاريخه

<sup>(2)</sup> كتاب فضائل الصحابة لعبد الله بن أحمد بن حنبل

عستابعة الأعمال، وتسيير شؤون البلاد، وإقامة العدل بين الناس، ومحاسبة الأمراء، والوزراء على أعمالهم، فإن الذمة لا تبرأ بتشاغله وغفلته عما أوجب الله عليه، وقد قال عمر رضي الله عنه: "لو ماتت شاة على شط الفرات لظننت أن الله تعالى سائلي عنها يوم القيامة" رواه أبو نعيم في الحلية، وعن الحسن قال: "قال عمر لئن عشت إن شاء الله لأسيرن في الرعية حولا فإني أعلم أن للناس حوائج تقطع دوني، أما عمالهم فلا يسرفعوها إلى، وأما هم فلا يصلون إلى، فأسير إلى الشام فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى البحرين فأقيم الجزيرة فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى البحرين فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى الكوفة فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى البحرة فأقيم بها شهرين.

## فصل: حقوق الإمام

أولا: طاعـــته بالمعروف: من حقوق الإمام أن يطاع بالمعروف، كما قال تعالى: ﴿ يَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَالّٰذِينَ آمَنُوا الطِّعُوا اللّٰهَ وَالْطِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَــرُدُّوهُ إِلَــى اللّٰهِ وَالرَّسُولَ إِن كُنتُمْ تُؤمْنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنُ فَــرُدُّوهُ إِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "عَلَى الله عَنه السّمْعُ والطّاعَةُ فِيما أَحَبَّ وكرَة، إِلا أَنْ يُؤمّر بِمَعْصِية فَإِذا أُمِر بمعصَدية فَلا سَمْع ولا طاعَةً منه متفقٌ عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسّدولُ اللّه عنه قال: قال ومنسرك ومن الله عنه قال: قال السّمْعُ والطّاعة في عُسْرِكَ ويُسْرِكَ ويُسْرِكَ ومنشرك ومنشرك السّمْعُ والطّاعة في عُسْرِك ويُسْرِك ومنشرك ومنشرك الله عنه قال: قال رسّدولُ اللّه عنه قال: قال رسّدولُ اللّه عنه قال: قال رسّدولُ اللّه عنه قال: قال ومنسرك رسّدولُ اللّه عنه قال: قال رسّدولُ اللّه عنه قال: قال ومنسرك رسّدولُ اللّه عنه قال: قال السّمَعُوا واطبعوا، وإن استُعْمَل علَيْكُمْ عبْد وسَدّى كَانَّ رَأَسَة زَبِيبَةً ووالله البخاري، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال حبشينً، كَأَنَّ رَأْسة زَبِيبَةً وواله البخاري، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال حبشينً، كَأَنَّ رَأْسة زَبِيبَةً واله البخاري، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال

<sup>(1)</sup> تاريخ الطبري.

رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه، وَمَنْ عَصَابي فَقَدْ عَصَى اللَّه، وَمَنْ يَصَى اللَّه، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي" مَتَفَقَّ عَليه. اللَّه، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي" مَتَفَقَّ عَليه.

ثانسيا: نصرته ومعاونته على البر والتقوى: تجب معاونة الإمام على إقامة شرع الله في جميع شؤون الحياة ونصرته في ذلك، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقُوَى وَلاَ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقُوَى وَلاَ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوكَ وَلاَ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ قَالَ أَبُو بَكُرُ الصّدِيقَ رَضِي الله عنه: "إِن أحسنت فأعينوني".

ثالثا: النصيحة للإمام: والنصح للإمام هو شدة العناية والحرص على القيام بحقه وطاعته بالمعسروف ومعاونته ونصرته، وتبيين الحق له، وتقويمه إذا أساء، وجمع الرعية حوله، وتجنب مفارقته والخروج عليه، وحث الناس على القيام بحقه، ففي صحيح مسلم عن تمسيم بسن أوس السدَّارِيِّ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيُّ صلّى الله علَيْهُ وسلَّم قَالَ: "اللَّينُ النَّه عَلَيْه وسلّم قَالَ: "اللَّينُ صلى الله عليه ولرسُولِه ولأئمة المسلمين وعَامَّتهم"، وقال صلى الله عليه وسلم: "نضو الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه، إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغسل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله والنصح لأثمة المسلمين ولزوم جماع سعى النصيحة لأئمة المسلمين وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب طاعتهم ورشدهم معنى النصيحة لأئمة المسلمين فحب طاعتهم ورشدهم وعدام وحب احتماع الأمة عليهم وكراهية افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله "(1).

رابعا: احترامه وتوقيره: ومن حقوق الإمام احترامه وتوقيره وإكرامه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "مَن أهَانَ السُّلطَانَ أَهَانَهُ اللَّه" رواه الترمذي وقال حديث حسن،

<sup>(1)</sup> تعظيم قدر الصلاة.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ مِنْ إِجُلالِ اللهِ تعالى إِكْرَامَ ذَى الشَّيْبةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وإكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْقُسِطِ" رواه أبو داود، وعن معاذ رضي الله عنه قال: "عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس من فعل منهن كان ضامنا على الله من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا في سبيل الله أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فيسلم الناس منه ويسلم" رواه أحمد وغيره.

خامسا: تحريم خيانته وغشه والغدر به والخروج عليه: يحرم على المسلم أن يخلع يدا من طاعة، وأن يخرج على الإمام المسلم ويغدر به، وقد تقدم حديث "الدين النصيحة"، وقـــال صلى الله عليه وسلم "مَنْ خلَعَ يَداً منْ طَاعَة لَقي اللَّه يوْم القيامَة ولاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ ماتَ وَلَيْس في عُنُقه بيْعَةٌ مَاتَ سيتةً جَاهلَيَّةً" رواه مسلم، وعن ابن عباس رضيني الله عنهما أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم قال "من كُوه مِنْ أَمِيرِه شَيْئاً فَليَصبر، فإنَّهُ مَن خَرج من السُّلطَان شبراً مَاتَ ميتَةً جاهليةً" متفقٌ عليه، فالواجب على المسلم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وتجنب الفرقة، وشق الصف والخروج على الإمسام المسلم، وعن حذيفة رضى الله عنه قال: "كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بمذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: "نعم" فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: "نعم وفيه دخن" قلت: وما دخنه؟ قال: "قــوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر" فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: "نعم دعاة على أبواب جهنم من أجاهم إليها قذفوه فيها" فقلت: يا رسول الله صفهم لنا قال: "نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا" قلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قال: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم" فقلت:

فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: "فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك" رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن ربعي بن حراش قال" انطلقت إلى حذيفة بالمدائن ليالي سار الناس إلى عثمان، فقال: يا ربعي ما فعل قومك؟ قال قلت عن أي بالهم تسأل؟ قال: من خرج منهم إلى هنذا الرجل؟ فسميت رحالا فيمن خرج إليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدول: "من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده" رواه أحمد، وقال الهيثمى: رجاله ثقات.

## فصل: أثر صلاح ولاة الأمر في صلاح الأمة

ولاة الأمسر هسم الأمراء والعلماء، وبصلاح هذين الصنفين يصلح الناس، وبفسادهما يفسد الناس، وقد جعل الله تعالى وجوب نصرة الدين وتبليغ العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ولاة الأمر آكد من غيرهم، لما اجتمع عندهم من العلم والقدرة والنهي عن المنكر على ولاة الأمر آكد من غيرهم، لما اجتمع عندهم من العلم والقدرة والسلطان، قال تعالى: ﴿وَتَرَىٰ كَثِيراً منْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلإِنْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَأَكُلهمُ السَّمَاتُ لَبِعْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ. لَوْلا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُونَ وَالاَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلإِنْمُ وَأَكُلهم الله والمعلماء أصحاب وأكلهم السَّمة: " أي يبادرون الولايات، والأحبار: هم العلماء فقط، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: " أي يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم، والاعتداء على الناس، وأكلهم أموالهم بالباطل، وقوله تعالى: ﴿لَوْ لا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبُّانِيُونَ وَٱلاحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلإِنْمَ وَأَكُلهم ألسَّحْت وقوله تعالى: ﴿لَوْ لا يَنْهَاهُمُ الرَبَّانِيونَ وَالاحبَارِ عن تعاطي ذلك، والربانيون والأحبار عن العلماء فقط والربانيون والأحبار عن العلماء فقط والربانيون والأحبار هم العلماء فقط والربانيون والأحبار هم العلماء فقط

ولَبِيْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ في يعني من تركهم ذلك "(1)، وقال الإمام ابن جرير رحمه الله "ربانيوهم، وهم أئمتهم المؤمنون، وساستهم العلماء بسياستهم، وأحبارهم، وهم علماؤهم وقوّادهم "(2). فالناس يطيعون ولاة الأمر، ويستجيبون لدعوهم أكثر من غيرهم ممن لم يكن في مكانتهم وقدرهم، وقد قال عمر رضي الله عنه: "فساد الدين إذا حاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير" وهذا أثر عظيم عزاه الحافظ ابن حجر إلى مصنف قاسم بن أصبغ وصحح إسناده، والمراد بالصغر في هذا الأثر صغر القدر، وليس صغر السن، أصبغ وصحح إسناده، والمراد بالصغر في هذا الأثر صغر القدر، وليس صغر السن، في أن من كبار القدر والمكانة بين الناس كبارهم، وأما إذا كانت الدعوة والإرشاد والتعليم من كبار القدر والمكانة بين الناس من ولاة الأمر من الأمراء والعلماء والوزراء، فإن الكثير من الرعية سوف يتبعوهم وهذا هو المشاهد في الواقع، فليس دعوة من بيده السلطة والقدرة في البلاد، كمن لا سلطة له ولا قدرة.

وفي صحيح البخاري "عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تكلم، فقال: ما لها لا تكلم؟ قالوا حجت مصمتة قال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت، فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش أنت؟ قال: إنك لسؤول أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أتمتكم. قالت: وما الأثمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس "، فقولها: "هذا الأمر الصالح" تعني الإسلام، وما تضمنه من التوحيد

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم.

<sup>(2)</sup> حامع البيان.

والعدل والصدلاح، وقوله رضى الله عنه: "ما استقامت بكم أثمتكم" يدل على أن الناس يتبعون أئمتهم، فمن ضل منهم أضل غيره، ومن استقام سعى واجتهد في إصلاح الناس، ولهذا اشترطت التقوى والعدالة في الإمام والأمراء، لما يترتب على صلاحهم من إقامــة شرع الله في البلاد وإصلاح الناس، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "و﴿وَأُولُكِي الْأَمْرِ﴾ أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام، فلهذا كان أولوا الأمر صنفين: العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس، كما قال أبو بكر الصديق رضيى الله عنه للأحمسية لما سألته: ما بقاؤنا على هذا الأمر؟ قال: ما استقامت لكم أثمــتكم. ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعا، فإنه من أولي الأمـر، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به، وينهي عما لهي عنه، وعلى كل واحد ثمن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله، ولايطيعه في معصية الله"(1)، وقال الدارمي: أخبرنا أحمد بن عبد الله أبو الوليد الهروي ثنا معاذ بن معاذ عن ابن عــون عــن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن حية بنت أبي حية قالـت: دخل علينا رجل بالظهيرة فقلت: يا عبد الله من أين أقبلت؟ قال: أقبلت أنا وصــاحب لي بغاء لنا، فانطلق صاحبي يبغي، ودخلت أنا أستظل بالظل وأشرب من الشراب، فقمت إلى لبينة حامضة، وربما قالت: فقمت إلى ضيحة حامضة فسقيته منها فشرب وشربت، قالت: وتوسمته فقلت يا عبد الله من أنت؟ فقال: أنا أبو بكر قلت: أنــت أبــو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعت به؟ قال: نعم قالــت: فذكـرت غزونا خثعما وغزوة بعضنا بعضا في الجاهلية، وما جاء الله به من الألفة وإطناب الفساطيط. وشبك ابن عون أصابعه ووصفه لنا معاذ وشبك أحمد، فقلت: يا عبد الله حتى متى ترى أمر الناس هذا؟ قال: ما استقامت الأئمة قلت: ما

<sup>(1)</sup> بحموع الفتاوي.

الأئمة؟ قال: أما رأيت السيد يكون في الحواء فيتبعونه ويطيعونه فما استقام أولئك" رواه الدارمي وغيره، وقال صلى الله عليه وسلم: "إين لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين" رواه أحمد، وعند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: "إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين" ورواه أبو داود مطولا، وعن زياد بن حدير قال لي عمر رضي الله عليه: هل تعرف من يهدم الإسلام؟ قلت: لا، قال: يهدمه زلة عالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين" رواه الدارمي في السنن وابن المبارك في الزهد، وقال عمر رضي وتعوا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.

وعن سعيد بن أبي بردة قال" كتب عمر إلى أبي موسى: أما بعد إن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته، وإياك أن ترتع فيرتع معدت به رعيته، وإياك أن ترتع فيرتع عمالك، فيكون مثلك عند الله مثل البهيمة نظرت إلى خضرة من الأرض فرتعت فيها تبتغي بذلك السمن، وإنما حتفها في سمنها، وعليك السلام" رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.

والــناس إنمــا يقتدون بولاة الأمر الذين توافق أقوالهم أفعالهم، فيتعلمون من أفعالهم وسيرهم وأخلاقهم كما يتعلمون من أقوالهم، قال الإمام ابن جرير رحمه الله " وكان عمــر إذا أراد أن يأمر المسلمين بشيء أو ينهاهم عن شيء مما فيه صلاحهم بدأ بأهله وتقدم إليهم بالوعظ لهم والوعيد على خلافهم أمره كالذي حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عبيدالله بن عمر بالمدينة عن سالم قال: كان عمر إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله، فقال: إني نهيت الناس عن كــذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير يعني إلى اللحم، وأقسم بالله لا أجد

أحدا منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة"(<sup>1)</sup>، وعن المسور بن مخرمة قال: "كنا نلزم عمر ابن الخطاب نتعلم منه الورع"<sup>(2)</sup>.

فالواجــب على ولاة الأمر أن يأمروا الناس بالبر ويفعلوه، وأن ينهوهم عن المنكر ولا يقعوا فيه، وقد قال تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتُلُونَ الْكَتَابَ أَفَ لَا تَعْقِلُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لَمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتاً عَــندَ ٱللَّــه أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾، وقد أخبر الله تعالى عن شعيب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَنه قال: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾، وعن علقمة عن عبد الله ابسن مسمعود رضمي الله عنه قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلحات للحسن، المغيرات خلق الله: قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقــال لها: أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله؟ فقالــت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته؟ فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ فقالــت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن؟ قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه، فقالت: ما رأيت شيئا فقال: أما لــو كان ذلك لم بحامعها " أخرجه البخاري ومسلم، وعند أحمد " قال لها: ادخلي. فدخلت ثم خرجت، فقالت: ما رأيت بأسا، قال: ما حفظت إذن وصية العبد الصالح ﴿ وَمَـا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾، وقوله: "لم نجامعها" أي يطلقها، فلا يجـــتمع معها، وعن أبي زيد أسامة بن حَارثَةً، رضي اللَّه عنهما، قال: سَمِعْتُ رسولَ

<sup>(1)</sup> تاريخ الطبري.

<sup>(2)</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد.

الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ: "يُؤْتَسَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْسَتَابُ بَطْسَنِه، فسيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ فِي الرَّحا، فَيجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، فَسَيَقُولُونَ: يَا فَلانُ مَالَك؟ أَلَمْ تَكُن تَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، كُنْتُ آمُرُ بِالمَعْرُوف وَلاَ آتِيه، وَأَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيه" متفق عليه.

وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مورت ليلة أسري بي على قوم تقسرض شفاههم بمقاريض من نار" قلت: ما هؤلاء؟ قال: "هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر، وينسون أنفسهم، وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون" رواه أحمد.

فإن من النفاق أن يأمروا الناس بالبر ولا يفعلوه، وينهوهم عن المنكر ويرتكبوه، ويدعوا الناس بألسنتهم إلى الإسلام، ويصدوهم عنه بأفعالهم وسوء أخلاقهم، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجَبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا في قَلْبه وَهُــوَ أَلَدُّ ٱلْخَصَامِ. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ في ٱلأَرْضِ لِيُفْسِدَ فيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّــهُ لاَ يُحِبُّ ٱلفَسَادَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعزَّةُ بِٱلإِثْم فَحَسَّبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبعْسَ ٱلمهَادُ ﴾، وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أخسوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان" رواه الطبراني في الكبير والبزار، وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: "حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منافق عليم اللسان" رواه أحمد، وروى المروزي في تعظيم قدر الصلاة عن أبي عـــ شمان قـــ ال: سمعت عمر بن الخطاب وأنا بجنب المنبر عدد أصابعي هذه، وهو يقول: "إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم، قالوا: وكيف يكون المنافق عليما؟! قال: يتكلم بالحكمة، ويعمل بالجور، أو قال المنكر"، وروى المروزي أيضا عن أبي يحمي "قال: سئل حذيفة ابن اليمان من المنافق؟ قال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل

فالواجــب عــلى الولاة أن يكونوا قدوة لسائر الناس، وأن يتصفوا بالعدل والتقوى والــورع، وأن يجتنبوا الشبهات ومواطن التهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الحَسلالَ بَيِّنٌ، وإنَّ الحَرامَ بَيِّنٌ، وبَيْنَهما مُشْتَبهاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثيرٌ منَ النَّاس، فَمَن اتَّقَى الشُّبُهات، اسْتَبْرَأَ لدينه وعرضه، وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبهات، وقَعَ في الحَرام، كَالرَّاعِي يرْعِي حَوْلَ الحمي يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعِ فِيهِ، أَلاَ وإنَّ لكُلِّ مَلك حمَّى، أَلاَ وَإنَّ حمَسى اللَّه مَحَارِمهُ، أَلاَ وإنَّ في الجسَّد مُضغَةً إذا صلَّحَت صَلَحَ الجسَّدُ كُلُّهُ، وَإذا فَسَـــدَتْ فَسدَ الجَسَدُ كُلُّهُ: أَلاَ وَهي القَلْبُ" متفقٌ عليه، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكسن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب" رواه ابن ماجــه، وقــال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فضل العلم خير من فضل العبادة وخـــير دينكم الورع" رواه الطبراني في الأوسط والبزار، وعن أنس رضيَ اللَّهُ عنه أَنَّ النَّــبي صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم وَجَدَ تَمْرَةً في الطَّريق، فقال: "لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ منَ الصَّدَقَة لأَكَلُّها". متفقّ عليه.

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان لأبي بَكْرِ الصَّدِّيقِ، رضي الله عنه غُلامٌ يُخْسِرِجُ لَهُ الْخَراجَ، وكانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوماً بِشَيء، فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ومَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِكُسِنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ومَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانِ فِي الجاهليَّة ومَا أُحْسِنِ الكَهَانَة إِلاَّ أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقيني، فَأَعْطَاني بذلكَ هَذَا السَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَه فَقَاءَ كُلُّ شَيء فِي بَطْنِه" رواه البخاري، وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: "لما احتضر أبو بكر رضي الله عنه قال: يا عائشة أنظري الله عنه قال: يا عائشة أنظري الله عنه والقطيفة التي كنا نصطبح فيها والقطيفة التي كنا نابسيها، فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا في أمر المسلمين، فإذا مت فاردديه إلى

عمــر. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه أرسلت به إلى عمر رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه: رضي الله عنك يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء بعدك" رواه الطبراني، وقال الهيثمي رجاله ثقات.

وعسن نافع أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ فَرَضَ للْمُهاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَربَعَةَ آلاف، وفَسرَضَ لابْنِهِ ثلاثةَ آلاف وحَمْسَمائة، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ المُهاجِرِينَ فَلِم نَقَصْتُهُ فَقَلًا: إنَّما هَاجَرَ بِنَفْسِهِ" رواهُ البحاري، وعن عمرو بن العاص قال: "لئن كان أبو بكر وعمر تركا هذا المال لقد غبنا وضل رأيهما، وايم الله ما كانا مغبونين ولا ناقصي الرأي، وإن كان لا يحل لهما فأخذناه بعدهما لقد هلكنا وايم الله ما جاء الوهم إلا من قبلنا "رواه الطبراني، وقال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح.

وقال البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن الكبرى: "باب ما يستحب للعالم من توقي المشابهات، لمئلا يغتر به الجاهل فيقع في الحرام"، ثم ذكر بإسناده عن نافع أن أسلم مولى عمر حدث عبدالله بن عمر "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا، فقال: ما بال هذا الثوب المصبوغ عليك؟ فقال طلحة: ليس به بسأس إنما هو مدر. فقال عمر رضي الله عنه: إنكم أيها الرهط أثمة يقتدي بكم الناس، وأن جاهلا لو رآى هذا الثوب، لقال: طلحة كان يلبس الثياب المصبوغة، فلا يلبس أحد منكم أيها الرهط من هذه الثياب المصبوغة شيئا وهو محرم".

وينبغي لولاة الأمر أن يتحنبوا التنعم في الدنيا والترف الذي يضعف الإيمان والأبدان، فلا تصبر على الشدائد ومشقة الجهاد، ولا تنهض بأعباء الحرب، فعن معاذ بن الجبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال له: "إياك والتسنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين" رواه أحمد والبيهقي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يأكلون ألوان الطعام،

ويلبسون ألوان الثياب، ويتشدقون في الكلام" رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة وغيره، وعن أبي عثمان قال: "كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد إنه ليس مسن كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك" رواه مسلم، وعند أبي عوانة من وجه آخر سبب قول عمر رضي الله عنه، وهو أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غيلام له بسلال فيها خبيص عليه اللبود، فلما رآه عمر قال: أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا؟ قال: لا، فقال عمر لا أريده وكتب إلى عتبة.." وفي هذا الأثر أن الأمير يتساوى مع المسلمين في النفقة، ولا يتميز عنهم بشيء من ذلك، وأن يوصل أرزاقهم إلى منازلهم، ولا يحوجهم إلى المطالبة بحقهم، وقوله: "إياكم والتنعم، وزي أهيل المسرك" وفي هذا نصح لهم أن يعتادوا الصلابة والقوة والتقشف والخشونة في أهيل المعشقم، وفي زيادة عند أبي عوانة وغيره: "واخشوشنوا" من الخشونة في المعيشة، قال ابسن جرير رحمه الله: "يأمرهم في ذلك بالتخشن في عيشهم، لئلا يتنعموا فيركنوا إلى السن عرير رحمه الله: "يأمرهم في ذلك بالتخشن في عيشهم، لئلا يتنعموا فيركنوا إلى المعن العيش، وعيلوا إلى الدعة، فيجبنوا ويجتموا عن أعدائهم "(1).

وينسبغي للولاة أن يتجنبوا ما فيه خيلاء من المراكب، واللباس، والبيوت وغيرها، وقد قسال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة" رواه النسائي وابن ماجه، وقال ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه" أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا فجعل يتبختر به، فحعل يضربه، فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه، وقال: ما جملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي"، قال ابن كثير: إسناده صحيح، فعمر رضي الله عنه نسزل عنه عندما اختال في مشيته، ومثله السيارة الفارهة التي تحدث الفخر والكبر في القلب، مع ما توقع في قلوب بعض الفقراء من سوء الظن بالأمراء ونقص الثقة بهم وما

<sup>(1)</sup> حامع البيان.

تولد من الأحقاد في قلوب البعض إذا رأوا الأمراء يركبون السيارات الفارهة ويلبسون أغلى الثياب ويأكلون أنواع الطعام، والفقراء لا يجدون إلا القليل من حاجاهم، فعن معاذ بن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من توك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها" رواه الترمذي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة" رواه أحمد وغيره، وعــن أبي أُمَامَةَ إيَاس بن تَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ الحارثيِّ رضي اللَّه عنه قال: ذَكَرَ أَصْحابُ رَسِولَ اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلُّم يوْماً عَنْدَهُ الدُّنْيَا، فقال رسول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَـــلَّم: "أَلَا تَسْمَعُونَ أَلَا تَسْمَعُونَ، إِنَّ الْبَذَاذَة من الإيمَان، إِنَّ الْبَذَاذَةَ من الإيمَان" يعْني: التَّقَحُّلَ. رواه أبو داود، قال الإمام النووي رحمه الله: " الْبَذَاذَةُ : بالْبَاء الْمُوحَّدة وَالذَّالَــين الْمُعْجِمَتَــيْن، وَهـــيَ رَثَاثَةُ الْهَيْئَة، وَتَرْكُ فَاخِر اللَّبَاسِ. وأَمَّا التَّقَحُّلُ فَبالْقَاف والحساء، قال أَهْلُ اللُّغَة: الْمُتَقَحِّل: هُوَ الرَّجْلُ الْيَابِسُ الجلد منْ خُشُونَةَ الْعَيْشِ، وَتَرْكِ الـــتَّرَفُّه"(1)، وعـــن أبي بريدة قال: " قال لي أبي: لو رأيتنا ونحن مع نبينا وقد أصابتنا السماء، حسبت أن ريحنا ريح الضأن " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، قال ابن المنذر رحمه الله: "ومعنى الحديث أنه كان ثيابهم الصوف، وكان إذا أصابهم المطر يجيء مــن ثيابهم ربح الصوف "، وعن أنس رضي الله عنه قال: "رأيت عمر رضي الله عنه وهــو يومئذ أمير المؤمنين، وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض " رواه مالك، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "لقيني عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد ابتعت لحما بدرهم، فقال: ما هذا يا جابر؟ قلت: قرم أهلى فابتعت لهـــم لحما بدرهم، فجعل جابر يردد: قرم أهلي حتى تمنيت أن الدرهم سقط مني و لم ألق عمر" رواه البيهقي، ومعنى "قرم" أي اشتهوا الطعام بشدة.

<sup>(1)</sup> رياض الصالحين.

وقد حاءت الشريعة بالتوسط في النفقة دون إسراف ولا تقتير، كما قال تعالى: 
هُواَلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَنُّرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً هَى، ويستحب للعبد أن يتوسط في لباسه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن يوى أثر نعمته على عبده" رواه الترمذي، وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله جميل يحب الجمال، ويحب أن يوى نعمته على عبده، ويبغض البؤس والتباؤس" رواه البيهقي في شعب الإيمان، وعسن أبي الأحوص عن أبيه مالك قال: قلت: يا رسول الله الرجل أمر به فلا يضيفني ولا يقسريني فيمر بي فأحزيه قال: "لا بل أقره"، قال فرآني رث الهيئة فقال: "هل لك من مال؟"، فقلت: قد أعطاني الله عز وجل من كل المال من الإبل والغنم قال: "فلير من مال؟"، فقلت: قد أعطاني الله عز وجل من كل المال من الإبل والغنم قال: "فلير أثر نعمة الله عليك" رواه أحمد واللفظ له وروى أبو داود بعضه.

و ينبغي للأمراء التقلل من الدنيا وترك التوسع فيها، حتى لا تنقص درجاتهم عند الله على قدر ما توسعوا فيها، فعن إبراهيمَ بن عبد الرَّحمنِ بن عوف أَنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوْف، رَضيَ اللُّــه عنهُ أُتِيَ بِطَعام وكانَ صائماً، فقالَ: قُتلَ مُصْعَبُ بنُ عُمَير، رضيَ اللَّه عنه، وهُوَ خَيْرٌ مِــنِّي، فَلَمْ يُوجَدْ لَه ما يُكَفَّنُ فيهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ إِنْ غُطِّي بِها رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاُه، وإنْ غُطّي بما خَشْيَنَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنا عُجِّلَتْ لَنا. ثُمَّ جَعَلَ يبْكي حَتَّى تَرَكَ الطُّعامَ. رواهُ البخاري، وعن خَبَّابِ بِنِ الأَرَتِّ، رضي الله عنه، قال" هَاجَرْنَا مَعَ رسول اللَّه صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم نَلْتَمسُ وَجِهَ اللَّهِ تَعَالَى فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمَنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجرِه شَيْئًا. منْهُم مُصْعَبُ بن عَمَيْر، رضي اللَّه عنه، قُتلَ يَوْمَ أُحُد، وَتَرَكَ نَمرَةً، فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنا كِمَا رَأْسَهُ، بَدَتْ رحْلاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ، بَدَا رَأْسُهُ، فَأَمَرَنا رسولُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم، أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَنَجْعَلَ عَلَى رَجْلِيهِ شَيْئًا مِنَ الإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ تَمَرَّتُهُ. فَهُوَ يَهدُّبُهَا"، متفقّ عليه، وعنْ عبد اللَّهِ بن عمرو ابن العاص، رضي اللَّه عنْهُما، قال: قال رسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّم: "مَا مِنْ غَازِيةٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو، فَتَغْنَمُ وتَسْلَم، إلاَّ كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجورهم،

وما مِنْ غازِية أو سويَّة تخفِقُ وتصابُ إلاَّ تَمَّ هُم أُجورُهُمْ" رواةً مسلم، قال الإمام النووي رحمه الله: "فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أحرر من لم يسلم أو سلم و لم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر، وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله: منا من مات و لم يسأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له غمرته فهو يهدبها أي يجتنيها"(1)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما" رواه ابن أبي الدنيا، وقال المنذري: وإسناده جيد.

فينبغي للإمام أن يحاسب الأمراء على الثراء المفاجئ، وينظر في سبل كسبهم للأموال، حتى لايستغل بعضهم الولاية لأخذ الرشا أو الهدايا أوجمع الأموال بسبب محاباة الناس له منهم في البيع والمعاملات، وفي الطبقات الكبرى لابن سعد عن ابن عمر أن عمر أمر عماله فكتبوا أموالهم منهم سعد بن أبي وقاص، فشاطرهم عمر أموالهم، فأخذ نصفا وأعطاهم نصفا " وعن الشعبي في الطبقات أيضا " أن عمر كان إذا استعمل عاملا كتسب ماله "، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " وما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم: كالهدايا التي يأخذوها بسسبب العمل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: هدايا العمال غلول. وروى إبراهيم الحربي في كتاب الهدايا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال: "هدايا الأمراء غلول" ...

وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقاة والمزارعة، ونحو ذلك هو من نوع الهدية، ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله

<sup>(1)</sup> شرح النووي على صحيح مسلم.

من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك، لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية"(1). ومن ظهر عليه من الأمراء الترف والخيلاء في الملبس أو المسكن أو المركب أو غيره، ورأى الإمسام المصلحة في عسزله فلسه أن يعزله، فإن الولاية تقتضي كمال النصح للمسلمين، وأن يحسب الأمسير لهم من الخير ما يحب لنفسه، فإذا ظهر عليه الترف والتنعم، والفقراء من حوله لا يجدون بعض حاجاتهم، وهو لا يحسن إليهم، ولا يؤثرهم على نفسه، دل هذا على نقص نصحه للمسلمين، فعن عاصم بن أبي النجود" أن عمر ابن الخطاب كان إذا بعث عماله شرط عليهم: ألا تركبوا برذونا، ولا تأكلوا نقيا، ولا تلبســوا رقيقا، ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس، فإن فعلتم شيئا من ذلك فقد حلت بكم العقوبة، قال: ثم شيعهم، فإذا أراد أن يرجع قال: إنى لم أسلطكم على دماء المسلمين، ولا على أعراضهم، ولا على أموالهم، ولكني بعثتكم لتقيموا بهم الصلاة، وتقسموا فيئهم، وتحكموا بينهم بالعدل، فإن أشكل عليكم شيء فارفعوه إلى، ألا فلا تضربوا العرب فتذلوها، ولا تجمروها فتفتنوها، ولا تعتلوا عليها فتحرموها، جردوا القرآن، وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلقوا وأنا شريككم" رواه عــبد الرزاق في مصنفه، ففي الأثر نهي الأمراء عن المركب الذي يحدث الخيلاء والتكبر، وعن التنعم والإسراف في الطعام واللباس.

## فصل: نصح الإمام والأمراء ومحاسبتهم ومحاكمتهم

بعــد أن بــايع المسلمون أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة خطب الناس خطبة عظيمة، جمعت أصولا من أصول السياسة الشرعية، فقد روى ابن إسحاق أن المسلمين بايعوا أبا بكر رضي الله عنه، ثم "تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، أطبعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرجمكم الله"، قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح. فقوله رضي الله عنه: "قد وليت عليكم ولست بخيركم"، فهو رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وإنما قال هذا لتواضعه رضي الله عنه، وهذا الذي يجب أن يكون عليه الإمام مع رعيته، فيعاملهم بالتواضع واللين من غير ضعف، ويتحبب إلىهم ويسرحمهم، وقد قال تعالى: ﴿وَاَخْفُضْ جَنَاحَكَ لَمَنِ آتَبْعَكَ مِنَ الله لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ

معاونة الإمام على البر والتقوى: وقوله رضي الله عنه" فإن أحسنت فأعينوني"، يدل على أن من الواجبات على الرعية في حق الإمام معاونته على البر والتقوى، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى البّرِ وَالتَّقُوى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِنْمِ وَالْعُدُوانِ ، وقال عمر الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الله عنه: "أيها الرعية إن لنا عليكم حقا: النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير، إنه ليس من حلم أحب إلى الله، ولا أعم نفعا من حلم إمام ورفقه، أيها الرعية إنه ليس من جهل أبغض إلى الله، ولا أعم شرا من جهل إمام وخرقه" (1).

فالواجــب عــلى المسلمين أن يعاونوا الإمام على الحكم بشرع الله وإقامة العدل بين الناس، وأداء الأمانات والحقوق إلى أهلها، والأخذ على أيدي المفسدين والجناة، وأما إذا أمــرهم بمعاونــته على الإثم والعدوان فلا يعاون، بل يجب الإنكار عليه ومحاسبته

<sup>(1)</sup> تاريخ الطبري والزهد لهناد.

ومحاكمته، وقد نمي الله تعالى عن التعاون على الإثم والعدوان، فقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْم وَٱلْعُدُوَانِ، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عينهما أن الينبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: "أعاذك الله من إمارة السفهاء" قال وما إمارة السفهاء؟ قال: "أهراء يكونون بعدي لا يقتدون بمديي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذهم وأعاهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولسبت منهم، ولا يردوا على حوضى. ومن لم يصدقهم بكذهم، ولم يعنهم على ظلمهم، فأولئك مني وأنا منهم، وسيردوا على حوضي. يا كعب بن عجرة الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان" أو قال: "برهان. يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. يا كعب بن عجرة الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها" أخرجه أحمد وغيره واللفظ لأحمد، وقال صلى الله عليه وسلم: "ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عسن مواقيستها فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنـــا" رواه ابن حبان، وقال صلى الله عليه وسلم: "من أعان ظالما بباطل ليدحض بباطله حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله" رواه الطبراني في الأوسط.

نصح الولاة ومحاسبتهم وتقويمهم: وقوله رضي الله عنه: "وإن أسأت فقوموني" من التقويم، يقال قومه أي عدله، أي إذا أسأت فعدلوني وردوني إلى الحق، وهذا يدل على أن الأمة يجب عليها أن تقوم الإمام والولاة، وتردهم إلى الحق، وتمنعهم من الظلم،قال شحيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فهذا من كمال عدله وتقواه، وواجب على كل إمام أن يقتدي به في ذلك، وواجب على الرعية أن تعامل الأئمة بذلك، فإن استقام الإمام أعانوه على طاعة الله تعالى، وإن زاغ وأخطأ بينوا له الصواب ودلوه عليه، وإن تعمد ظلما منعوه منه بحسب الإمكان، فإذا كان منقادا للحق كأبي بكر فلا عذر لهم في ترك ذلك، وإن كان لا يمكن دفع الظلم إلا بما هو أعظم فسادا منه لم يدفعوا الشر

القليل بالشر الكثير"(1)، وعن موسى بن أبي عيسى قال: "أتى عمر بن الخطاب مشربة بين حارثة فوجد محمد بن مسلمة فقال عمر: كيف تراني يا محمد؟ فقال: أراك والله كما أحب، وكما يحب من يحب لك الخير أراك قويا على جمع المال عفيفا عنه عادلا في قسمه ولو ملت عدلناك كما يعدل السهم في الثقاف، فقال عمر: هاه فقال: لو ملت عدلناك كما يعدل السهم في الثقاف، فقال عمر: الحمد الله الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلون" أخرجه ابن المبارك في الزهد، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن يجيى بن عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال: "دخلت على عمر وهو قاعد على جذع في داره، وهو يحدث نفسه فدنوت منه، فقلت: ما الذي أهمك يا أمير المؤمنين؟ فقال هكذا بيده وأشار بها قال قلت: الذي يهمك والله لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك. قال: الله الذي لا إله إلا هو لو رأيتم مني أمرا تنكرونه لقومتموه؟ فقلت: الله الذي لا إله إلا هو لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك. قال: ففرح بذلك فرحا شديدا، وقال: الحمد لله الذي جعل فيكم أصحاب محمد من الذي إذا رأى منى أمــرا ينكره قومني"، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " إنه سيكون أمراء يدعــون من السنة مثل هذه، فإن تركتموها جعلوها مثل هذه، فإن تركتموها جاؤوا بالطامـة الكـبرى" أخرجه الطبراني في الكبير، وذكر عمرو بن العاص رضى الله عنه خصالا للروم، ثم قال: "وخصلة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك " أخرجه مسلم، فوصف خصلة منع الملوك من الظلم بالحسن والجمال.

وتقويم الإمام والأمراء له عدة طرق ووسائل منها: النصيحة والتواصي بالحق والتواصي بالحق والتواصي بالصير، والأمسر بالمعسروف والنهي عن المنكر، وقد قال الله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ. إِنَّ اللهِ اللهِ عَلَى خُسْرٍ. إِلاَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(1)</sup> منهاج السنة النبوية.

ٱللَّهَ وَكَفَى ٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴾. و قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم" أخرجه مسلم، وعن أبي ذر رضى الله عنه قال: " أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هــو دويي ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرين أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرين ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائـــم، وأمرين أن أكثر من قول لا حول ولاقوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش" عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وألا نــنازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم " رواه البخاري ومسلم، وعن أبي ذر رضي الله عنه: "أن أناسا قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدُّنور بالأحور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: "أوليس قد جعل الله لكـم ما تصدقون به: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل قليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة وهي عن منكر صدقة" رواه مسلم وغيره، وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر" رواه أبو داود والترمذي، وعن أبي أمامة رضى الله عنه قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأول فقال: يارسول الله أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه، فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه، فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب، قال: "أين السائل" قال: ها أنا يا رسول الله قال: "كلمة حتى تقال عند سلطان جائر" رواه ابن ماحه، وعن جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سيد الشهداء حمزة بن

عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونماه فقتله" رواه الحاكم، وعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل القائم في حدود الله والواقسع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا" رواه البخاري، وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إلها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خودل " رواه مسلم، وعن أبي بكر الصديق رضى الله عنه قَــال: يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنَّكُمْ تَقْرُؤُونَ هَذَهُ الآيَةِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضِّـرُ كُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الـناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده" رواه أبو داود والترمذي،وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يتكلم بحق إذا رآه أو شهده أو سمعه" رواه أحمد وغيره، وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحقون أحدكم نفسه إذا رأى أمسرا لله فيه مقال أن يقول فيه، فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تقول فيه؟ فيقول: رب خشيت الناس. قال: فأنا أحق أن تخشى" رواه أحمد وغيره، وعين عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيت أمتى هَابِ الظَّالِمُ أَنْ تَقُولُ لَهُ: أَنْتَ ظَالَم. فقد تودع منهم" رواه أحمد، وقال صلى الله عليه وسلم: "المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته، ويحوطه من

ورائسه" رواه أبو داود وغيره، وقال أبو هريرة رضي الله عنه: "المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيها عيبا أصلحه" رواه البخاري في الأدب المفرد.

والإمام والأمراء ينصحون سرا، وينصحون وينكر عليهم علانية، والمرجع في ذلك إلى المصلحة الشرعية، فإذا كان في الإعلان بالإنكار إثارة فتنة ومفسدة أعظم من المنكر، فينسبغي في هذه الحالة الإسرار بنصيحة الإمام أو الأمير، وإذا كانت المصلحة بالإنكار علانسية كما لو جاهر الإمام أو الأمير بفعل المنكر أمام الناس، ففي هذه الحالة ينكر عليه علانية، وقد جاءت النصوص والآثار بهذا وهذا.

فمن الأدلة على الإسرار بالإنكار والنصح، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أراد أن ينصبح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل مسنه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه" رواه أحمد والحاكم وابن أبي عاصم في كتاب السنة، وعن شقيق عن أسامة بن زيد قال قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أبي لا أكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتستح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون على أمير إنه خسير الناس بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يؤتى بالرجل يوم القسيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجستمع إليه أهل النار، فيقولون: يا فلان مالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وألهى عن المنكر وآتيه" رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

ومن الأدلة على الإعلان بالإنكار والنصح، ما رواه مسلم في صحيحه عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما

عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من رأى منكم منكوا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".

وعن أبي قبيل" عن معاوية بن أبي سفيان أنه صعد المنبر يوم الجمعة، فقال عند خطبته: إنما المال مالنا، والفيء فيئنا، فمن شاء أعطيناه، ومن شئنا منعناه. فلم يجبه أحد، فلما كان الجمعة الثانية قال مثل ذلك، فلم يجبه أحد، فلما كان الجمعة الثالثة قال مثل مقالته، فقام إليه رجل ممن حضر المسجد، فقال: كلا إنما المال مالنا والفيء فيئنا، فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيافنا. فنزل معاوية فأرسل إلى الرجل فأدخله، فقال القوم: هلك الرجل. ثم دخل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير، فقال معاوية للناس: إن هذا الرجل أحياني أحياه الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سيكون أئمة من بعدي يقولون ولا يرد عليهم، يتقاحمون في النار كما تتقاحم القردة" وإني تكلمت أول جمعة فلم يرد عليَّ أحد، فخشيت أن أكون منهم، ثم تكلمت في الجمعة الثانية فلم يرد على أحد، فقلت في نفسى: إني من القوم. ثم تكلمت في الجمعة الثالثة، فقام هذا الرجل فرد عليَّ فأحياني أحياه الله" رواه الطبراني وأبويعلى، وقال الهيئمي: رجاله ثقات، وروى الطبراني عن محمد بن عقبة قال: "خطــب معاوية فتكلم بشيء مما ينكره الناس فردوا عليه فسره ذلك، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يكون أمراء يقولون ولا يرد عليهم، يتهافتون في النار يتبع بعضهم بعضا "حسنه الألبان.

وقد جاءت الشريعة بالنهي عن مداهنة الأمراء والسكوت عن منكراتهم، والنهي عن مدحهم في وجوههم، فعن ابن عمر رضي الله عنهما " أن ناسا قالوا له إنا ندخل على سلاطيننا، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم؟ قال ابن عمر رضي الله على معدد رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه البخاري، قال الجافظ ابن حجر رحمه الله: "قوله فنقول لهم أي نثني عليهم. وفي رواية

الطيالسي: فنتكلم بين أيديهم بشيء. ووقع عند ابن أبي شيبة من طريق أبي الشعثاء قسال: دخسل قوم على ابن عمر فوقعوا في يزيد بن معاوية، فقال: أتقولون هذا في وجوههم؟ قالوا: بل نمدحهم ونثني عليهم. وفي رواية عروة بن الزبير عند الحارث بن أبي أسامة والبيهقي قال: أتيت ابن عمر فقلت: إنا نجلس إلى أئمتنا هؤلاء، فيتكلمون في شيء نعلم أن الحق غيره فنصدقهم، فقال: كنا نعد هذا نفاقا، فلا أدري كيف هو عـندكم. لفظ البيهقي، وفي رواية الحارث: يا أبا عبد الرحمن إنا ندخل على الإمام يقضى بالقضاء نراه جورا، فنقول: تقبل الله. فقال: إنا نحن معاشر محمد فذكر نحوه... ولــلخرائطي في المسـاوئ من طريق الشعبي قلت لابن عمر: إنا ندخل على أمرائنا فنمدحهم، فإذا خرجنا قلنا لهم خلاف ذلك، فقال: كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا. وفي مسند مسدد من رواية يزيد بن أبي زياد عن مجاهد أن رجالا قدم على ابن عمر فقال له: كيف أنتم وأبو أنيس الضحاك بن قيس؟ قال: إذا لقيناه قلنا له ما يحب، وإذا ولينا عنه قلنا له غير ذلك. قال: ذاك ما كنا نعده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق"(1)، وفي مسند الإمام أحمد: أن عبد الله بن عمر لقى ناسا خرجوا من عند مروان فقال: من أين جاء هؤلاء؟ قالوا: خرجنا من عــند الأمــير مــروان. قال: وكل حق رأيتموه تكلمتم به وأعنتم عليه، وكل منكر رأيتموه أنكرتموه ورددتموه عليه، قالوا: لا والله، بل يقول ما ينكر، فنقول: قد أصبت أصلحك الله. فإذا خرِ جنا من عنده قلنا: قاتله الله ما أظلمه وأفجره! قال عبد الله: كنا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد هذا نفاقا لمن كان هكذا ".

وقال صلى الله عليه وسلم: "من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن" رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهذا لمن داهن السلطان وسكت

<sup>(1)</sup> فتح الياري.

عـن باطله، وأما من دخل على السلطان لنصحه ولقول الحق عنده، فقد قام بأفضل الجهاد.

وعن محمد بن عمرو حدثني أبي عن أبيه علقمة بن وقاص قال: مر به رجل له شرف، فقال له علقمة: إن لك رحما، وإن لك حقا، وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتتكـــلم عندهم بما شاء الله أن تتكلم به، وإني سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله، ما يظسن أن تسبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل عليه بما سخطه إلى يوم يلقاه" قال علقمة: فانظر ويحك ماذا تقول؟ وماذا تكلم به؟ فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن الحارث" رواه ابن ماجة وابن حبان وروى الترمذي المرفوع منه. وعــن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: "أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل" متفق عليه. وعن أبي بكرة رضى الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثني عليه رجــل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ويحك قطعت عنق صاحبك" يقوله مرارا "إن كان أحدكم مادحا لا محالة، فليقل أحسب كذا وكذا. إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحد"متفق عليه.

وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فحثا على ركبتيه، فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التواب" رواه مسلم.

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: " إن الرجل ليغدو بدينه ثم يرجع وما معه منه شيء، يلقى الرجل ليس يملك له نفعاً ولا ضراً، فيقول له: والله إنك كيت وكيت، فلعله أن يسرجع و لم يَحْظ من حاجته بشيء، وقد أسخط الله، ثم قرأ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُونَ أَنفُسَهُم ﴾ الآية "رواه ابن جرير وغيره .

ومن الوسائل في تقويم الإمام والأمراء المحاسبة، و قد روى البخاري ومسلم عن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضى الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد: فإني أستعمل الرجل منكم على العمل ثما ولاني الله، فيأتي فيقول: هـــذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه، حتى تأتيه هديته إن كان صادقًا، والله لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه إلا لقى الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقى الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعو" ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: "اللهم هل بلغت" تلاثا، وعن أبي حاتم عن العتبي قال " بعث إلى عمر بحلل فقسمها فأصاب كل رجل ثوب ثم صعد المنبر وعليه حلة والحلة ثوبان، فقال: أيها الناس ألا تسمعون؟ فقال سلمان: لا نسمع، فقال عمر: لم يا أبا عبد الله؟ قال: إنك قسمت علينا تُوبا تُوبا وعليك حلة، فقال: لا تعجل يا أبا عبد الله، ثم نادى يا عبد الله فلم يجبه أحد، فقال: يا عبد الله بن عمر، فقال: لبيك يا أمير المؤمنين فقال: نشدتك الله الثوب الذي ائتزرت به أهو توبك؟ قال: اللهم نعم. قال سلمان: فقل الآن نسمع"(1).

ومن الوسائل في تقويم الأمراء متابعة أعمالهم، والنظر في شكاوى الناس ضدهم، فعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال شكا أهل الكوفة سعدا يعني ابن أبي وقاص رضي

<sup>(1)</sup> صفوة الصفوة.

الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه، فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بحم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين، وأخف في الأخرين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدًا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام ريآء وسمعة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة فقره، وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سقط حديد، قال عبد الملك بن عمير الراوي عن حابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن" متفق عليه، حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن" متفق عليه، وفي رواية لمسلم قال سعد رضى الله عنه "تعلمني الأعراب بالصلاة".

وعــن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال: "أيما عامل لي ظلم أحدا فبلغتني مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته" رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى.

وعن طارق بن شهاب قال كتب عمر بن الخطاب رحمه الله إلى أهل الكوفة "من ظلمه أميره فــــلا إمرة له عليه دوني" قال فكان الرجل يأتي المغيرة بن شعبة فيقول إما أن تنصفني من نفسك وإلا فلا إمرة لك على "رواه الخلال في كتاب السنة.

ومن الوسائل في تقويم الإمام والأمراء الرجوع إلى القضاء الشرعي لفصل النزاع في سياسات النولة الداخلية أو الخارجية، أو لرفع الظلم وأداء الحقوق أو غيرها، قال الإمنام ابن جرير رحمه الله عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه " وكان يقتص من عماله وإذا شكي إليه عامل له جمع بينه وبين من شكاه، فإن صح عليه أمر يجب أخذه

بــه أخذه به"<sup>(1)</sup>، ويأتي ذكر بعض الأدلة على هذا عند الحديث عن العدل في الحكم ومساواة الناس أمام القضاء.

والواجب على ولاة الأمور استماع النصيحة وقبولها من عموم المسلمين من الرجال أو النساء، وقد أخرج أبو يعلى بإسناده عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "أيها الناس ما إكثاركم في صدق النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم السيها، فله أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم "قال، ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين نميت الناس أن يزيدوا في مهر النسساء على أربعمائة درهم؟ قال: نعم، فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ فقال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ مسئة شَيْنًا أَتَأْخُذُونًا وَإِنْما مُبِيناً في قال، فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نميتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب". قال أبو يعلى قال وأظنه قال: "فمن طابت نفسه فليفعل"، قال ابن كثير: إسناده جيد قوي.

وهـذا الأمر ينبغي على ولاة الأمر تبيينه للرعية وحضهم عليه، وهو أن للرعية إبداء النصـح في سياسـة الحكومة الداخلية والخارجية، وعلى الحكومة استماع النصيحة، وقبول الحق ممن أشار به.

والنصيحة من أفراد الرعبة قد تأتي نصيحة مختصرة، وقد تأتي كتابا موسعا،أو بحثا علميا مفصلا، وينبغي لولاة الأمر تنظيم استقبال المشورة والنصح من الرعبة، وترتيبه إداريا بما يحقق المصلحة الشرعية.

<sup>(1)</sup> تاريخ الطبري.

وفي تربية الأمة وحضها على مشاورة ومناصحة الولاة في شؤون الدولة تتحقق الكثير من المصالح، ومنها أن هذا مما أوجبته الشريعة الإسلامية من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، والنصيحة لأئمة المسلمين.

ومن المصالح تربية المسلمين على المشاورة والمناصحة، وتنوير للقرائح، وإعمال للعقول، وصــقل للمواهب، كما تبرز في الأمة القيادات المؤهلة، وأهل الخبرة المؤهلون لقيادة الأمة.

ومنها أن استماع النصيحة من الرعية يذهب الشعور باستبداد ولاة الأمر في سياسة الدولة، فيإن الشعور بالاستبداد يضعف طاعة الرعية للأمراء، ويضعف نصرتهم لهم وتعاولهم معهم، ويصدهم عن العمل الجاد في بناء الدولة.

ومــن المصــالح في المشورة والنصيحة الوصول إلى الحق والصواب، وتحري العدل في سياسة الدولة وما يطرأ من نوازل.

ومــن المصالح أن في استماع المشورة والنصيحة تطييبًا لنفوس الرعية وتأليفًا لقلوبهم، وزيادة في محبتهم لولاة الأمر، وأما الاستبداد فهو من أعظم أسباب الضغائن والأحقاد بين الرعية والولاة.

ومن المصالح أن يتبين للمسلمين الطريق الشرعي الذي يجب أن يتبعوه ويشاركوا فيه الإصلاح سياسات الحكومة الداخلية والخارجية، وتقويم ولاة الأمور، وأن يتبين لهم سبيل الديمقراطيين من الكافرين والمرتدين الذين يلبسون على الناس ويدعولهم إلى ما يسمونه "بالمشاركة الشعبية" وهي مشاركة شركية، تعني أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله حين يختار بعضهم بعضا حكاما ومشرعين برلمانيين يشرعون لهم ما توحيه السيهم شياطينهم، كمنا قال تبارك وتعالى: ﴿وَإِنَّ الشّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهِمْ لِيُحَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْركُونَ ﴾.

وأما رد النصيحة والامتناع عن قبول الحق فهو من صفات أهل الكبر والعلو في الأرض، وقد أخبر الله تعالى عن فرعون أنه قال: ﴿مَاۤ أُرِيكُمْ إِلاَّ مَاۤ أَرَى وَمَاۤ أَهُدِيكُمْ الاَّرْض، وقد أخبر الله تعالى عن فرعون أنه قال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ آتَقِ آللّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسَبُهُ إِلاَّ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ آتَقِ ٱللّهُ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسَبُهُ جَهَانَمُ وَلَبِيْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عنه، عن النبي صلى الله عنه، وسلم قال " لا يَدْخُلُ الجَنَّةُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَثْقَالُ ذَرَّةً مَنْ كِبرِ " فقال رَجُلٌ: إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمالَ السَرَّجُلَ يُحِبُّ أَلُهُ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمالَ الكَبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وغَمْطُ النَّاسِ" رواه مسلم.

وعسن عسبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال" إن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخسيه: اتق الله. فيقول: عليك نفسك أنت تأمرني" رواه الطبراني، وعن عبدالله أيضا قال" كفي بالمرء إثما إذا قيل له: اتق الله. غضب" رواه الطبراني.

الصدق في سياسة الدولة وفي جميع الأقوال والأعمال: وقول أبي بكر الصديق رضي الله عينه "الصدق أمانة والكذب عيانة" يدل على أن الصدق في الظاهر والباطن وفي جميع الأقوال والأعمال والسياسات أمانة يجب على الولاة التمسك بها والمحافظة عليها، وأما كدنب الولاة في أقوالهم وأعمالهم وسياساتهم فهو حيانة ونفاق، وقد قال الله تعالى: ﴿ الله الذينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا آلله وَ الرّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُم وَ أَنْتُم تَعْلَمُون ﴾. فالواحب على جميع ولاة الأمر في الحكومة الإسلامية الالتزام بالصدق والوضوح في فالواحب على جميع ولاة الأمر في الحكومة الإسلامية الالتزام بالصدق والوضوح في تعاملاتهم، وأن تكون أعمالهم جلية بينة أمام أهل الشورى والقضاء والرعية، فإن الصدق في العمل، والوضوح في التعامل والسياسة من الأمانة الواجبة على ولاة الأمر، وأما الكذب وإخفاء الحقائق، ومخالفة الظاهر للباطن، وارتكاب المخالفات والتحاوزات سرا، وإنكارها علنا، وتضليل الأمة وخداعها، أو التستر على من ارتكب فسادا في المال أو الإدارة، كل ذلك من الخيانة في المسؤولية والعمل.

فإذا كذب أحد الولاة وجاء بالحجج الملفقة، والأعذار الباطلة، ليخفي حقيقة من الحقائق، أو يدافع بما عن مبطل، أو ليستر بما فسادا في المال أو الإدارة والعمل، فقد خان الأمانة التي ائتمن عليها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر" رواه مسلم،، وقال صلى الله عليه وسلم: "لكل غادر لواء يوم القيامة، يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة" رواه مسلم، وعن حذيفة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنه سيكون عليكم أمراء يظلمون ويكذبون، فمن صدقهم بكذهم وأعاهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولا يرد عليَّ الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعسنهم فهو مني وأنا منه، وسيرد عليَّ الحوض" رواه أحمد وغيره، وعن عبد الله بن عَمْرُو بن العاص رضي الله عنْهُما، أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم قال: "أَرْبِعٌ منْ كُنَّ فسيه، كان مُنافقاً خالصاً، ومنْ كَانتْ فيه خَصْلَةٌ منْهُنَّ، كَانتْ فيه خَصْلةٌ منْ نفاق حستًى يَدعَهَا: إذا اؤتُمنَ خَانَ، وَإذا حدَّثَ كَذَب، وإذا عاهَدَ غَدَرً، وإذا خاصم فجَرً" متفقٌ عليه.

وقــال عمــر بن الخطاب رضي الله عنه " القوة في العمل ألا تؤخر عمل اليوم لغد، والأمانة ألا تخالف سريرة علانية، واتقوا الله عز وجل، فإنما التقوى بالتوقي، ومن يتق الله يقه"(1).

العدل في الحكم ومساواة الناس أمام القضاء: وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: "والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله " وهذا يدل على مساواة الجميع أمام القضاء دون تمييز

<sup>(1)</sup> تاريخ الطبري.

وتفريق بين ولاة الأمور وسائر الرعية وبين الأقوياء والضعفاء، فلا يملك الإمام أو غيره مسن السولاة حصانة تمنع من محاكمتهم والحكم عليهم، بل يمثل إمام المسلمين وسائر الأمسراء أمسام القضاء كغيرهم من الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقسيموا حسدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم" رواه ابن ماجه.

وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن رحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟" ثم قام فاختطب ثم قال: "إنما أهلك مسن قبلكم ألهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" متفق عليه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" أخرجه أبو داود وغيره.

وعن أبي سعيد الخدري قال: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجــل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فجرح بوجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعال فاستقد" فقال: بل عفوت يا رسول الله " رواه أبو داود والنسائي.

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير رجل من الأنصار قال: "بينما هو يحندث القنوم وكنان فيه مزاح بينا يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود، فقال أصبرني فقال اصطبر قال إن عليك قميصا وليس علي قميص فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه قال: إنما أردت هذا يا رسول الله" أخرجه أبو داود.

وعن أبي فراس قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: "إنى لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم فمن فعل به ذلك، فليرفعه إلى أقصه منه. قال عمرو بن العاص: لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال: إي والذي نفسى بيده أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه" رواه أبو داود، وعـند أحمد عن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: "يا أيها الناس ألا إنا إنما كنا نعرفكم إذ بين ظهرينا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ ينزل الوحى وإذ ينبئسنا الله من أخباركم ألا وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق وقد انقطع الوحيى، وإنما نعرفكم بما نقول لكم من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم، ألا أنه قد أتى على حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله وما عنده فقد خيل إلى بآخــرة إلا أن رجـالا قــد قرؤوه يريدون به ما عند الناس، فأريدوا الله بقراءتكم، وأريدوه بأعمالكم، ألا أبي والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكـم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك، فليرفعه إلى فوالذي نفسي بيدي إذا الأقصنه منه فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمسير المؤمنين أو رأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته أئنك لمقتصــه مـنه؟ قال: إي والذي نفس عمر بيده إذ لأقصنه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تجمروهم فتفتنوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم"، فقوله رضـــى الله عنه: "ولا تجمروهم" من التجمير، وهو أن يترك المجاهدون في الغزو، ولا يقفلون إلى أزواجهم، وقوله: "فتكفروهم" أي إذا منعتموهم حقوقهم ربما كان ذلك سببا في وقوعهم في الردة والكفر، وقوله: "ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم" فالغياض جمع غيضة، وهي الشجر الملتف، لأنهم إذا نزلوا فيها تفرقوا فيتمكن منهم العدو.

وقال على بن الجعد: أنبأنا شعبة عن سيار الشعبي " قال: أخذ عمر فرسا من رجل على سوم فحمل عليه فعطب، فخاصمه الرجل فقال: اجعل بيني وبينك رجلا. فقال السرجل: إني أرضي بشريح القاضي، فقال شريح: أخذته صحيحا سليما وأنت له ضامن حتى ترده صحيحا سليما، قال فكأنه أعجبه فبعثه قاضيا، وقال: ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه، فإن لم يستبن في كتاب الله فمن السنة، فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيك".

وقد وجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه درعه عند يهودي فتقاضيا عدند شريح، فحكم شريح بالدرع لليهودي، فقال اليهودي: "أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه، وقاضيه قضى عليه، أشهد أن هذا للحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الدرع درعك، كنت راكبا على جملك الأورق، وأنت متوجه إلى صفين، فوقعت منك ليلا فأخذها " وقد ذكر أبو نعيم في الحلية القصة بطولها.

وأقـــام عمر رضي الله عنه حد الخمر على عامله قدامة بن مظعون، بعد أن شهد عليه أبو هريرة رضى الله عنه والجارود، وقد أخرج القصة عبد الرزاق.

وقال ابن قدامة رحمه الله: "ويجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعبتهم، لعموم الآيات والأخبار، ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ولا نعلم في هذا خلافا، وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه عاملا أنه قطع يده ظلما: لئن كنت صادقا لأقيدنك منه. وثبت أن عمر رضي الله عنه كان يقيد من نفسه. وروى أبو داود قال: خطب عمر فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعسل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. فقال عمرو بن العاص: لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال: أي والذي نفسي بيده أقصه منه، وقد رأيت رسول الله صلى

الله عليه وسلم أقص من نفسه. ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، وهذان حران مسلمان ليس بينهما إيلاد، فيحري القصاص بينهما كسائر الرعية "(1).

وفي قسول أبي بكر الصديق رضى الله عنه: "والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقمه إن شاء الله " إشارة إلى الرحمة بالضعفاء وإنصافهم، وحمايتهم وحفظ حقوقهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق، ولا ياخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع "رواه الطبراني وغيره، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم" رواه ابن حبان، وعن ربيعة بن يزيد" أن معاوية كتب إلى مسلمة بن مخلد أن سل عبد الله بن عمرو بن العاص: هل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قدست أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها وهو غير مضطهد" فإن قال نعم فاحمله إلى على الــبريد فسأله فقال نعم فحمله على البريد من مصر إلى الشام، فسأله معاوية فأخبره فقال معاوية: وأنا قد سمعته ولكن أحببت أن أثبت"، رواه الطبراني وقال الهيثمي: رجاله ثقات، وقال صلى الله عليه وسلم: "اللهم إبي أحرج حق الضعيفين حق اليتيم وحق المرأة"رواه النسائي، وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجى الضعيف ويردف ويدعو لهم" رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم: "أبغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم" رواه أبو داود وغيره.

ترك الجهاد في سبيل الله سبب للذل: وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: " لا يدع قرم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل" يدل على أن ترك الجهاد سبب للسندل وتسلط الأعداء وزوال دولة الإسلام، فإن الحق لا بد له من قوة تحميه وتدافع

عـنه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلُولا دَفْعُ ٱللّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ ٱلأَرْضُ ﴾ ولهذا كان قوام الدين بالكتاب الذي يهدي، وبالجهاد الذي ينصر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، لا يترعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم الخصر جه أحمد وأبو داود، فالجهاد هو طريق العزة والرفعة، وإذا تركت الأمة الجهاد طمع بها الأعداء وحاربوا دينها، وتداعوا على لهب أراضيها وخيرالها كما هو مشاهد اليوم، فعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوشك الأمم أن تداعى عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها"، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: "بل عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها"، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: "بل أنستم يومسئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليترعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن"، فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: "حب الدنيا وكواهية الموت". أخرجه أبو داود.وفي رواية لأحمد "حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال".

وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه يشير إلى أهمية الإعداد والجهاد في نصرة الدين، وحماية دولة الإسلام من الأعداء المتربصين في الداخل والخارج. والواجب على ولاة الأمر تربية الناس تربية إيمانية جهادية، وتحريضهم على الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، وإعداد العدة، وصناعة الأسلحة، وأخذ الحذر، والحيطة من الأعداء، والاستعداد لحربهم، وأن يحذروا من الاسترخاء والركون إلى الدنيا، والتناقل إلى الأرض، وترك الإعداد والجهاد، والغفلة عما يخططه ويبرمه الأعداء لاستهداف دولة الإسلام وإزالتها.

الستحذير من شيوع الفاحشة في المجتمع: وقول أبي بكر رضي الله عنه " ولا تشيع الفاحشة في قسوم إلا عمهم الله بالبلاء " فيدعو رضي الله عنه إلى إصلاح الناس وطهارتهم من الفواحش، فإنها ما شاعت في قوم إلا كانت سببا للعقوبة والبلاء العام

كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم العهد إلا قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر" رواه الحاكم، وقال الحافظ ابن حجر عن إسناده: حيد.

وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشا فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب" رواه أحمد، وقال المنذري: إسناده حسن. وعن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قسط حتى يعلسنوا بما إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع، التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المتونة وجسور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا السبهائم لم يمطرو. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فسأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أثمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم" رواه ابن ماجه.

طاعة الأمسراء بالمعسروف: وقول أبي بكر رضي الله عنه: "أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم "، يدل على أصل عظيم من أصول السياسة الشرعية في الإسلام، وهو أن الأمراء يطاعون بالمعروف، ولا يطاعون في معصية الله، وأوامرهم المخالفة لشرع الله يجب إبطالها وإلغائها، ولا يجوز تنفيذها، وكذا لن يستطيع الإمام أو غيره من الأمراء أن يلزموا الأمة بطاعتهم في معصية الله إذا تمسكت الأمة بحذا الأصل العظيم، وهو الامتناع عن طاعة الأمراء في معصية الله، ويجب على من أمر بالمعصية من الولاة الرجوع عما أمر به، ورد الشيء المتنازع

فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ﴿ الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ﴿ الله الله الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَا الله وَا الله وَالله وَا الله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالل

وقــال صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف" متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: "من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه" أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان.

وعسن عبد الله بن الصامت قال: أراد زياد أن يبعث عمران بن حصين على خراسان فأبي عليهم فقال له أصحابه أتركت خراسان أن تكون عليها قال: فقال: إني والله ما يسسرني أن أصلي بجرها وتصلون ببردها إني أخاف إذا كنت في نحور العدو أن يأتيني كتاب من زياد، فإن أنا مضيت هلكت، وإن رجعت ضربت عنقي. قال: فأراد الحكم ابن عمرو الغفاري عليها قال فانقاد لأمره قال: فقال عمران: ألا أحد يدعو لي الحكم قسال: فانطلق الرسول قال: فأقبل الحكم إليه قال: فدخل عليه قال: فقال عمران للحكم: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك وتعالى" قال: نعم فقال عمران: لله الحمد أو الله أكبر" رواه أحمد، وفي رواية لأحمد عن الحسن أن زيادا استعمل الحكم الغفاري على حيش فأتاه عمران بن حصين فلقيه بين الناس فقال " أتدري لم جئتك فقال له: لم؟ قال: هل تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له أميره قع في النار فأدرك فاحتبس فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لو وقع فيها للخلا النار جميعا، لا طاعة في معصية الله

تسبارك وتعالى" قال: نعم قال: إنما أردت أن أذكرك هذا الحديث"، وفي رواية لأحمد عن هشام عن محمد قال: "جاء رجل إلى عمران بن حصين ونحن عنده فقال: استعمل الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان فتمتاه عمران حتى قال له رجل من القوم ألا ندعوه لك؟ فقال له: لا ثم قام عمران فلقيه بين الناس فقال عمران: إنك قد وليت أمرا من أمر المسلمين عظيما، ثم أمره ونهاه ووعظه، ثم قال: هل تذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى؟" قال الحكم: نعم قال عمران: الله أكبر".

وعسن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سَيَلِي أُمُورَكُ مَ أُمُورَكُ مَ بَعْدِ بِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ وَيَعْمَلُونَ بَالْبِدعَةِ، ويُؤخِّرُونَ الصلاةَ عَنْ مَواقِيتها" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ، كَيْفَ أَفَعلُ؟ قَالَ: "تَسْأَلُنِي يَابْنَ أُمِّ عَبْد كَيْفَ تَفْعَلُ لاَ طَاعَةَ لَمَنْ عَصَى الله الله واه أحمد وابن ماجه.

وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: "إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم" رواه الدارمي.

وقال الخلال في كتاب السنة: أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سلام بن مسكين عن ابن سيرين قال: "كان عمر رضي الله عنه إذا استعمل رجلا كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا ما عدل فيكم".

## فصل: الخلافة والملك

الخلافة على منهاج النبوة واجبة على الأمة، ولا يجوز تركها واستبدالها بالملك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" رواه

أحمـــد والـــترمذي واللفظ له، ومن الاقتداء بهما أن تكون الإمامة خلافة على منهاج النبوة وليست ملكا، وعن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله كألها موعظة مودع، فأوصنا قال: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسينى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمرور، فإن كل بدعة ضلالة" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، فالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين هو طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالتمسك بسنتهم، وأكد هذا الأمر بقوله: "عضوا عليها بالنواجذ"، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ مَّنْ يُطع الرَّسُـولَ فَقَـدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾، ومن سنة الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم أن إمامتهم كانت خلافة راشدة على منهاج النبوة، ولم تكن ملكا، فدل هذا على أن الخلافة على منهاج النبوة واجبة بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين رضيى الله عنهم أجمعين، فعن عبيد الله بن محمد بن هارون يقول: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول بمكة: سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل: أصلحك الله ما تقول في المحرم قتل زنبوراً؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: ﴿ وَمَا آتًا كُمُ الرَّسُولُ فَحُذُوهُ ﴿ حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمو" وحدثنا سفيان عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طاووس عن ابن شهاب عن عمر أنه أمر بقتل الزنبور " رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار وغيره، قال ابن رجب رحمه الله: "وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء

الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ"، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأعمال والأقسوال والاعتقادات، وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على بضع وسبعين فرقة، وألها كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي ما كان عليه وأصحابه، ولذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. والسنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشـــدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه هي السنة الكاملة... والخلفاء الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بمم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم "(1). وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: "سن رسول الله صلى الله علميه وسملم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بما تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر فيما خالفها، من اقتدى بما مهتد، ومن استنصر بما منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولي، وصلاه جهنم وساءت مصيرا "، وولاة الأمر في يعجبهم فإنه كلام مختصر جمع أصولا حسنة من السنة منها ما نحن فيه، لأن قوله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء حالفها. قطع لمادة الابتداع جملة، وقوله: "مسن عمل بما مهتد" إلى آخر الكلام مدح لمتبع السنة وذم لمن خالفها بالدليل الدال على ذلك، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِق الرَّسُولَ من بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمنينَ نُولُّه مَا تَوَلَّى وَنُصْله جَهَنَّمَ وَسَاءت مُصيرًا ﴾ ومنها ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة ولا بدعة فيه ألبتة، وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نص عليه على الخصوص، فقد

<sup>(1)</sup> جامع العلوم والحكم.

حساء ما يدل عليه في الجملة، وذلك نص حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، حيث قال فيه: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور" فقرن عليه السلام كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم، وأن المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء، لأهم رضي الله عنهم فيما سنوه: إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها، وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائد على ذلك... ومن الأصول المضمنة في أثر عمر بن عبد العزيز أن سنة ولاة الأمر وعملهم تفسير لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله: "الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله". وهو أصل مقرر في غير هذا الموضع، فقد جمع كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله أصولا حسنة وفوائد مهمة "(1).

وعن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خلافة النسبوة ثلاثون سنة، ثم يؤيّ الله الملك أو ملكه من يشاء" قال سعيد: قال لي سفينة: أمسك عليك أبا بكر سنتين وعمر عشرا وعثمان اثنتي عشرة وعلى كذا" رواه أبو داود والترمذي واللفظ لأبي داود، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من هجرته وإلى عام ثلاثين سنة كان إصلاح ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي السيد بسين فتتين من المؤمنين بنزوله عن الأمر عام إحدى وأربعين في شهر جمادى الأولى، وسمى عام الجماعة، لاجتماع الناس على معاوية وهو أول الملوك".

وقد أخرج البخاري في صحيحه عن يوسف بن ماهك قال: "كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب، فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له

<sup>(1)</sup> الاعتصام.

عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا، فقال: خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه ﴿وَالَّذِي قَالَ لُوَالدِّيه أُفُّ لَّكُمَا أَتَعدَانني ﴿ فَقَالَت عائشــة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري"، قال الحافظ ابن الحجر في فتح الباري: "وأخرج الإسماعيلي والنسائي من طريق محمد ابين زياد هيو الجمحي قال: كان مروان عاملا على المدينة قوله: استعمله معاوية فخطــب فجعــل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له في رواية الإسماعيلي من الطريق المذكــورة، فأراد معاوية أن يستخلف يزيد يعني ابنه فكتب إلى مروان بذلك، فجمع مروان الناس فخطبهم فذكر يزيد ودعا إلى بيعته، وقال: إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر قوله فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا قيل قال له بيننا وبينكم ثلاث، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ولم يعهدوا. كذا قال بعض الشراح، وقد اختصره فأفسده، والذي في روايسة الإسماعيلي فقال عبد الرحمن: ما هي إلا هرقلية. وله من طريق شعبة عن محمد بن زياد فقال مروان: سنة أبي بكر وعمر فقال عبد الرحمن: سنة هرقل وقيصر. ولابن المنذر من هذا الوجه أجئتم كما هرقلية تبايعون لأبنائكم؟ ولأبي يعلى وابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالد حدثني عبد الله المدني قال: كنت في المسجد حين خطب مـروان فقـال: إن الله قد أرى أمير المؤمنين رأيا حسنا في يزيد، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: هرقلية إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا في أهل بيته، وما جعلها معاوية إلا كرامة لولده"، فالخلافة هي التي تكون على منهاج النبوة، ويتولى الإمامة فيها أفضل من توفرت فيه شروط الإمامة من المسلمين، وأما الملك في هذه الأمة، فلا ينظر فيه بشروط الإمامة، وإنما يتوارث أبناء العائلــة الواحدة الإمامة بينهم، وهذا يترتب عليه في كثير من الأحيان ترك الكثير من الواجبات الشرعية في سياسة الأمة، وارتكاب المحرمات من ظلم الرعية واعتسافها مع غيباب الشورى ومحاسبة الولاة ومحاكمتهم، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الملك الله عليه وسلم الملك بالعاض والجبرية، فعن سلمان أن عمر قال له: "أملك أنا أم خليفة؟ فقال له سلمان: إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة فاستعبر عمر ((1)).

وعـن سفيان بن أبي العوجاء قال قال عمر بن الخطاب: "والله ما أدري أخليفة أنا أم ملك؟ فإن كنت ملكا فهذا أمر عظيم، قال قائل: يا أمير المؤمنين إن بينهما فرقا، قال: مـا هو؟ قال: الخليفة لا يأخذ إلا حقا ولا يضعه إلا في حق فأنت بحمد الله كذلك، والملك يعسف الناس فيأخذ من هذا ويعطى هذا فسكت عمر".

فالولايات من الأمانات التي يجب أن تسند إلى أهلها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال " بيّنما النّبيُّ صَلَى الله عَلَيْه وسَلّم في مَجْلس يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، جاءَهُ أعْرابيُّ فَقَال " بيّنما النّبي السّاعة فَمَضَى رسُولُ اللّه صَلّى الله عَلْيه وسلّم يُحدِّثُ افقال بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ، فَكَره ما قَالَ، وقَالَ بَعْضُهمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا فَضَى حَديثُهُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ، فَكَره ما قَالَ؛ ها أَنَا يَا رسُولَ اللّه، قَالَ "إِذَا صُيّعَت الأَمَانةُ قَالَ "أَيْنَ السّائِلُ عَنِ السّاعة" قَالَ: "إِذَا وُسّد الأَمْورُ إلى غَيْو أَهْلِه فَانْتَظُو السّاعة" رواهُ البُحاري، فإذا أسند الإمام الولاية لابنه واستبد بالأمر مع وجود من هو أولى وأحق بالولاية وكان الإمام قادرا على إسناد الإمامة للأولى ولم يفعل فقد خالف أولى وأحق بالولاية وكان الإمام قادرا على إسناد الإمامة للأولى ولم يفعل فقد خالف أمر الله بأداء الأمانة إلى أهلها، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱللّه وَالرَّسُولَ وَتَحُونُواْ أَلله عَلْمُونَ الله عنده وَالله عَده وأولاه وأولاد من الفتنة التي تصد العبد عن أداء الأمانة إلى أهلها، قال العلامة عظيمٌ ، فإن الأموال والأولاد من الفتنة التي تصد العبد عن أداء الأمانة إلى أهلها، قال العلامة السعدي رحمه الله: "ولما كان العبد محتحنا بأمواله وأولاده، فربما حملته محبته العلامة المناه وأولاده، فربما حملته محبته

<sup>(1)</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد.

ذلك، على تقديم هوى نفسه، على أداء أمانته، أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بمما عباده، وأنهما عارية، ستؤدى لمن أعطاها، وترد لمن استودعها"(1)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين، أصلح من يجده لذلك . . وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: من وُلِي مِنْ أُمْرِ الْمُسلمين شيئا فولي رجلا لمودة أو قرابة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمسلمين. وهذا واجب عليه، فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات، من نوابه على الأمصار، من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان، والقضاة، ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر.. فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره، لأجل قرابة بينهما، أو ولاء عـــتاقة أو صـــداقة، أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس، كالعربية والفارسية والتركية والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة، أو غير ذلك من الأسباب، أو لضعن في قلبه على الأحق، أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمـــنين، ودخـــل فيما نمي عنه في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾، ثم قال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولاَدُكُمْ فَتُنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عندَهُ أَجْرٌ عَظيمٌ، فإن الرجل لحبه لولده، أو لعتيقه، قد يؤثره في بعض الولايات، أو يعطيه ما لا يستحقه، فيكون قد خان أمانته"(2).

وقال تعالى: ﴿ وَإِذِ ٱلْبَتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلَمَاتَ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِسْ ذُرِيَّسِتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴾، قال القرطبي رحمه الله "قال آبن خُويْزِ مَسْنداد: "وكل من كان ظالماً لم يكن نبيًّا ولا خليفة ولا حاكماً ولا مُفْتِياً، ولا إمامً صلاة، ولا يُقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة، ولا تُقبل شهادته في الأحكام "(3).

<sup>(1)</sup> تيسير الكريم الرحمن.

<sup>(2)</sup> كتاب السياسة الشرعية.

<sup>(3)</sup> الجامع لأحكام القرآن.

وتغيير الحكسم من الخلافة إلى الملك هو من الأمور الغيبية التي أطلع الله تعالى عليها رسوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سفينة رضي الله عنه المتقدم، وكما في قسول صلى الله عليه وسلم: "تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يسرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت" رواه أحمد يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت" رواه أحمد وغسيره، وفي هذا الحديث بشارة بعودة الحلافة على منهاج النبوة بعد الملك، والملك العاض من العض بالنواجذ، كأنه لظلمه وعسفه للرعية يعضهم عضا.

وعسن حسالد بن عمير العدوي: قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة فحمله الله وأثنى عليه ثم قال" أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يسبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم، فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعر، ووالله! لتملأن، أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة، وليأتين عليها يوم وهو كظيظ مسن الزحام، ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشسجر، حسى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مسالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا عسلى مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإني أعوذ بالله أن أكون أخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا "رواه مسلم.

و قال حذيفة رضي الله عنه: "يا أيها الناس ألا تسألوني، فإن الناس كانوا يسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، أفلا تسألون عن ميت الأحياء، فقال: إن الله تعالى بعث محمدا فدعا الناس من الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان، فاستجاب له من استجاب، فحيى بالحق من كان ميتا، ومات بالسباطل من كان حيا، ثم ذهبت النبوة فكانت الخلافة على منهاج النبوة، ثم يكون ملكا عضوضا، فمن الناس من ينكر بقلبه ويده ولسانه والحق استكمل ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه كافا يده وشعبة من الحق ترك ومنهم من ينكر بقلبه كافا يده ولسانه وشعبتين من الحق ترك ومنهم من ينكر بقلبه كافا يده ولسانه فذلك ميت الأحياء" رواه أبو وشعبه في الحلية.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إنها ستكون ملوك ثم جبابرة ثم الطواغيت"(1)

وقد جاء في صحيح البخاري عن جرير رضي الله عنه ما يدل على أن اليهود كانت عندهم أخبار صحيحة في أمر الخلافة والملك في الأمة الإسلامية، قال جرير رضي الله عدنه "كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عمرو، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي ذو عمرو: لتن كان الذي تذكر مسن أمر صاحبك، لقد مر على أجله منذ ثلاث، وأقبلا معي حتى إذا كنا في بعض الطريق، رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم، فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر، والناس صالحون، فقالا: أخبر صاحبك أنا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله، ورجعا إلى اليمن، فأخبرت أبا بكر بحديثهم، قال " أفلا جئت بحم" فلما كان بعد قال لي ذو عمرو: يا جرير إن بك علي كرامة، وإني مخبرك خبرا: إنكم، معشر العرب، لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر، فإذا كانت بالسيف

<sup>(1)</sup> مصنف ابن أبي شيبة.

كانوا ملوكا، يغضبون غضب الملوك، ويرضون رضا الملوك "، قال الحافظ ابن حجر رحمــه الله" وذلك أن جريرا قضى حاجته من اليمن، وأقبل راجعا يريد المدينة فصحبه من ملوك اليمن ذو الكلاع وذو عمرو...وكانا عزما على التوجه إلى المدينة فلما بلغهمـــا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجعا إلى اليمن، ثم هاجرا في زمن عمر، قوله لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك أي حقا في رواية الإسماعيلي، لئن كان كما تذكر وقوله لقد مر على أجله جواب لشرط مقدر أي إن أخبرتني بمذا أخبرك بمذا وهـــذا قاله ذو عمرو عن اطلاع من الكتب القديمة لأن اليمن كان أقام بما جماعة من اليهود، فدخل كثير من أهل اليمن في دينهم وتعلموا منهم... قوله فلما كان بعد... لعلل ذلك كان لما هاجر ذو عمرو في خلافة عمر... قوله تآمرتم بمد الهمزة وتخفيف الميم أي تشاورتم أو بالقصر وتشديد الميم أي أقمتم أميرا منكم عن رضا منكم أو عهد من الأول. وقوله: فإذا كانت أي الإمارة بالسيف أي بالقهر والغلبة كانوا ملوكا أي الخلفاء، وهذا دليل على ما قررته أن ذا عمرو كان له اطلاع على الأخبار من الكتب القديمية وإشارته بحيذا الكلام تطابق الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصــححه ابــن حــبان وغيره من حديث سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا "(1).

## فصل: سؤال الإمارة

لقد هَى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الإمارة، كما في حديث عبد الرحمنِ بن سَمُرةً رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم: "يَا عَبدَ الرَّحمن السَّمَرةَ رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: "يَا عَبدَ الرَّحمن السَّمرةَ: لا تَسأَل الإمارةَ، فَإِنَّكَ إن أَعْطِيتَها عَن غَيْرٍ مَسأَلَةٍ أَعنتَ عليها، وإن

<sup>(1)</sup> فتح الباري.

أُعطِيتَها عَن مسأَلة وُكِلتَ إلَيْها، وإذَا حَلَفْتَ عَلى يَمِين، فَرَأَيت غَيرها خَيراً مِنهَا، فَأْتَ الذي هُو خيرٌ، وكُفِّر عَن يَمينكَ" متفقٌ عليه.

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: "إلَّكم ستحرِصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة" رواه البخاري، وتكون ندامة إذا لم يعدل الأمير ولم يقم بحقها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني فضرب بيده على منكبي ثُمَّ قال: "يا أبا ذر الله وألك ضعيف، وإنَّها أمانة، وإنَّها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها" رواه مسلم، وقال الحافظ ابن حجر: وقوله " وستَكُونُ نَدَامَة يوم القيامة " أي فيها" رواه مسلم، وقال الحافظ ابن حجر: وقوله " وستَكُونُ نَدَامَة يوم القيامة " أي ألسبزار والطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ: "أولها ملامة وثانيها ندامة وثانيها ندامة

ولهى صلى الله عليه وسلم أن يولى الإمارة من سألها أو حرص عليها، فعن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال: دخلت على النبي صلّى الله عَلَيْه وسلّم أنا ورَجُلانِ مِنْ بين عَمِّي، فقال أحَدُهُمَا: يا رسولَ الله أمَّر نَا عَلى بعضِ مَا ولاَّكَ الله، عزَّ وحلَّ، وقال الآخـرُ مِثْلَ ذلك، فقال: "إنّا والله لا تُولّي هذا العَمَل أحداً سَألَه، أو أحَداً حَرَص عليه" متفق عليه، فسؤال الإمارة والحرص عليها سبب للمنع من التولية، فإن سؤال الإمارة والحرص عليها سبب للمنع من التولية، فإن سؤال الإمارة والحرص عليها من البعض قد يكون القصد منه حب الرئاسة والعلو في الأرض والسترفع على الخلق، ومن كانت هذه نيته فلن يعدل في حكمه، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: "قدم رجلان معي من قومي قال فأتينا إلى النبي صلى الله عليه عليه وسلم فخطبا وتكلما فجعلا يعرضان بالعمل، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فخطبا وتكلما فجعلا يعرضان بالعمل، فتغير وجه النبي صلى الله عليه

وسلم أو رؤي في وجهه، فقال النبي صلى الله عليه سلم: "إن أخونكم عندي من يطلبه، فعليكم بتقوى الله عز وجل" قال: فما استعان بمما على شيء " رواه أبو داود وأحمد واللفظ له.

و قــال عمــر رضي الله عنه: "ما حرص رجل كل الحرص على الامارة فعدل فيها" أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره.

وقـــد قال تعالى: ﴿ تُلْكَ ٱلدَّارُ ٱلآخرَةُ نَجْعَلُهَا للَّذينَ لاَ يُريدُونَ عُلُوًّا في ٱلأَرْض وَلاَ فَسَاداً وَٱلْعَاقِبَةُ للْمُتَّقِينَ﴾، أي تلك الدار الآخرة نجعل ما فيها من النعيم للذين لا يــريدون العلــو في الأرض بالتكبر على الخلق ورد الحق ﴿وَلاَ فَسَاداً ﴾ وهو العمل بالمعاصي وأخذ الأموال بغير حق، وعن زاذان: قال رأيت على بن أبي طالب يمسك الشميع بيده يمر في الأسواق فيناول الرجل الشسع ويرشد الضال ويعين الحمال على الجواز، ويقرأ هذه الآية ﴿تُلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا للَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُلُوًّا في الْأَرْض وَلَـا فَسَـادًا وَالْعَاقبَةُ للمُتَّقينَ ﴾ ثم يقول: هذه الآية أنزلت في الولاة وذي القدرة من الناس"(1)، وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كـان يمشى في الأسواق وحده، وهو وال يرشد الضال ويعين الضعيف ويمر بالبقال والبيع، فيفتح عليه القرآن ويقرأ ﴿تُلْكَ الدَّارُ الْآخرَةُ نَجْعَلُهَا للَّذينَ لَا يُريدُونَ عُلُوًّا في الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ ويقول: نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع في الولاة وأهل القــدرة من سائر الناس"، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية: "فإن الناس أربعة أقسام: القسم الأول: يريدون العلو على الناس، والفساد في الأرض وهو معصية الله، وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون، كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شر الحلق قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيَعًا يَسْتَضَّعِفُ طَائِفَةً مُّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيي نسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ منَ الْمُفْسدينَ ﴾.. والقسم الثاني: الذين

<sup>(1)</sup> كتاب فضائل الصحابة لعبد الله بن أحمد.

يريدون الفساد، بلا علو: كالسراق المجرمين من سفلة الناس. والقسم الثالث: يريد العلو بلا فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس. وأما القسم الرابع: فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلُونَ وَاللّهُ إِن كُنتُهُم مُوْمِنِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلاَ الله تَهْنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلُونَ وَاللّهُ مَعَكُم وَلَن يَتِرَكُم أَعْمَالُكُم ﴾ وقال: ﴿ وَللّه الْعَزّةُ وَلرَسُولِه وَللْمُؤْمِنِينَ ﴾. فكم ممن يريد العلو ولا العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا، وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد، وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته، ظلم "(1).

وعن كعنب بن مالك، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم: "مَاذِنْسِبَان جَائعًانِ أُرْسِلاً في غَنَم بأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ المَرْءِ على المالِ وَالشّسُوفِ للهِ ينهِ" رواه الترمذي، أي أن الحرص على المال والشّرف وهو الحاه أشد إفسادا لدين المرء من الذئبين الجائعين أرسلا في غنم، وقال يوسف بن أسباط قال سفيان: "ما رأينا السزهد في شيء أقل منه في الرياسة ترى الرجل يزهد في المال والثياب والمطعم، فإذا نوزع في الرياسة حامى عليها وعادى"(2).

## فصل: في اختيار الإمام

<sup>(1)</sup> كتاب السياسة الشرعية.

<sup>(2)</sup> كتاب الورع لأحمد بن حنبل.

الــنزاع في أحقية من استخلفه الإمام بعده فيفصل النزاع بشرع الله تعالى لعموم قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيُومِ الآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله "و الإمامة تنعقد من وجهــين: أحدهما باختيار أهل الحل والعقد، والثاني: بعهد الإمام من قبل، فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد"، وقال: "وإذا اجتمع أهل الحل والعقد على الاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجود فيهم شروطها، فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا، وأكملهم شروطا، فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره وعرضوها عليه، فإن أجاب إليها بايعوه عليها، وانعقدت له الإمامة ببيعتهم ولزم كافة الأمة الدخول في بيعته والانقياد لطاعته، وإن امتنع من الإمامة و لم يجب إليها لم يجبر عليها وعدل إلى من سواه من مستحقيها فبويع عليها "(1).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "بعض أهل الكلام يقولون: إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة أربعة أربعة الله بعضهم: تنعقد ببيعة اثنين، وقال بعضهم تنعقد ببيعة واحد، فليست هذه أقوال أثمة السنة، بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماماً حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بحا القدرة والسلطان، والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة، إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم، بحيث يصير ملكاً بذلك... وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أهم لم ينفذوا عهد أبي بكر و لم يبايعوه لم يصر إماما، سواء كان ذلك حائزا أو غير حائز...

<sup>(1)</sup> الأحكام السلطانية.

ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه (يعني أبا بكر رضي الله عنه) وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماما بذلك، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة، ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة، لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولايسة، فيان المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك... فمن قال إنه يصير إماماً بموافقة واحد أو اثبين أو أربعة وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط، كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين أو العشرة يضر فقد غلط "(1).

وقال ابن خلدون رحمه الله: "اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين... ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره، وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، فسمي بيعة مصدر باع، وصارت البيعة مصدر الشرع، وهو المراد في البيعة مصداً الشرع، وهو المراد في المحديث في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وعند الشجرة"(2).

ويبايع الإمام على إقامة شرع الله تعالى والنمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقصد المبايع عرضا من الدنيا: إن أعطي مقصوده رضي، وإن لم يعط سخط و لم يف بالبيعة وغدر بالإمام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يسف له، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها" أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.

<sup>(1)</sup> منهاج السنة النبوية.

<sup>(2)</sup> مقدمة ابن خلدون.

ولا تحدد الإمامة الكبرى بمدة، فمن بويع بالإمامة الكبرى يبقى على إمامته للمسلمين حتى الوفاة أو العزل، وسيأتي بيان ما يعزل به الإمام.

حكم الانتخابات العامة: من القواعد الأساسية في النظام الديمقراطي اختيار رئيس السبلاد، وأعضاء البرلمان عن طريق الانتخابات العامة، وهذا المسلك في الاختيار من مسالك وسبل الكافرين التي لا تجوز نسبتها لدين الإسلام، والأدلة على تحريم الانتخابات العامة ما يلى:

أولا: أن الحاكمية في الإسلام لله تعالى، وليست للشعب أو غيره، و إنما الواجب على الشـعب الانقياد لأمر الله وحكمه، كما قال تعالى: ﴿ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ﴾، الشـعب الانقياد لأمر الله وحكمه، كما قال تعالى: ﴿ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ﴾، وقـال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدّ ضَلَّ ضَلاّلًا مُبيناً ﴾.

ثانسيا: أن إبطال الشروط الشرعية الواجب توفرها في الإمام أو أعضاء الشورى، وإبطال الطريقة الشرعية في الاختيار، واستبدالها بالانتخابات الديمقراطية هو من الستحاكم إلى الطاغوت وتبديل حكم الله تعالى، وقد قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلّذِينَ يَسَرْعُمُونَ أَنَهُ سَمَّ آمَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاعُوت وقد أمرُواْ أن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاعُوت وقد أمرُواْ أن يَكُفُرُواْ به وَيُريدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضَلَّهُمْ ضَلاًلا بَعيداً ﴾.

ثالبينا: أن مقصود الإمامة إقامة شريعة الله تعالى في جميع شؤون الحياة، وإقامة العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ولتحقيق المقصود من الإمامة حاءت الشريعة بالشروط الواجب توفرها بالإمام كالعدالة والعلم والشحاعة وغيرها من الشروط، وعمل أهل الحل والعقد في هذه الحالة هو اختيار أفضل من توفرت فيه شروط الإمامة، فعملهم يشبه عمل القضاة في مجلس القضاء، فيتبعون العدل والحق في الاختيار ولا يتبعون أهواءهم.

و أما الانتخابات العامة فهي قائمة على أهواء الناس وشهواتهم، فأكثر الناس إنما ينتخبون من يحقق أهواءهم دون التفات منهم إلى شروط الإمامة، والله تعالى أمرنا باتباع أمرن وأن لا نتبع أهواء الناس، فقال تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱلله هُوَ ٱللهُدَىٰ وَلَيْنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُو آءَهُمْ بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مَنَ ٱللهُ مَن وَليَّ وَلاَ تَصير ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللّهُ وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَمَا يُرِيدُ ٱللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَتْمِيرًا مِّنَ ٱللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنْمَا يُرِيدُ ٱللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَتْمِيرًا مِّنَ ٱللّهِ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلّوْا فَاعْلَمْ أَنْمَا يُرِيدُ ٱللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَتْمِيرًا مِّنَ ٱللّهِ عَكُما لَا اللّهِ حُكُما لَيْهِ مِنْ اللّهِ حُكُما لَقُوم يُوقِئُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللّهِ حُكُما لَقُوم يُوقِئُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللّهِ حُكُما لَقَوْم يُوقِئُونَ هِمْ يُوقِئُونَ هُو.

وقَـــَال تعـــالى: ﴿ أُسَــمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَة مِّنَ آلأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ. إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ آللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ آلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ﴾.

وقالَ تعالى: ﴿ وَبَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلُ ٱللّهُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَاصِرِينَ. فَأَقِمْ وَجُهُكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَةَ ٱللّهِ ٱلّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللّهِ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَسَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ. مُنيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ لِخَلْقِ ٱللّهِ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَسَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ. مُنيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ الْحَلْقِ ٱللهِ ذَلِكَ ٱلدِّينَ ٱللهِ وَاتَقُوهُ وَأَقِيمُواْ السَيعالَ وَلَا اللّهِ وَلاَ تَكُولُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ. مِنَ ٱلذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعاً كُلُّ حِرْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرَحُونَ ﴾.

رابعا: أن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَأَمَا وَٱلْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾، وشروط الإمامة في الشريعة جاءت لتحقيق هذه الغاية، وأما الانستخابات الديمقراطية العامة فتلغي هذه الشروط ويتم الاختيار بحسب أهواء الناس كما تقدم، وفي هذا مضادة لله تعالى في أمره وعبوديته التي خلق الخلق لأجلها.

خامسا: لقد بين الله تعالى أن الأغلبية من الناس لا تتمسك بطاعته، ولا ترغب في شسريعته وحكمه، بل تبتغي حكم الجاهلية، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكُم ٱلْحَاهِليَّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾. فقاسِقُونَ. أَفَحُكُم ٱلْحُكُم إلا للهِ أَمَرَ ألا تَعْبُدُوۤا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿كَتَابُ أَنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لَلْمُؤْمِنِينَ. ٱتَّابِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلاً مَّا لِلْمُؤْمِنِينَ. ٱتَّابِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلاً مَّا لَلْمُؤْمِنِينَ. ٱتَّابِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلاً مَّا لَلْمُؤْمِنِينَ. ٱتَّابِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلاً مَّا لَلْمُؤْمِنِينَ. ٱلله وَمِيلهم تَذَكَّرُونَ ﴾، وغيرها من الآيات التي تدل على تنكب أكثر الناس عن شرع الله وميلهم عن صراطه المستقيم، فكيف يعلق مصير حكم الله في الأرض بهذه الأكثرية، التي تبتغي حكم الجاهلية وتعرض عن حكم الله تعالى.

سادسا: أن الإسلام لا يسوي في الدنيا ولا في الآخرة بين العالم والجاهل، والمسلم والكافر، والصالح والفاسق، وأما النظام الانتخابي الديمقراطي فيسوي بين جميع هؤلاء في حسق التصويت والترشيح في الانتخابات، وقد قال الله تعالى: ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾.

وقال تَعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيْئَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾.

وقال تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ﴾.

وقــال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لَّلَذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ. أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ﴾.

وقال تُعالى: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾. وقال تعالى: ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذُكّرُ أُولُواْ ٱلأَلْبَابِ﴾، وغيرها من الآيات.

سابعا: أن مبدأ الانتخابات العامة قد لبس على كثير من الناس مفهوم الشرعية، فأصبح الكـــثير مــنهم يرى أن الشرعية تستمد من أغلبية الناس، وليس من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الضلال في مفهوم الشرعية الذي وقع فيه الكثير هو بسبب الشرك بالديمقراطية والتحاكم إليها.

ثامنا: قال الله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَآءَهُمْ بِٱلْحَق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَق كَارِهُونَ. وَلَوِ آتَبَعَ ٱلْحَقُ أَهْوَآءَهُمْ لِلْعَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴾ افتدل الآيتان على أن أكثرية الناس يكرهون الحق، فكيف بَعسل هـنده الأكـثرية الكارهة للحق هي المرجع في اختيار الإمام، الذي يقيم دولة الإسلام.

وتـــدلان عـــلى أن الأكثرية يتبعون أهواءهم، وهذا هو واقع الانتخابات العامة، فإلها قائمة على أهواء الناس ورغباتهم وشهواتهم.

وتـــدلان عـــلى أن الحق لو اتبع أهواء الناس لفسد العالم، وفسدت الدولة الإسلامية وعمها الاضطراب والفوضى.

وتدلان على أن الرجوع إلى أهواء الأكثرية في الانتخابات العامة هو من الإفساد في الأرض، وليس من الإصلاح.

وتدلان على أن الأكثرية معرضة عن القرآن، فكيف يرجى من هذه الأغلبية المعرضة عن كتاب الله أن تعدل بعدل القرآن، وتحكم بحكمه في اختيار الإمام العام، وأن تختار من يقودها بكتاب الله.

تاسعا: قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ ٱلإِنْسِ وَٱلْحِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ.

وَلْتَصْغَى ٓ إِلَيْهِ أَفْتَدَةُ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بٱلآخرَة وَليَرْضَوْهُ وَليَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ.أَفْغَيْرَ ٱللُّه أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكَتَابَ مُفَصَّلاً وَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكَتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ. وَتَمَّتُ كَلَمَةُ رَبِّكَ صدْقاً وَعَـــدُلاً لاَّ مُبَدِّل لكَلمَاته وَهُوَ ٱلسَّميعُ ٱلْعَليمُ. وَإِن تُطعْ أَكُثَرَ مَن في ٱلأَرْض يُضلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ ٱلظُّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضلُّ عَـن سَبيله وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُتَدينَ، أخرج ابن جرير عن عكرمة وعن محاهد في قوله تعالى: ﴿ زُخْرُفَ ٱلْقُولُ غُرُوراً ﴾ قالا: " تزيين الباطل بالألسنة "، وقال ابن جرير رحمه الله " وأما الغرور: فإنه ما غرّ الإنسان فخدعه فصده عن الصواب إلى الخطأ ومن الحقّ إلى الباطل"، فهؤلاء الشياطين أعداء الأنبياء يوحى بعضهم إلى بعض الأقوال المزخرقة المزينة: كالديمقراطية والانتخابات والحرية ونحوها، وتذاع هذه الأقوال المزخرفة ويروج لهـا ويُدعى الناس إليها في وسائل الإعلام وفي الهيئات والمحافل والجامعات والمدارس وغيرها، ويغتر بزخرفها وينخدع ببريقها والضجة التي حولها من لا يؤمن بالآخرة، فيصغي إليها ويرضى بما عقيدة له، ويقترف ما يقترف من الذنوب بسب هذا الإصغاء والميل إليها واتخاذها سبيلا ومنهجا.

فهجروا كتاب الله تعالى وأعرضوا عنه، واتبعوا الأقوال المزخرفة المضللة، فلهم نصيب من قــولــه تعالى : ﴿وَقَالَ ٱلرَّسُولُ لِرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَــلذَا ٱلْقُرْآنَ مَهْجُوراً.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُواً مِّنَ ٱلْمُحْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً﴾، وقوله تعمال: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذُتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلاً. لِوَيْلَتَا لَيْسَنِي اللَّهَ عَلَىٰ اللَّيْسَانُ. لَوَيْلَتَا لَيْسَانُ خَذُولاً﴾ لَلْنُسَانُ خَذُولاً﴾ للإنسان خَذُولاً﴾.

وقــولــه: ﴿ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً ﴾، أي قل: أغير الله تبارك وتعالى أبتغي وأطلب حكما أتحاكم إليه وأنقاد لحكمه، فإن غير الله ليس لهم الحكم والتشريع، بل الواجب على العباد الانقياد لأمر الله وحكمه.

ثم قــال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً ﴾، وقد فصل الله تعالى فيه جــيع الأحكام في سائر شؤون الحياة، كما قال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَا لَكُلِّ شَيْءٍ ﴾، وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: "إن الله أنزل في هــذا الكــتاب تبيانا لكل شيء، ولقد عملنا بعضا مما بين لنا في القرآن، ثم تلا: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لَكُلِّ شَيْءٍ ﴾، وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "من أراد العلم فليقرأ القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين". وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله" أخــرجه ابن أبي حاتم وغيره، ومن الأحكام المفصلة المبينة في شرع الله تعالى الطريقة الشرعية في اختيار الإمام العام وأهل الشورى.

ثم بين الله تعالى أن أحكامه كلها عدل، فقال تعالى: ﴿وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدَلاً فِي الأحكام، وكل ما خالف شرع الله تعالى فهو ظلم، ومن العدل الذي جاءت به الشريعة الإسلامية أن لا يسوى المسلم بالكافر، والصالح بالفاسق في الشهادة أو في اختيار الإمام وغيرها، وأما الديمقر اطيون الظالمون فيسوون بين الجميع في اختيار الحاكم.

ثم قــال: ﴿ وَإِن تُطِـعُ أَكُـتُرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾، وهذا إبطال للانتخابات العامة، فإن أغلب الناس لو أطاعهم المؤمن لأضلوه عن سبيل الله، فكيف تجعــل هذه الأغلبية الضالة المضلة عن سبيل الله المرجع في اختيار أولى الناس بالإمامة العامة.

## فصل: في عزل الإمام

إذا طرأ على الحاكم الكفر البواح الظاهر الذي دل الكتاب والسنة على أنه من الكفر الــبواح، فقــد خرج عن الإمامة، ويجب في هذه الحالة عزل الحاكم والخروج عليه بالقوة عند وجود القدرة، كما في حديث عُبَادَةً بن الصَّامت رضي اللَّه عنه قال: "بايعنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم على السَّمع والطَّاعَة في العُسْر وَاليُّسْر والمُنشَط والمَكْــرَهِ، وَعـــلى أَثْرَةٍ عَلَيْنَا، وعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عــنْدكُمْ منَ اللَّه تعالَى فيه بُرهانٌ، وعلى أن نقول بالحقِّ أينَما كُنَّا، لا نخافُ في اللَّه لُوْمةً لاثم " متفقٌ عليه، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها "(1)، وقال الإمام النووي رحمه الله: "قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال: كذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها"(2) . وقـــال الإمام ابن كثير رحمه الله عند قول الله تعالى: ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَاهِلِيَّةَ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَ مِنْ أَلَّهِ حُكُماً لَّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾، " ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهــواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان

<sup>(1)</sup> فتح الباري.

<sup>(2)</sup> شرح صحیح مسلم.

أهـل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب بحموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من بحرد نظره وهـواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير، قال تعالى: ﴿ أَفَحُكُم الله عليه وسلم، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير، قال ووَمَن أَحْسَنُ مِن الله حُكُماً لَقُوم يُوفِنُونَ في يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون، وهمن أحسنُ من الله في حكمه لمن عقل عصن الله شسرعه، وآمن به، وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء العادل في كل شيء العادل في كل شيء العادل في كل شيء المادل الله شيء المادل الله شيء الله الهده الماد المادة الله المادة الماد

والكفر البواح هو البين الواضح كتحكيم غير شرع الله في البلاد أو التحاكم لغير شرع الله كالقوانين أو الهيئات كهيئة الأمم المتحدة ونحوها، أو التشريع وسن القوانين، أو مرولاة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين أو ترك الصلاة أو صرف العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم أو غيرها من نواقض الإسلام التي إذا فعلها الحاكم فقد ارتكب كفرا بواحا مما يوجب الحكم بردته وخلعه والخروج عليه.

فإذا لم توجد القدرة على خلعه بالقوة فالواجب أن يبين للناس بطلان ولايته على المسلمين وأن لا يطاع، ولا يعاون بما يدعم ويقوي حكومته المتسلطة على المسلمين، وأن يسعى المسلمون في حالة العجز عن قتاله إلى إعداد العدة حتى تحصل القدرة على جهاده وعزله بالقوة، وقد قال تعالى: ﴿ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾، وقال تعالى:

تفسير القرآن العظيم.

﴿ وَأَعِدُواْ لَهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّة ﴾، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (1).

وأمــا إذا طــراً على الإمام العام الفسق فالا يجوز الخروج عليه بالقوة، التي قد يترتب عليها من المفاسد والمنكرات والفتن ما هو أعظم من المنكر الذي قصد إزالته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية" متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها" قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: "تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم" متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: "خيار أئمتكم الذين تحبولهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليهم ويصلون عليهم ويصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضولهم ويبغضونكم وتلعنولهم ويلعنونكم" قالوا قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: "لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة" رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: "ألا من ولي عليه وال فرآه يأي شيئا من معصية الله فلسيكره ما يأي شيئا من معصية الله ولا يترعن يدا من طاعة" رواه مسلم، وترك الخروج عليه لا يعيني السكوت عن فسقه وما يرتكبه من منكرات، بل الواجب نصحه والإنكار عليه ومحاسبته ومحاكمته، وألا يطاع ولا يعاون في معصية الله تعالى، وقد تقدم الكلام في هذا.

<sup>(1)</sup> كتاب السياسة الشرعية.

وإذا أمكن عزل الإمام الذي طرأ عليه الفسق دون وقوع فتنة وإراقة دماء ومفسدة أعظم من مفسدة إبقائه ففي هذه الحالة بجب أن يعزل، ويولى على المسلمين أفضل من توفرت فيه الشروط الشرعية، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "ونقل ابن التين عن السداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر" (1)، ويرجح هذا القول ما يلي:

أولا: أن النصوص الشرعية العامة أوجبت الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب القدرة والاستطاعة، وقد أخبر الله تعالى عن شعيب عليه الصلاة والسلام أنه قال: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْهِ فَاللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وعَن أَبِي سَعيد الخُدْرِيِّ رضي اللَّه عَنه قال: سمِعْتُ رسُولَ اللَّه صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم يقُولُ: "مَنْ رَأَى مِنْكُم مُنْكُواً فَلْيغيِّرْهُ بِسَيده، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَلبه، وَذَلَكَ أَضْعَفُ الإِيمانِ " رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغميروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب" رواه أبو داود، وفسق الحاكم من المنكرات الكبيرة التي تؤدي إلى انتشار الفساد والظلم في الأمة، فإذا وجدت القدرة على إزالة هذا المنكر المتمثل بولاية الفاسق فيجب أن يعزل لعموم الأدلة.

ثاني! أن في عزل الإمام الفاسق وتعيين الإمام العادل دون حدوث فتنة وإراقة دماء، مصلحة كسبيرة لا تسأتي الشريعة بإلغائها، وتوجب ترك الحاكم الفاسق إماما عاما للمسلمين، مسع ما يترتب على بقائه من المفاسد العظيمة، قال القرطبي رحمه الله: "الإمسام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد، فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع

<sup>(1)</sup> فتح الباري.

بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها، فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله، ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يودي إلى إبطال ما أقيم له وكذلك هذا مثله "(1)، وسواء قصد القرطبي رحمه الله بكلامه خلع الحاكم الفاسق بالخروج عليه بالقوة والقتال أو قصد خلعه بدون قتال ومفسدة أعظم، فليس هذا هو المقصود من نقل كلامه، وإنما محل الشاهد من كلامه والمقصود منه هو قوله: "فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله، ألا تسرى في الأبتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له وفق وكذلك هذا مثله"، وما قاله حق فإن عزل الحاكم الذي طرأ عليه الفسق هو وفق القياس وجاري مع الأصل الذي منع لأجله الفاسق من تولي الإمامة ابتداءً.

ثالبينا: أن من المعلوم في الشريعة الإسلامية أن الولاة والوزراء والقضاة إذا ظهر من أحدهم الفسق والخيانة مع وجود الأولى فإنه يعزل تحقيقا للمصلحة والعدل ودرءاً للفساد والظلم، فإذا كان عزل هؤلاء واجبا فكذلك الإمام العام يعزل لفسقه من باب أولى، فيان المفسدة ببقائه أعظم من مفسدة إبقاء غيره من الولاة الذين ظهر عليهم الفسق.

رابعا: أن الفسق قد يتدرج بالحاكم إلى الاستبداد بالأمر وتعيين الموالين له في قيادة الحيش والولايات حتى لا يقدر أحد على محاسبته ومحاكمته، ثم يرتكب بعد ذلك هو ومن معه أنواعا من الفساد والظلم وربما الكفر، كما قد وقع في بعض الحالات، ولا يستطيع المسلمون بعد ذلك عزله لعدم القدرة، فإذا كان الفسق قد يتدرج بالحاكم إلى

<sup>(1)</sup> الجامع لأحكام القرآن.

الظلم العظيم والكفر فينبغي سد الذريعة الموصلة إلى الكفر وحسم الشر في أوله بعزل الحاكم الفاسق مع القدرة، وتعيين إمام عادل.

خامسا: من القواعد الشرعية " أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " فإذا كان في بقساء الحاكم الفاسق تركا للواجبات وفعلا للمحرمات وقد أمكن عزله دون مفسدة فيجب أن يعزل.

سادسا: أن من منع الخروج بالقوة على الحاكم الفاسق قد علل المنع بحصول مفسدة أعظم من المفسدة التي يراد إنكارها، وهذه العلة منتفية مع العزل بالفسق دون حدوث فتنة وإراقة دماء ومفسدة أعظم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

و يكسون عسزل الحاكم الفاسق ممكنا إذا كان ولاء الولاة والوزراء والقضاة والقادة والجسنود لله تسبارك وتعالى ولرسوله وللمؤمنين، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ ٱلرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهِ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ آللَهِ هُمُ ٱلْغَالِبُونَ ﴾ ففي هذه الحالة لن يستطيع الإمام الذي طرأ عليه الفسق الممانعة والاحتماء بالجند وغيرهم.

وهذا الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين من أعظم الواجبات التي يجب أن يرسخها العلماء والقادة وغيرهم في الأمة، ويأتي في باب سياسات احترازية زيادة تفصيل.

## باب: الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، وهي أهـم ما يدعى إليه الناس بعد توحيد الله تعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "بني الإسسلام عـلى خس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان" متفق عليه.

وقـــال صلى الله عليه وسلم: "رأْسُ الأمْرِ الإسْلامُ، وعَمُودُهُ الصَّلاةُ، وذروةُ سنامِهِ الجهادُ" رواه الترمذي.

وعن مُعاذ رضي الله عنه قال: بعَثني رسولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم فقال: "إنَّكَ تَأْتِي قُوماً مِنْ أَهْلِ الْكَتَاب، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادة أَنْ لا إِلَهَ إلاَّ الله، وأَنِّي رسول الله، فإِنْ هُلله مَنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمهُمْ أَنَّ اللّه قَد افْترضَ عَلَيْهم حَمْسَ صَلَوات في كُلِّ يوم وَلَيْلَة، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لذلك، فَأَعلمُهُمْ أَنَّ اللّه قَد افْترَضَ عَلَيهمْ صَدَقَةً تُؤْخذُ مِنْ أَعنلهم فَترَدُّ عَلَى فُقَرائهم، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لذلك فَإِيّاكَ وكرائِمَ أَمُوالِهم، واتَّقِ دعُوةَ الْمَظْلُوم فَإِنَّهُ لَيْس بينها وبيْنَ الله حجابٌ متفق عليه.

وهـي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله" رواه الطبراني في الأوسط.

وأخـــبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك الصلاة فقد كفر، فقال صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" رواه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "من ترك الصلاة فلا دين له" رواه محمد بن نصر. وعسن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: "كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة " رواه الترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال " لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له " رواه ابن عبد البروغيره موقوفا.

عمارة المساجد: يجب على ولاة الأمر أن يقيموا الصلاة، وأن يعلموها الناس، ويأمروهم بإقامتها، وأن يبنوا المساجد التي تقام بها الجمع والجماعات، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَينَصُرَنُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلأَرْضِ أَقَالَمُ اللهُ عَاقِبَةً أَقَامُواْ الصَّلاة وَآتَوُ اللهُ عَاقِبَة أَقَامُواْ اللهُ عَاقِبَة اللهُ عَاقِبَة اللهُ عَاقِبَة اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَاقِبَة الأُمُوا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَاقِبَة المُعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ ٱلمُنْكُرِ وَلِلهِ عَاقِبَة الأُمُورِ فَي وَلِلهُ عَاقَبَهُ اللهُ عَلَيْهُمْ فِي اللهُ عَلَيْهُمْ فِي اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى هذه الأمة"، وقال الضحاك: "هو الله على هذه الأمة"، وقال الضحاك: "هو شرط شرطه الله عن وجل على من آتاه الملك "، وقال ابن أبي نجيح: " يعني الولاة "، وقال الخسن وأبو العالية: "هم هذه الأمة إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة".

وقال الصباح بن سوادة الكندي: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول: ﴿ اللَّهِ على الوالي من ذلكم على الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم، وأن يأخذ عليكم من ذلك المعضكم من بعض، وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع، وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكرهة، ولا المخالف سرها علانيتها ".

وقال العلامة السعدي رحمه الله " ذكر علامة من ينصره، وبما يعرف، أن من ادعى أنه ينصر الله، وينصر دينه، ولم يتصف بمذا الوصف، فهو كاذب فقال ﴿ ٱلَّذِينَ إِنَّ

مُّكُنَّاهُمْ فِي الأرضِ اللهُ أي: ملكناهم إياها، وجعلناهم المتسلطين عليها، من غير منازع ينازعهم، ولا معارض.

﴿ أَقَامُوا الْصَلَاةِ ﴾ في أوقاتها، وحدودها، وأركاتها، وشروطها، في الجمعة والجماعات. ﴿ وَآتُواْ ٱلزَّكَ اللهِ ال

﴿ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعاً وعقلاً من حقوق الله، وحقوق الله، وحقوق الله،

وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فَضْلِهِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، والمراد بالبيوت المساجد التي أمر الله تعالى أن ترفع، ورفعها هو بناؤها واحترامها وتطهيرها وتطييبها، وأن تحفظ وتجنب كل ما لا يليق بها كاللهو واللغو والبيع والشراء وإنشاد الضالة أو النجاسات أو البصاق وغيره من الأقذار أو الروائح الكريهة كالبصل ونحوه، وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادة في بيوت أذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ في قال: "هي المساجد أذن الله في بنياها ورفعها، وأمر بعمارتها وبطهورها".

<sup>(1)</sup> تيسير الكريم الرحمن.

وقال صلى الله عليه وسلم: "من بني مسجدا يبتغي به وجه الله بني الله له مثله في الجنة" أخرجه البخاري ومسلم.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب" أخرجه أحمد وأبو داود.

وعــن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نـنخذ المســاجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها " رواه أحمد والترمذي وقال: حديث صحيح.

وقال البخاري رحمه الله: "وأمر عمر ببناء المسجد، وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس".

وروى الحسافظ أبسو يعلى الموصلي بإسناده عن ابن عمر "أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة" قال ابن كثير: إسناده حسن لا بأس به. وقسولسه تحارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذكر ٱلله وَإِقَام ٱلصَّلاَة وَإِيتَآء

ٱلزَّكَاةِ ﴾ هذا ثناء من الله تعالى على عباده الذين يعمرون مساحد الله تعالى بالذكر والصلاة، ولا تشخلهم التجارة والبيع عن ذكر الله وإيقام الصلاة، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّا اللهِ مَن اللهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اللهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اللهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اللهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ

فَأُوْلَــــُئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿ لِأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَة فَاسْعَواْ إِلَىٰ ذَكْرِ ٱللَّه وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

وأخسرج سعيد بن منصور وابن حرير والطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود "أنه رأى ناسا من أهل السوق سمعوا الأذان فتركوا أمتعتهم وقاموا إلى الصلاة، فقال: هؤلاء الذين قال الله: ﴿ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ ".

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر " أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ثم دخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت: ﴿ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾".

وقال مطر الوراق: "كانوا يبيعون ويشترون، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة".

وقال الأوزاعي رحمه الله: "كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله عز وجل " رواه البيهقي في شعب الإيمان وغيره.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساحد، فيان النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجده المبارك على التقوى ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب، وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات وتامير الأمراء وتعريف العرفاء، وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنسياهم، وكذلك عماله في مثل مكة والطائف وبلاد اليمن وغير ذلك من الأمصار والقرى، وكذلك عماله على البوادي، فإن لهم مجمعا فيه يصلون وفيه يساسون "(1). ولا تجوز الصلاة عند القبور، أو بناء المساحد فوقها، أو دفن الأموات في المساحد لأن ذلك من وسائل الشرك، والافتتان بأهل القبور، والتدرج إلى عبادتهم، فعن عائشة رضي الله عنها "أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة، فيها تصاوير، لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أولئك، لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أولئك، الصور. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة"، رواه البخاري ومسلم.

<sup>(1)</sup> بحموع الفتاوي.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". قالت: فلولا ذاك أبرز قبره. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا " أخرجه البخاري ومسلم.

وكل موضع يصلى فيه فهو مسجد ولو لم يشيد عليه بناء، فيدخل في النهي المساجد والمشاهد والقباب التي بنيت على القبور، وعن جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إنى ألهاكم عن ذلك" أحرجه مسلم.

فالمساجد والمشاهد والقباب والحجر التي بنيت فوق القبور يجب هدمها وإزالتها، لأنها أسست على معصية الله تعالى، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسسابق، فلو وضعا معا لم يجز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هدذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه وغربته بين الناس كما ترى"(1).

وعــن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" رواه أهل السنن.

<sup>(1)</sup> زاد المعاد.

و قـال صلى الله عليه وسلم: "اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، اشتد غضب الله على قـوم اتخـذوا قبور أنبيائهم مساجد" رواه الإمام مالك في الموطأ، وهو يدل على أن الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد دون الله تبارك وتعالى.

وأما قصد أهل القبور بالعبادة كالصلاة أو السحود أو الدعاء أو الاستغاثة أو غيرها من أنواع العبادة فهو من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة.

أشر الصلاة في بناء المجتمع وبناء الدولة الإسلامية: إن للخشوع والإخلاص وقراءة القرآن والذكر والدعاء الأثر الكبير في شفاء القلب وصلاحه وزيادة إيمانه مما يباعد بينه وبين المنكرات وينهاه عن الاقتراب منها، والصلاة متضمنة لهذه العبادات وغيرها فهي مسن أعظم ما ينهي العباد عن ارتكاب المحرمات، والمجتمع الذي تقام فيه الصلاة، أبعد عن المنكرات والذنوب من المجتمعات التي لا تحافظ على إقامة الصلاة كما يجب عليها، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ آثُلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكَتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنهي عن الفحشاء والمنكر، وثانيهما: ذكر الله تعالى في الصلاة يتحقق أمران، أولهما: ألها تنهي عن الفحشاء والمنكر، وثانيهما: ذكر الله تعالى، وهو أعظم من الأول، وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكرِ ﴾ يقول "في عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكرِ ﴾ يقول "في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله".

وأمر الله تعالى عباده بالاستعانة على أمر دينهم ودنياهم بالصبر والصلاة، فقال تعالى: 
﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ ﴾، وقد أخرج وابن جرير وغسيره عن ابن عباس " أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في مسير فاسترجع، ثم تنحى عن الطريق فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته، وهو يقول: ﴿ وَٱلسَّتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ ﴾ ".

وأخرج أبوداود وغيره عن حذيفة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة "، وأخرج ابن المبارك في الزهد وغيره عن عمر رضى الله عنه أنه قال: " إنا وجدنا خير عيشنا بالصبر ".

وقال تا الله وتعالى: ﴿إِنَّ ٱلإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً. إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعاً. وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ مَرُوعاً. وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ مَرُوعاً. إِلاَّ ٱلْمُصَلِّينَ. ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ دَآئِمُونَ ﴾، فولاة الأمر الذين يسلمون لإقامة دولة الإسلام وإصلاح الناس وتزكيتهم، يجب أن يعتنوا عناية كبيرة في أمر الصلاة، فإنحا من أعظم ماينهي الناس عن المعاصي ويصلح المحتمعات، وأن يعلموا الناس كيفية الصلاة وما يتعلق بحا من أحكام، وأن يجتهدوا في بناء المساجد، وأن يعينوا الأئمة العدول الذين يؤمون الناس في الجمع والجماعات.

صلاة الجماعة: صلاة الجماعة واحبة على الرحال البالغين، كما دل على ذلك قول السنبي صلى الله على الله على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوقم بالنار" أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: "لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها، فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوقم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها في صلاة العشاء"، والحديث يدل على أن صلاة الجماعة على الرحال فرض عين، يعمني صلاة العشاء"، والحديث يدل على أن صلاة الجماعة على الرحال فرض عين، فلم وكانت مستحبة وليست واحبة لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بتعزير المتخلفين، ولي وكانت مستحبة وليست واحبة لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بمن شهدوا ولي وكانت صلاة الجماعة فرض كفاية لاكتفى صلى الله عليه وسلم بمن شهدوا الصلاة.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما مسن ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنحا يأكل الذئب من الغنم القاصية" رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

وعسن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه قال: "قلت: يا رسول الله أنا ضرير شاسع السدار ولي قسائد لا يلايمسني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيني؟ قال: "أتسمع السنداء؟" قال: نعم قال: "ما أجد لك رخصة" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية لأحمد عنه أيضا "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة، فقال: "إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عسن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه" فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: "أتسمع الإقامة؟" قال نعم قال: "فائتها"،

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له يصلم فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟" قال نعم قال: "فأجب" رواه مسلم.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هـؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهـدى، وإلهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المـتخلف في بيـته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يـتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف

عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف"، وفي رواية: "لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق، قد علم نفاقه أو مسريض، إن كسان الرجل ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه" رواه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن" رواه البزار والطبراني وابن حزيمة في صحيحه.

أمر الناس بالصلاة والإنكار على من توكها: يجب على ولاة الأمر أن يأمروا الناس بالصلاة، وأن يأمروا الرحال خاصة بأدائها جماعة، وينكروا على من ترك الجماعة، فعن أبي سمعيد الخدري قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر، قال فدخل رجل من أصحابه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ما حبسك يا فلان عن الصلاة؟" قال فذكر شيئا اعتل به قال: فقام يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا رجل من القوم فصلى وسلم: "ألا رجل من القوم فصلى معه" قال فقام رجل من القوم فصلى معه" رواه أحمد وروى أبو داود والترمذي بعضه.

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: "أشاهد فلان؟" قالوا: لا، قال: "أشاهد فلان؟" قالوا: لا، قال: "إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب" رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.

وعسن أبي بكسر بن سليمان بن أبي حثمة " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وإن عمر غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين المسجد والسوق فمر على الشفاء أم سليمان، فقال لها: لم أر سليمان في الصبح فقالت

لــه: إنه بات يصلي فغلبته عيناه قال عمر له، لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلى من أن أقوم ليلة" رواه مالك.

وأما تارك الصلاة عمدا فقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم بكفره، قال الإمام ابسن القيم رحمه الله " لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم المذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم السرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وحزيه في الدنيا والآخرة.

ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره، فأفتى سفيان بن سعيد الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبدالله بن المبارك وحماد بن زيد ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس ومحمد ابسن إدريسس الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأصحابهم بأنه يقتل، ثم اختلفوا في كيفية قتله، فقال جمهورهم يقتل بالسيف ضربا في عنقه. واختلف القائلون بقتله في مسائل: إحداها أنه هل يستتاب أم لا؟ فالمشهور أنه يستتاب، فإن تاب ترك وإلا قتل. هذا قول الشافعي وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك. وهذا القول هو الصحيح، لأن أسوأ أحواله أن يكون كالمرتد، وقد اتفق الصحابة على قبول توبة المرتدين ومانعي الزكاة، وقد قال الله تعالى: ﴿قُلُ لِلّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرُ لَهُم مَّا المرتدين ومانعي الزكاة، وقد قال الله تعالى: ﴿قُلُ لِلّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرُ لَهُم مَّا المُرتدين ومانعي الزكاة، وقد قال الله تعالى: ﴿قُلُ لِلّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرُ لَهُم مَّا المُرتد وغيره.

المسألة الثانية: أنه لا يقتل حتى يدعى إلى فعلها فيمتنع.. فإذا دعي فامتنع لا من عذر حتى يخرج الوقت تحقق تركه وإصراره.

المسألة الثالثة: بمساذا يقتل هل بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات، هذا فيه خلاف بين الناس"(1)، ومراده بترك الصلاة في المسألة الثالثة أي بعد دعوته واستتابته.

<sup>(1)</sup> كتاب الصلاة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " وإن كان التارك للصلاة واحدا فقد قيل: إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلى، وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب، فان تاب وصلى وإلا قتل، وهل يقتل كافرا أو مسلما فاسقا؟ فيه قولان، وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا، وهذا كله مع الإقرار بوجوها، أما إذا ححد وجوها فهو كافر بإجماع المسلمين "(1).

تعيين أئمة المساجد: يجب على ولاة الأمر أن يعينوا أئمة المساجد من الصالحين العدول، وأن يقدموا الأولى من بينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقسرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن السنة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه" رواه مسلم، وفي رواية مكان "سلما" "سنا".

وأما الفاسق أو المبتدع فلا تجوز توليتهما إمامة الصلاة، فإن الإمامة من أعظم الأمانات السي يجب أن تسند لأهلها، قال ابن أبي العز رحمه الله: "من أظهر بدعة أو فحورا لا يرتب إماما للمسلمين"، وقال الماوردي رحمه الله: "يحرم على الإمام نصب فاسق إماما للصلاة".

فإذا كان الإمام يفعل شركا أو يدعو إلى الشرك فإن إقراره في هذه الحالة كفر لا يجوز بحال، والصلاة خلفه باطلة، فإن المساجد إنما بنيت ليعبد الله وحده لا شريك له، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ ٱللّهِ أَحَداً ﴾، وقد أخرج عبد الرزاق وغيره عن قتادة في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ ٱللّهِ أَحَداً ﴾ قال: "كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلص له الدعوة إذا دخل المسجد".

<sup>(1)</sup> بحموع الفتاوي.

فإن لكثير من أثمة المساجد من أهل الشرك والبدع والفجور أثرا كبيرا في صد المسلمين عن دينهم وتثبيطهم عن جهاد الكفار المحتلين، بل ومنهم الذين يدعون إلى موالاة الكافرين ومناصرهم على المسلمين، فمثل هؤلاء تجب محاكمتهم وتنفيذ حكم الله تعالى فيهم، ولا تسند الإمامة إلا لأهل الاستقامة والصلاح والجهاد، الذين يدعون الناس إلى توحيد الله والاستقامة على طاعته، وينهوهُم عن الشرك والبدع والمعاصى، ويحرضونهم على الجهاد في سبيل الله والإعداد، فعن أبي سهلة السائب بن خلاد من أصــحاب النبي صلى الله عليه وسلم " أن رجلا أمَّ قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين فرغ "لا يصلى لكـــم هذا" فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه، وأحبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "نعم" وحسبت أنه قال: "إنك آذيت الله ورسوله" رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عزل عن الإمامة من بصق جهة القبلة فكيف بمن ارتكب أعظم من هذا كالدعوة إلى الشرك وموالاة الكافرين، والدعوة إلى البدع والفسوق، وتخذيل المسلمين وتثبيطهم عن الجهاد الواحب.

### باب: الزكاة

الــزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد دل على وجوبما الكتاب والسنة والإجمـــاع، فقال تعالى﴿وَأَقيمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَآتُواْ ٱلزَّكَاةَ﴾، وقال تعالى ﴿وَمَآ أُمرُوٓاْ إلاّ لِيَعْ بُدُواْ ٱللِّهَ مُخْلِصِ بِنَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَيُؤثُّواْ ٱلزَّكَاةَ وَذَلكَ دينُ ٱلقَــيِّمَةِ ﴾، وَعنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللَّه عَنْهُما، أَنَّ رَسُولِ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم قَالَ: "أُبْــنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْس: شَهَادَة أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّه، وأَنَّ مُحمَّداً عَبْدُهُ ورسُولُه، وإقام الصَّلاة، وَإِيتَاء الزَّكَاة، وحَجِّ البَيْت، وَصَوْمٍ رمضَان" متفقٌ عليه، وعن طَلْحَةَ بنِ عُبيْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عنْهُ، قالَ: جَاءَ رجُلٌ إلى رسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مِنْ أَهْلِ نَحْدِ، ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسَمْعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، ولا نَفْقَهُ ما يقُولُ، حَتى دَنَا مِن رَسُول اللّه صَــلَى اللهُ عَلَــيْهِ وسَلَّم فإذا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَـــلَّم: "خَمْسُ صَلَوات في اليوم واللَّيْلَة" قالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: "لا، إلاَّ أَنْ تَطُّوَّعَ" فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم: "وصيَامُ شَهْر رَمضَانَ" قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَـِيْرُهُ؟ قَـالَ: "لا، إلا أَنْ تَطُوعً" قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، الزَّكَاةَ فَقَالَ: هَلْ عَلَى َّغَيْرُهَا؟ قَالَ: "لا، إلاَّ أَنْ تَطُّوَّعَ" فَأَدْبَر الرَّجُلُ وهُوَ يَقُولُ: واللَّه لا أَزيــــــــــُ عَلَى هذا وَلا أَنْقُصُ منْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم: "أَفْلَحَ إنْ صَــدَقَ" مُتفقٌ عليه، وعن ابن عبَّاس رَضيَ اللَّه عَنهُ، أَنَّ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم، بِعَثَ مُعَاذًا رضي اللَّه عَنْهُ إِلَى اليَمنِ فَقَالَ: "ادْعُهُمْ إلى شهادَة أَنْ لا إلهَ إلاَّ اللَّه وَأَنَّى رسُـولُ اللَّه، فإنْ هُمْ أَطَاعُوا لذلك، فَأَعْلَمْهُم أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افترض عَليهمْ خَمسَ صَـلواتِ فِي كُلِّ يَوْمِ وليلةِ، فَإِن هُمْ أَطاعُوا لذلكَ فَأَعْلَمْهُمْ أَنَّ اللَّه افترض عَليهمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ منْ أَغْنيَاتُهم، وَتُردُّ عَلى فُقَرائهم" متفق عليه. وقد بدين الله تعالى أن من صفات الذين وعدهم بالنصر، ألهم إذا مكنوا في الأرض أعطوا زكاة أموالهم وزكاة أموال رعبتهم إلى مستحقيها، فقال تعالى ﴿وَلَينصُرَنَّ ٱللَّهُ مَّسَن يَنصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. ٱلَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي ٱلأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلاَةَ وَآتَوُا الرَّكَاةُ وَآتَوُا اللهِ عَاقِبَةُ ٱلأُمُورِ ﴾.

والــزكاة تجــب في الذهب والفضة والزروع والثمار والمواشى وعروض التجارة إذا توفيرت الشروط، وهي مبسوطة في كتب الفقه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لجباية زكاة الأموال الظاهرة، وهي المواشي والزروع والثمار، وقد قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكِيهِمْ بِهَا وَصَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنّ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾، وعن عبدالله بن أبي أوفي. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: "اللهم صل عليهم" فأتاه أبي، أبو أوفى بصدقته، فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى" متفق عليه، وعن جرير بن عبدالله ؛ قال: جاء نساس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرضوا مصدقيكم". قال جرير: ما صدر عني مصدق، منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض" رواه مسلم، وعن أنس بن مالك أنه قال أتى رجل من بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضــرة، فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تخسرج السركاة من مالك فإها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق السائل والجمار والمسكين" فقال: يا رسول الله أقلل لي قال "فآت ذا القربي حقه والمسكين وابسن السبيل ولا تسبدر تبذيرا" فقال: حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم

إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها فلك أجرها وإثمها على من بدلها" رواه أحمد، وعسن أبي جحيفة قَالَ: قَدمَ عَلَينَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فأخذَ الصَّدَقَةَ من أُغنيائــنَا فحَعَلهَا في فُقَرَائنَا، وكُنتُ غُلاماً يتيماً فأُعطاني منها قَلُوصاً" رواه الترمذي، وَعَنْ أَبِي هُرِيرةَ رَضِي اللَّه عَنْهُ، قالَ: لَّمَا تُوانِي رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّم، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، رَضِي اللَّه عَنْهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العربِ، فَقَالَ عُمرُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: كيفَ تُقَــاتلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رسُولُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم: "أُمرِتُ أَنْ أَقَاتِلِ النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه فَمَنْ قَالِهَا، فقَدْ عَصَمَ مني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقَّه، وَحسَابُهُ عَلى اللَّه" فَقَالَ أَبُو بَكْر: واللَّه لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاة والزَّكاة، فإن الزَّكَاةَ حَقُّ المَال. واللَّهِ لَو مَنعُونِ عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُونَهُ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، لَقَاتَلْتُهُمْ على منعه، قَالَ عُمرُ رَضيَ اللَّه عَنْهُ: فَوَاللَّه مَا هُو إلاَّ أَن رَأَيْتُ اللَّه قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُر للقــتَال، فَعَرفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. مُتفقٌ عليه، وعن ابن عمر رضي الله عنه قال" ادفعوها إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر لنفسه ومن أثم فعليها " رواه أبو عبيد في الأموال وغيره، وعــن ســهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وابن عمر فقلت: إن هذا السلطان يصنع ما ترون أفأدفع زكاتي إليهم؟ قال فقالوا كلهم ادفعها إليهم" رواه أبو عبيد في الأموال وهذا كان في عهد بني أمية. الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ للْفُقَرَآء وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَآبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ،

### باب: الشورى

## فصل: حكم الشورى

الشورى في الإسلام من قواعد الحكم الواجبة التي يقصد منها إقامة العدل والتحاكم إلى الشريعة الإسلامية في جميع بحالات الحياة، ومنع الاستبداد والظلم والفساد في الأرض، وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالشورى فقال تبارك وتعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكُلُ عَلَى ٱلله إِنَّ ٱلله يُحِبُ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴾، والأمر يقتضي الوجوب والأصل أن الأمر الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة إلا إذا دل الدليل على أن الحكم خاص به صلى الله عليه وسلم، وليس هناك دليل يقتضي التخصيص فيكون الأمر بالشورى من الواجبات المناطة بالأمة، التي لا يجوز للمالحاكم تعطيلها والغاؤها، قال ابن عطية رحمه الله: " والشُّورَى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ من لا يَسْتشيرُ أهلَ العِلم والدِّين فَعزْلُهُ واحب". هذا ما لا خلاف فه" (١).

وقــال ابنُ خُويْزٍ مَنْدَاد: " واجب على الوُلاَةِ مشاورةُ العلماء فيما لا يَعْلَمُونِ، وفيما أَشْكُل عليهم من أُمور الدِّين، ووُجوه الجَيشَ فيما يتعَلَّقُ بالحرب، ووجوه الناس فيما يَتعَلَّقُ بالحرب، ووجوه الناس فيما يَتعَلَّقُ بالمصالح، ووُجُوهِ الكُتَّابِ والوزراءِ والعُمَالِ فيما يتعلَّقُ بِمصالح البلاد وعِمَارِهَا" (2)

فيإذا كيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أغناه الله بالوحي عن الرجوع إلى الناس لمعرفة الحق، قد أمره الله تعالى بالمشاورة فغيره من باب أولى.

<sup>(1)</sup> المحرر الوجيز.

<sup>(2)</sup> الجامع الأحكام القرأن.

وقال الحسن في قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ قال " قد علم الله ما به إليهم من حاجة، ولكن أراد أن يستن به من بعده " أخرجه سعيد بن منصور وغيره.

وعسن قتادة، قوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ
ٱلْمُستَوَكِّلِينَ ﴾ " أمسر الله عسز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه في الأمور، وهو يأتيه وحي السماء، لأنه أطيب لأنفس القوم، وإن القوم إذا شاور بعضهم بعضا، وأرادوا بذلك وجه الله عزم لهم على أرشده " أخرجه ابن جرير وغيره.

وأخرج ابن جرير عن ابن إسحاق ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلأَمْرِ﴾ " أي لتريهم أنك تسمع منهم وتستعين، هِم وإن كنت عنهم غنيا، تؤلفهم بذلك على دينهم".

وقال الربيع في قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلأَمْرِ﴾ " أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشــاور أصحابه في الأمور، وهو يأتيه الوحي من السماء لأنه أطيب لأنفسهم " أخرجه ابن جرير،

وقال ابن حرير " وقال آخرون: إنما أمره الله بمشاورة أصحابه فيما أمره بمشاورةم فيه، مع إغنائه بتقويمه إياه، وتدبيره أسبابه عن آرائهم، ليتبعه المؤمنون من بعده، فيما حزبهم من أمر دينهم، ويستنوا بسنته في ذلك، ويحتذوا المثال الذي رأوه يفعله في حياته من مشاورته في أموره - مع المنزلة التي هو بها من الله - أصحابه وأتباعه في الأمر، ينزل بهم من أمر دينهم ودنياهم، فيتشاوروا بينهم، ثم يصدروا عما احتمع عليه ملؤهم؛ لأن المؤمنين إذا تشاوروا في أمور دينهم متبعين الحق في ذلك، لم يخلهم الله عز وجل من لطفه، وتوفيقه للصواب من الرأي والقول فيه "(1).

وقال تعالى: ﴿ فَمَا أُوتِيتُمْ مِّن شَيْءَ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَــنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَلُونَ. وَٱلَّذِينَ يَحْتَنبُونَ كَبَائِرَ ٱلإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُـَــمُ يَغْفِــرُونَ. وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمًا هُـــمْ يَغْفِــرُونَ. وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمًا

<sup>(1)</sup> خامع البيان.

رَزَقْ نَاهُمْ يُ نِفَقُونَ. وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنتَصرُونَ﴾، فقد وصف الله تعالى عــباده المؤمــنين ومدحهم بالأعمال والأقوال والأخلاق التي نالوا بما الأجر الجزيل والنعسيم المقيم عند الله، فوصفهم بالإيمان والتوكل على الله في سائر أمورهم فلا يعـــتمدون على غيره ولا يبتغون النصر والعزة والرزق من سواه، ووصفهم باجتناب كبائر الإثم والفواحش ومدحهم بحسن الخلق والحلم عند الغضب والصفح عن المسيئ، ووصفهم بالاستجابة لأمر الله والانقياد لحكمه، والتسليم لشرعه، ووصفهم بإقامة الصلاة من فرائض ونوافل، ومدحهم بأن أمورهم الدينية والدنيوية التي للشورى فيها بحال يتشاورون فيها وينفذونها عن مشورة بينهم، ولا يستبد أحد منهم بالأمر من غير مشاورة، قال الزجاج رحمه الله " المعني ألهم لا ينفردون برأي حتى يجتمعوا عليه ". ووصفهم بالإنفاق مما رزقهم الله ويدخل في هذا الزكاة والنفقات الواجبة في سبيل الله وعلى الأقارب وغيرهم والنفقات المستحبة، ووصفهم بالقوة والانتصار ممن ظلمهم فلا يقــبلون أن يظلموا ويستذلوا، فإذا بغي عليهم انتصروا بحق ممن بغي عليهم وقوموه وعاقبوه بما يستحق من العقوبة، قال ابن كثير رحمه الله " أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين، بل يقدرون على الانتقام ممن بغي عليهم وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا "(1)، وعن إبراهيم النجعي في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴾ قال "كانوا يكرهون للمؤمنين أن يستذلوا وكانوا إذا قدروا عفوا " أخرجه سعيد بن منصور.

وأخرج ابن جرير وغيره عن منصور قال سألت إبراهيم عن قوله: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَعْيُ هُلِمُ يَنتَصِرُونَ ﴾ قال "كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فيجترئ الفساق عليهم ".

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم.

وأخرج ابن حرير عن السدي في قوله: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴾ قال "ينتصرون ممن بغي عليهم من غير أن يعتدوا ".

وهـذه الصفات والأخلاق التي مدحهم الله بما تتضمن جميع صفات الخير والصلاح، فمـن قام بما فقد قام بسائر شعائر الإسلام، فإن هذه الأوصاف كالقواعد والأصول العامة التي تتضمن جميع الأعمال الصالحة والسياسات الشرعية.

وقد ذكر الله تعالى الشورى بين ركني الصلاة والزكاة في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ فكما أن المؤمنين يحافظون على الصلاة ويؤدون الزكاة فكذلك من وصفهم وخلقهم الدائم الذي لا ينفكون عنه ألهم يتشاورون في أمورهم.

كما أن في الشورى تتحقق المصالح الشرعية ويقام العدل، وتدفع المفاسد والمظالم والاستبداد بالحكم، فإذا كانت هذه الواجبات من تحقيق المصالح، ودفع المفاسد والمظالم، لا تتحقق بتمامها إلا بشورى، فهذا يقتضي أن تكون الشورى واجبة فإن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

# فصل: الفوائد والمصالح المترتبة على الشورى

أولا: أن الشورى عبادة لله تعالى والقائمون بها مطيعون لله تعالى ومستجيبون لأمره بالعمل بها.

قانيا: أن الشورى يحصل بها سداد رأي والتوصل إلى الحق والصواب، والبعد عن الخطأ فهمي من الحزم وهوكما قال ابن عطية: "جودة النظر في الأمر وتنقيحه، والحذر من الخطئ فيه"، ثم إذا اختار الإمام ما ترجح عنده من الآراء بعد المشورة فعليه أن يعزم عملى فعلمه متوكلا على الله تعالى، كما قال الله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱللَّهُ مَا لَهُ وَالعزم هو أن يقصد إمضاء الأمر، وقال الإمام ابن جرير

رحمه الله عن بعض أهل العلم "فيتشاوروا بينهم، ثم يصدروا عما احتمع عليه ملؤهم؟ لأن المؤمنين إذا تشاوروا في أمور دينهم متبعين الحق في ذلك، لم يخلهم الله عز وجل من لطفه، وتوفيقه للصواب من الرأي والقول فيه "(1)، وقال الإمام ابن القيم رحمه الله " ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله، ولا ينفرد به واحد، وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم "(2)، وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ قال: "والله ما تشاور قط إلا عزم الله لهم بالرشد والذي ينفع"، وإذا شاور الإمام واجتهد في الواقعة فأخطأ في اجتهاده، فهو خطأ غير متعمد لا يلام عليه الإمام، ولا الذين أشاروا عليه به إذا اتقوا الله ما استطاعوا، قال القرطبي رحمه الله: "قال العلماء: وصفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكون عالماً دينًا، وقلما يكون ذلك إلا في عاقل. قال الحسن: ما كمل دين امرىء ما لم يكم علم عليه الإمام، قاله الخطّابيُّ وغيره "(3).

رابعا: أن في الشورى يحاسب الأمراء على أفعالهم، ويقومون عند أخطائهم، ويحاكمون إلى شرع الله تعالى عند التنازع والاختلاف معهم، وقد يعزلون إذا اقتضت المصلحة الشرعية عزلهم.

خامسا: أن في الشورى تطييبًا للنفوس وتواضعًا للرعية وإشعارهم بالتكريم والاحترام، وزيادة في تآلف القلوب والتواد، وأما الاستبداد بالرأي فإنه يولد الضغائن والأحقاد

<sup>(1)</sup> جامع البيان,

<sup>(2)</sup> إعلام الموقعين.

<sup>(3)</sup> الجامع لأحكام القرآن.

والتفرق، قال الإمام ابن كثير رحمه الله "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطييباً لقلوهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه"(1).

وأخرج ابن حرير عن قتادة في قوله: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكُّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ " أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه في الأمور، وهو يأتيه وحي السماء، لأنه أطيب لأنفس القوم، وإن القوم إذا شاور بعضهم بعضا، وأرادوا بذلك وجه الله عزم لهم على رشده ".

سادس! أن الاستبداد يضعف طاعة المأمورين لأميرهم، ويضعف أعمالهم في بناء الدولة، فلا يعملون بجد واجتهاد ونشاط في تقويتها ونصرها، وأما إذا كان الأمر شورى بينهم وشعروا من أميرهم الحرص على العمل بالعدل والحق، والنصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وأنه لا يستبد برأيه ولا يتكبر عليهم، فسروف يجتهدون في طاعة أميرهم بالمعروف ويبذلون وسعهم في تقوية الدولة وإنجاز أعمالها وإتقافها على أكمل الوجوه. وقد تقدم كلام الإمام ابن كثير في الفائدة

سابعا: أن في الشورى تنويرا للقرائح وإعمالا للعقول عند التشاور وتبادل الآراء، وتنبيه الإمام إلى الفوائد والمصالح التي قد يغفل عنها، ودراسة الأمور والنوازل التي يتم التشاور فيها من كل حوانبها، ووضع الحلول المناسبة لها، قال الإمام الشافعي رحمه الله: "إنما يؤمر الحاكم بالمشاورة لكون المشير ينبهه على ما يغفل عنه، ويدله على ما لا يستحضره من الدليل، لا ليقلد المشير في ما يقوله "، وعن الشعبي رحمه الله قال: "الرجال ثلاثة: فرجل، ونصف رجل، ولا شيء. فأما الرجل التام فالذي له رأي وهو

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم.

يستشـــير. وأمـــا نصف رجل فالذي ليس له رأي وهو يستشير. وأما الذي لا شيء فالذي ليس فالذي ليس فالذي ليستشير "(1).

ثامنا: أن في الشورى صقلا للمواهب وتربية على القيادة ومواجهة الأمور والمشاكل وعلاجها وحسلها، وبمذا يكثر في الأمة المؤهلون للقيادة الذين صقلتهم التجارب، وخبروا الأمور وتمرسوها.

## فصل: صفات أهل الشورى

و أهـــل الشورى هم الذين اتصفوا بصفات معينة جعلتهم أهلا للمشاورة والنظر فيما يحقق المصالح الشرعية في أمور الدولة الإسلامية والرعية:

و أول صفات أهل الشورى العلم: فإن القرارات التي تصدر من أهل الشورى لا تخرج عن نصوص الشرع وأصوله العامة وتحقيق مقاصده، وهذا يقتضي أن يكون أعضاء الشورى من أهل العلم الشرعي حتى تساس أمور الدولة وتنفذ أعمالها بما يوافق شرع الله ويحقق مقاصده، وقد قال الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعْلَمُ وَنَالُ وَالله الله ويحقق مقاصده، وقد قال الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من السناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا " متفق عليه، وعن محمد ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال " قلت: يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نحى فصا تأمرنا؟ قال: "تشاورون الفقهاء والعابدين ولا تحضوا فيه رأي خاصة" رواه الطبراني في الأوسط، وقال عنه الهيثمي في المجمع: ورجاله موثوقون من أهل الصحيح، الطبراني في الأوسط، وقال عنه الهيثمي في المجمع: ورجاله موثوقون من أهل الصحيح، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحراب قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب السن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب

<sup>(1)</sup> سنن البيهقي الكبري.

جملس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابسن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عسنه فسلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر: يا أمير المؤمنين إن الله تعسالي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأُمُر بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْحَاهِلِينَ ﴾ وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى " رواه البحاري، والقراء هم العلماء العباد.

و أخرج البيهقي في السنن الكبرى بإسناده عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قــال: "كان أبو بكر رضى الله عنه إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضى به قضى به بينهم، فإن لم يجد في الكتاب نظر هل كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة فإن علمها قضى بها، وإن لم يعلم حرج فسأل المسلمين، فقال: أتاني كذا وكذا، فنظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله فلم أجد في ذلك شيئا، فهــل تعــلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء، فربما قام إليه الــرهط فقـــالوا: نعم قضى فيه بكذا وكذا، فيأخذ بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم... قال جعفر: وحدثني ميمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك، فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان لأبي بكر رضي الله عنه فيه قضاء، فإن وجد أبا بكر رضى الله عنه قد قضى فيه بقضاء قضى به، وإلا دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم، فإذا اجتمعوا على الأمر قضى بينهم"، وعن عــبدالرحمن بــن القاسم عن أبيه " أن أبا بكر الصديق كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي وأهل الفقه ودعا رجالا من المهاجرين والأنصار دعا عمر وعثمان وعليا وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن حبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وكل هؤلاء كان يفتي في خلافة أبي بكر وإنما تصير فتوى الناس إلى هؤلاء النفر فمضى أبو بكر على ذلك ثم ولي عمر فكان يدعو هؤلاء النفر وكانت الفتوى تصير وهو خليفة إلى عثمان وأبيّ وزيد "(1).

و قال الإمام الشافعي رحمه الله: "إذا نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوها أو مشكل ينبغى له أن يشاور ولا ينبغي له أن يشاور جاهلا، لأنه لا معنى لمشاورته، ولا عالما غير أمين، فإنه ربما أضل من يشاوره، ولكنه يشاور من جمع العلم والأمانة، وفي المشاورة رضا الخصيم والحجة عليه"(2)، وقال الإمام البخاري رحمه الله: "وكانت الأثمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم".

الثانية: التقوى والأمانة: فمن صفات أهل الشورى التقوى والأمانة والجهاد في سبيل الله، وأن يكونـوا من أهل الخبرة والتجربة، الذين يبذلون النصيحة لله تعالى، ويقولون الحق لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يتحزبون لأحد من الناس أو لعصبية جاهلية ولا يتغون على ما يقولون عرضا من الدنيا، ولا يتبعون أهواءهم ويقدمونها على شرع الله تعالى، وقـد قـال صلى الله عليه وسلم: "المستشار مؤتمن" رواه أبو داود وغيره، فالمستشار مؤتمن" رواه أبو داود وغيره، فالمستشار مؤتمن أهواء الناس، بل يؤدي النصيحة والمشورة التي توافق شرع الله تعالى.

وأما إذا اتبع المستشار هواه في المشورة، ونصر باطلا فقد خان في المشورة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخسيه بأمسر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه" رواه أبو داود، ولهذا يجب اقتصار الشسورى على الأتقياء الأمناء المجاهدين ولا يجوز إدخال من لا يتقي الله ولا يؤتمن في المشسورة أو في غيرها، وقد قال سفيان الثوري: "ليكن أهل مشورتك أهل التقوى

<sup>(1)</sup> كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد.

<sup>(2)</sup> كتاب الأم.

والأمانة ومن يخشى الله تعالى" وتقدم في صفة العلم حديث علي رضي الله عنه وقول الإمام الشافعي رحمه الله، وقول الإمام البخاري رحمه الله.

و عن عامر الشعبي عن ابن عباس قال قال لي أبي" أي بني إني أرى أمير المؤمنين يدعوك ويقربك ويستشيرك مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظ عني ألم خصال: اتق الله لا يجربن عليك كذبة، ولا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا. قال عامر" فقلت لابن عباس كل واحدة خير من ألف قال كل واحدة خير من أحدا. قال عامر" فقلت لابن عباس كل واحدة خير من ألف قال كل واحدة خير من عشرة آلاف " رواه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية وابن أبي شيبة في مصنفه.

وقــال أمــير المؤمنين عمر رضى الله عنه " لا تعترض فيما لا يعنيك واعتزل عدوك واحستفظ من خليلك إلا الأمين، فإن الأمين من القوم لا يعادله شيء، ولا تصحب الفاحر فيعلمك من فجوره، ولا تفش إليه سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله " أخــرجه ابــن أبي شيبة، وقال العجلوني في كشف الخفاء " وروى الخطيب في المتفق والمفترق عن سعيد بن المسيب قال: " وضع عمر بن الخطاب رضى الله عنه ثماني عشرة كلمة كلها حكم، وهي: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك منه ما يغلبك، ولا تظن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تحد لها في الخير محملا، ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء بــه الظــن، ومــن كتم سره كانت الخيرة في يده، وعليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء عدة في البلاء، وعليك بالصدق وإن قتلك، ولا تعرض لما لا يعني، ولا تسأل عما لم يكن فإن فيما كان شغلا عما لم يكن، ولا تطلبن حاجتك إلى مـن لا يحـب بحاحهـا لك، ولا تهاون بالحلف الكاذب فيها فيهلكك الله، ولا تصحب الفجار فتتعلم من فجورهم، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من خشى الله تعالى، وتخشع عند القبور، وذل عند الطاعة، واستعصم عند المعصية، واستشر في أمرك الذين بخشون الله، فإن الله تعالى يقول: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ﴾ ".

فقول الله عنه: "ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطبع الله فيه" فيه حث عسلى دفع السيئة بطاعة الله والعدل والإحسان، وقد قال الله تعالى ﴿وَلاَ يَحْرِمَنّكُمْ شَنَانُ قَوْم أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَسْتُوي شَنَانُ قَوْم أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَسْتُوي الله حَسْبَةُ وَلاَ ٱلله عَنْدَاوَةٌ كَأَنّهُ وَلِي ۗ ٱلشَّيِّةُ ٱدْفَع بِالَّتِي هَى أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلله يَنْكُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ وَلِي الله حَسِيمة. وَمَا يُلقّاهَا إِلاَّ أَلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلقّاهَا إِلاَّ أَلْذِينَ عَلَيْهِ وَمَا يُلقّاهَا إِلاَّ ذُو حَظَّ عَظِيمٍ ﴾، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "يا عقبة صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعوض عمن ظلمك" وفي رواية "واعف عمن ظلمك" رواه أحمد. وقد والله على أحسنه حتى يجيئك منه ما يغلبك " أي ينبغي للمسلم أن يحسن الظن بأخيه، وقد قال تعالى: ﴿يُلُولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ يَبغي للمسلم أن يحسن الظن بأخيه، وقد قال تعالى: ﴿لُولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ مَّنَ الظَّنِ أَنْهُ عِلْهُ وَقَالُواْ هَدَا آ إِفْكٌ مُبِينٌ ﴾، وقال صلى الله عليه وسلم: والمُون فإن الظن أكذب الحديث" متفن عليه.

وقسول مرضي الله عنه "ولا تظن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا " أي ينبغي حمل أقوال المسلم على أحسن المحامل، وألا يظن فيها شرا . وقوله رضي الله عنه "ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن" وفيه تحذير المسلم من أن يعرض نفسه للتهمة، وأن يتقصد مواطن التهم حتى لا يساء به الظن. وإذا فعل فعل أن يبين له وإذا فعل فعل خائزا وخشي أن ينكره من لا يعرف حقيقة الحال فعليه أن يبين له حقيقة الأمر.

فعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ زوج النبي صلّى الله عَلَيْه وسلّم صَفَيَّة بنت حُبَيِّ رَضِيَ اللّه عَنْهَا قَالَتْ: 
كَانَ النَّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْه وسلّم مُعْتَكَفاً، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً. فَحَدَّنْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لأنْقلب، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلَبَنِى، فَمَرَّ رَجُلانً مِنَ الأنْصارِ رضي اللّه عَنْهُما، فَلمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلّى الله عَلَيْه وسلَّم أَسْرِعَا. فَقَالَ صَلّى الله عَنْهُ وسلّم: "عَلَى رسْلُكُمَا إنَّهَا صَفيَّة بنتُ حُبِيً" عَلَيْه وسلَّم أَسْرِعا. فَقَالَ صَلّى الله عَلَيْه وسلّم أَسْرِعا. فَقَالَ صَلّى الله عَلَيْه وسلّم: "إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْوِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجُوى فَقَلَ الله يَارسُولَ اللّه، فَقَالَ: "إنَّ الشَّيْطَانَ يَجُوي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجُوى الله الله يَارسُولَ اللّه، فَقَالَ: "إنَّ الشَّيْطَانَ يَجُوي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجُوى الله الله الله يَارسُولَ اللّه، فَقَالَ: "إنَّ الشَيْطَانَ يَجُوي مِن ابْنِ آدَمَ مَجُوى الله الله الله التهمة، الله الله يَارسُولَ الله، فَقَالَ: "إنَّ الشَيْطَانَ يَعْوسِهما الكفر إن ظنا به التهمة، الإمام الشافعي رحمه الله: "قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظنا به التهمة، فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا يهلكان به". وقال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: "وفيه استحباب التحرز من التعرض لسوء طسن الناس في الإنسان وطلب السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة، وأنه متى فعل ماقد ينكر ظاهره مما هو حق وقد يخفى أن يبين حاله ليدفع ظن السوء"(1).

وقوله رضي الله عنه "ومن كتم سره كانت الخيرة في يده" أي من كتم سره كانت له الخيرة في أمر سره، ولا يحصل له ذلك إذا أفشاه، لأن الخيرة ليست في يده وحده بعد أن أفشاه لغيره. الله أعلم.

وقوله رضي الله عنه: "وعليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء عدة في البلاء" وفيه الترغيب في صحبة إخوان الصدق الذين هم زينة في وقت الرخاء، ومن أفضل ما يعد عند البلاء، فإنهم لا يخذلون صاحبهم عند الشدائد، بل يساعدونه وينصرونه.

وقوله رضي الله عنه "وعليك بالصدق وإن قتلك" وفيه الحث على الصدق، وإن أفضى إلى القتل.

<sup>(1)</sup> شرح صحیع مسلم.

وقــولــه رضي الله عنه "ولا تعرض لما لا يعني" فإن من حسن إسلام المرء أن يترك مالاً يعنيه في دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: "من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه" رواه الترمذي وغيره.

وقـولـه رضي الله عنه "ولا تسأل عما لم يكن فإن فيما كان شغلا عما لم يكن" وفيه النهي عن السؤال عن الحوادث قبل وقوعها والانشغال عن ذلك بما هو كائن وواقع. وقوـله رضي الله عنه "ولا تطلبن حاجتك إلى من لا يحب نجاحها لك " فالحاجة لا تطلبب إلا من الناصح الذي يحب نجاحها، وكذلك الأعمال والولايات لا تسند إلا لناصح أمين الذي يحب نجاحها وإنجازها.

وقــولــه رضي الله عنه: "ولا تماون بالحلف الكاذب فيها فيهلكك الله " وفيه النهي عن الحلف الكاذب.

وقــولــه رضــي الله عنــه "ولا تصحب الفحار فتتعلم من فحورهم "وفيه النهي عن مصــاحبة الفجار حتى لا يتعلم من يصاحبهم من فحورهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم "إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسـك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة" متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم "الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل" رواه أبو داود والترمذي.

وقــولــه رضي الله عنه "واعتزل عدوك" وفيه الأمر باعتزال الأعداء، فإن الواجب على المسلم اعتزال الكفر وأهله وبغضهم وعداوتهم والبراءة منهم، وقد أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلاً أَكُونَ بدُعَاء رَبِّي شَقيًا﴾.

وقوله رضي الله عنه: "واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله تعالى" وفيه تحذير من مصادقة غير الأمين الذي لا يخشى الله تعالى. وقوله رضي الله عنه "وتخشع عند القبور" والتخشع خضوع القلب وخشيته لله تعالى لما يحصل للقلب عند زيارة القبور من تذكر الآخرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "قد كنست نهيستكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فزوروها، فإنها تذكر الآخر" رواه الترمذي.

وقوله رضي الله عنه: "وذل عند الطاعة" وهو ما يجب أن يتصف به العبد من الخشوع والذل لله في عبادته.

وقــولـــه رضي الله عنه "واستعصم عند المعصية" استعصم أي امتنع عند المعصية، كما أخــبر الله تعالى عن امرأة العزيز ألها قالت: ﴿وَلَقَدْ رَاوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ﴾ أي تأبى عليها وامتنع عن الاستجابة لما تدعوه إليه.

وقــولــه رضي الله عنه "واستشر في أمرك الذين يخشون الله، فإن الله تعالى يقول ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء﴾" و فيه الأمر باستشارة الأتقياء الذين يخشون الله تبارك وتعالى.

ولا يجـوز إدخال القاعدين عن الجهاد أو المنافقين في أهل الشورى، فإن أهل النفاق أعـداء للإسلام وأهله، وليسوا من أهل النصح والشفقة على المسلمين، وقد قال الله تعالى عـنهم: ﴿ هُمُ الْعَدُو فَاحْذَرْهُمْ ﴾، وقال تبارك وتعالى: ﴿ يَالَّهُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَحذُواْ بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُواْ مَا عَنتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبُغْضَاءُ مِنْ أَفُواهِهِمْ وَمَا تُخفي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْ بَيَنَا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقلُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ لَوُ وَمَا تَبُعُونَكُمُ الْفَنْنَة وَفِيكُمْ سَمّاعُونَ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خَلالَكُمْ يَبْعُونَكُمُ الْفَنْنَة وَفِيكُمْ سَمّاعُونَ لَهُ —مُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظّالِمِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا ٱلنّبِيُ ٱتَّتِي ٱللّهَ وَلاَ تُطع ٱلْكَافِرِينَ لَهُ مَا وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظّالِمِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا ٱلنّبِي التَّهِ ٱللّهُ وَلاَ تُطع ٱلْكَافِرِينَ وَٱللّهُ عَلِيمٌ بِالظّالِمِينَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا ٱلنّبِي اللّهُ وَلاَ تُطع ٱلْكَافِرِينَ وَٱللّهُ عَلِيمًا حَكِيماً حَكِيماً وَكَيماً وَاللّهُ عَلَى اللّه على على الأدى، فإنه بمَا أَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾، قال ابن كثير رحمه الله: "هذا تنبيه بالأعلى على الأدى، فإنه تعلى إذا كان يأمـر عبده ورسوله بهذا فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى تعالى إذا كان يأمـر عبده ورسوله بهذا فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى

والأحرى... قسول تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ أي لا تسمع منهم ولا تستشرهم ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ أي فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه، فإنه عليم بعواقب الأمور حكيم في أقواله وأفعاله، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ أي من قرآن وسنة "(1)، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يولي أو يشاور أهل النفاق أو مرضى القلوب القاعدين عن الجهاد.

كما لا يجوز إدخال أهل البدع في أهل الشورى، فإن في توليتهم وتصديرهم نشرا لبدعتهم وهدما للسنة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله " صاحب البدعة لا تأمنه على ديائ، ولا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه "(2)، وقال الإمام أحمد رحمه الله "ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك ".

الصفة الثالثة: الذكورة: الولايات العامة مختصة بالرجال دون النساء، فالمرأة ليست من أهل الحل والعقد، وليس لها البروز في محافل الرجال والاختلاط بمم، وقد جاءت الشريعة بحفظ المرأة وصيانتها من الفاحشة وما يقرب إليه: كالنظر إلى الأجنبية والاختلاط والخلوة بغير محرم وسفر المرأة وحدها وخروجها متبرجة.

و الله تعالى لم يسو المرأة بالرجل في الخلق والتكوين والقدرة، ولهذا جعل الله تعالى للرجل من الأعمال ما يناسب خلقه وتكوينه وقدرته كالجهاد والولايات العامة، وجعل للمرأة من الأعمال والمسؤوليات ما يناسب خلقها، وتكوينها النفسي، كرعاية بيستها، وتربسية أبنائها، وطاعة زوجها، وبحذا تستقيم الحياة ويحصل التوازن بين بناء الدولة وإصلاحها، وبين بناء الأسرة الصالحة وتربيتها، وقد قال الله تبارك وتعالى: هوالربخال قوامدون على النسآء بِمَا فَضَالَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمَا فَيَا الله تعالى: هوالربخال قوامون عَلَى النساء بيما في الله تعلى الله تعالى الإمام ابن كثير رحمه الله: "يقول تعالى: هوالربخال قوامون عَلَى الله عَلَى ع

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم.

<sup>(2)</sup> اعتقاد أهل السنة للإلكائي.

النّسآء أي الرحل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدها إذا اعوجت، وبما فَضَلَ اللّه بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ أي لأن الرجال أفضل من النساء، والسرجل حير من المرأة، ولهذا كانت النيوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم لقسوله صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، وكذا منصب القضاء وغير ذلك، وبما أنفقه وأمن أموالهم أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كستابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها "(1).

وقسال تسبارك وتعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾، أي منزلة ورفعة وفضل في الخلق والخلسق والقوامسة والطاعة، ولهذا الفضل اختصت النبوة بالرجال، وكذلك الإمامة الكسبرى وسائر الولايات العامة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم يقول: "كُلُّكُم راع، وكُلُّكُمْ مسؤولٌ عنْ رَعِيته: الإمامُ راعٍ ومَسؤولٌ عنْ رَعِيته، وَالمَرَأَةُ راعية ومَسؤولٌ عنْ رَعِيته، وَالمَرَأَةُ راعية في بيست زَوجها ومَسؤولٌ عَنْ رعيتها، والخَادِمُ راعٍ في مال سَيِّدةِ ومَسؤولٌ عَنْ رَعِيتها، والخَادِمُ راعٍ في مال سَيِّدةِ ومَسؤولٌ عَنْ رَعِيتها، والحَادِمُ راعٍ في مال سَيِّدةِ ومَسؤولٌ عَنْ رَعِيتها، والحَادِمُ راعٍ في مال سَيِّدةِ ومَسؤولٌ عَنْ رعيتها، والحَادِمُ راعٍ في مال سَيِّدةِ ومَسؤولٌ عَنْ رعيتها متفق عليه، وبوب البخاري على هذا الحديث في صحيحه فقال: باب " المرأة راعية في بيت زوجها "، وقال عمر رضي الله الحديث في صحيحه فقال: باب " المرأة راعية في بيت زوجها "، وقال عمر رضي الله رأينا لهن عينه " كسنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن يدخلهن في شيء من أمورنا " رواه البخاري.

فأعداء الإسلام من الكفار والمنافقين يعلمون أن انحراف المرأة من أعظم الوسائل لتدمير الأســرة، وضـــياع الأبـــناء، وإفساد المحتمع، وتمزيقه وإضعافه، ووقوع المرأة فريسة لأصـــحاب الشهوات، ولهذا يسعون لإخراجها من بيتها وتجريدها من حيائها وعفتها

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم.

وحجاها، وتامل هذا في حرص الصليبيين الأمريكان على تجريد المرأة من حيائها، ونزع حجاها في جزيرة العرب وأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين، فهؤلاء المفســـدون المحرمون يعلمون بتأثير هذه الخطوة الشيطانية على المحتمع، وما تؤدي إليه من إضعافه، وانحطاطه في الرذيلة، وإبعاده عن دينه وحيائه، إلا من حفظ الله تعالى من عــباده، وقد قال صلى الله عليه وسلم "إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء" رواه ابسن ماجه،فالحياء هو سجية دين الإسلام وهو طبيعته وخلقه، وبه قوامه وقوته، وهو الخلق الذي جمل به أهله وزينهم، وهو الخلق الذي به تتمم مكارم الأخلاق التي الحق، وهو الحصن الذي يحول دون القبائح والرذائل، فإذا أزيل هذا الحصن – وهو ما يســعى الأعداء إليه – الهمك الناس في كل قبيح وخسيس، ويبين هذا قوله صلى اللهُ عَلَــيْه وسَلَّم: "إنَّ ممَّا أَدْرَكَ النَّاسُ منْ كَلام النُّبُوَّة الأولَى: إذَا لَمْ تَسْتَح فَاصْنعْ مَا شَــئْتَ" رواهُ البُحَارِيُّ، وعن عمران بن حُصَيْن، رضى الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّم "الحياءُ لا يَأْتِي إلاَّ بخَيْر" متفق عليه، وفي رواية لمسلم "الحَياءَ خَيْرٌ كُلُّهُ" أَوْ قَالَ "الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ"، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الإيمان، فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم قال "الإيمَانُ بضع وسبْعُونَ، أوْ بضعٌ وَستُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُها قُوْلُ لا إله إلاَّ اللَّه، وَأَدْنَاهَا إمَاطَةُ الأَذَى عَنَ الطَّرِيق، والحياءُ شُعْبَةٌ منَ الإيمَانَ" متفق عليه، وعن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلُّم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاء، فَقَالَ رسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّم "دَعْهُ فإنَّ الحياءَ من الإيمان" متفقٌ عليه، وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "ولهـذا كان خلق الحياء مشتقا من الحياة اسما وحقيقة، فأكمل الناس حياة أكملهم حياء، ونقصان حياء المرء من نقصان حياته، فإن الروح إذا ماتت لم تحس بما يؤلمها من القــبائح فلا تستحى منها، فإذا كانت صحيحة الحياة أحست بذلك فاستحيت منه،

وكذلك سائر الأخلاق الفاضلة والصفات الممدوحة تابعة لقوة الحياة وضدها من نقصان الحياة"(1).

فالحياء هـو جمال أهل الإسلام وزينتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ما كان الفحــش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه" رواه الترمذي وغيره، فمفهوم الجمال الحقيقي في الإسلام، هو جمال الاستقامة، ومكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب، كما قال تعالى: ﴿ فَأَصْفُح ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَأَصْبَرُ صَبِّراً جَمِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿وَٱهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً ﴾، ومن الجمال المحمود أن يحب الرجل أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا كما في حديث عبد اللَّه بن مسعُود رضيَ اللَّهُ عنه، عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم قال: "لا يَدْخُل الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبه مثْقَالُ ذَرَّة منْ كبر" فقال رَجُلِّ: إنَّ الرَّجُلَ يُحبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُه حسناً، ونعلهُ حسنا قال "إنَّ اللَّه جَميلٌ يُحبُّ الجَمالَ الكَبْرُ بَطَرُ الحَقِّ وغَمْطُ النَّاسِ" رواه مسلم، ومن الجمال المحمود أن تتجمل المرأة لزوجها وأن يتجمل الزوج لزوجته، وأما تبرج المرأة وإبداؤها زينتها لغير محارمها فلا يسمى جمالا، بل هو شين وغواية، وإشاعة للفتنة، وإفساد في الأرض، ونـزع لجلباب الحياء والعفة والطهارة، وتسربل بسربال الوقاحة وزي الجاهلية، وقد قَــال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتَكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِليَّة ٱلأُولَىٰ﴾، وقال صَلَّى اللهُ عَلَــيْه وسَــلَّم: "صــنْفَان منْ أهل النَّار لمْ أرَهُما: قَوْمٌ معهم سياطٌ كَأَذْنَابِ الْبِقُر يَضْرِبونَ بِهَا النَّاسِ، ونساء كاسياتٌ عارياتٌ مُميلاتٌ مَائلاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنمة الْبُخْــتِ المَائِلَةِ لا يَدْخُلنَ الجُنَّةَ، ولا يجِدْنَ ريحَهَا، وإنَّ ريحَهَا لَيُوجَدُ منْ مسيرَة كذَا وكُذًا" رواه مسلم.

<sup>(1)</sup> مدارج السالكين.

فمن توفسرت فيه الشروط المتقدمة وهي العلم والتقوى والذكورة، أدخل في أهل الشورى ويقدم الأمثل، فالأمثل وفي حال الحلاف في استحقاق أحد الناس الدخول في أهل الشورى، أو الحلاف في كونه أولى من غيره فيفصل النزاع بالقضاء الشرعي لقول الله تعسالى: ﴿فَسِإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤمنُونَ بِالله وَالْسيومِ الآخِسرِ ذلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ وشيء نكرة في سياق الشرط، فتقتضي العموم، فكل ما تنازع فيه المتنازعون فيرد إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

## فصل: تطبيق الشورى

إذا تبين للإمام من أدلة الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي حكم حادثة بعينها فلا بحال للشورى في هذه الحالة، وقد قال سفيان بن عبينة رحمه الله في قوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ قال: "هي للمؤمنين أن يتشاوروا فيما لم يأهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أثر " أخرجه الإمام ابن جرير الطبري، فلا تجوز الشورى على مخالفة حكم الله تعالى: وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنة إِذَا فَضَى الله وَرَسُولُه أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾، وقال تعالى: ﴿يأَيُهَا اللّه يَن الله وَرَسُولُه وَاتّقُواْ اللّه إِنَّ اللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾، وأخرج ابن آمنوا لا تُقدّمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولُه وَاتَّقُواْ اللّه إِنَّ اللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾، وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ﴿يأَيُّهَا اللّهَ إِنَّ اللّهُ وَرَسُولُه ﴾ يقول: " لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة "، وقال ابن حزم رحمه الله " كما أننا ننكر بل نكفر من يشاور أيصلي الخمس أم لا؟ أيصوم رمضان أم لا؟ ونقطع أن مسلما لا يخالفنا في هذا "(1).

<sup>(1)</sup> كتاب الإحكام لابن حزم.

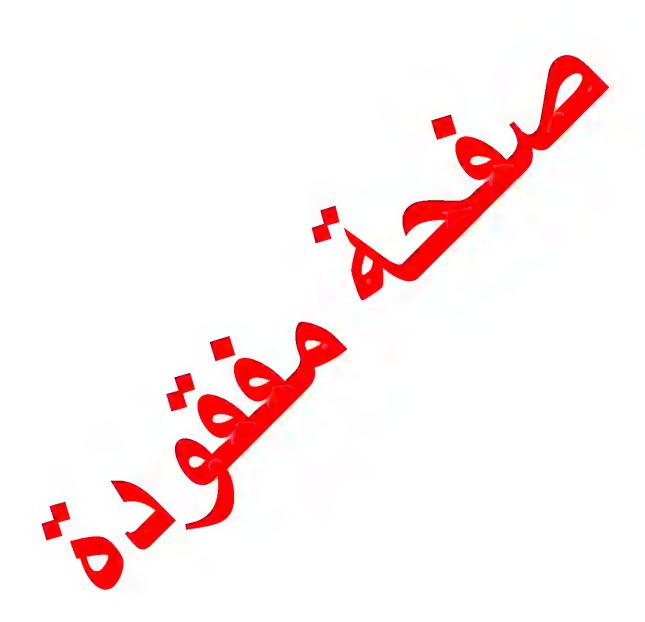

الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، وأرادوا تبديل الدين وأحكامه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من بدَّل دينه فاقتلوه"(1).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " وإذا استشارهم، فإن بين له بعضهم ما يجب السباعه مسن كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ولا طاعة لأحد في حد لاف ذلك، وإن كان عظيما في الدين والدنيا، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ وإن كان أمرا قد تنازع اللّذينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّه وأطيعُواْ الرّسُولَ وأولي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ وإن كان أمرا قد تنازع فسيه المسلمون، فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه، ووجه رأيه فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ فَي شَيْءِ فَلَوْ مِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ أَوْمِلًا ﴾ "(2).

وقال القرطبي رحمه الله " والشورى مبنية على اختلاف الآراء، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف، وينظر أقربما قولا إلى الكتاب والسنة إن أمكنه، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا عليه"(3).

وإذا خالف بعض أهل الشورى الإمام و لم يوافقوه على القول الذي اختاره وارتضاه، ورأوا أنه مخالف للصواب، وأن المصلحة الشرعية لا تتحقق به ففي هذه الحالة يفصل السنزاع بالقضاء الشرعي، ولايطاع الأمير في اختياره حتى يفصل القضاء فيه، ويثبت مشروعيته وصحته، وإذا حكم القضاء بمخالفة اختيار الأمير لشرع الله ولقواعده وأصوله العامة، وبين أصوب أقوال أهل الشورى، ففي هذه الحالة يجب على الإمام أن يعمل بالقول الصحيح من أقوال أهل الشورى، الذي أقره وأكد صحته القضاء

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري.

<sup>(2)</sup> كتاب السياسة الشرعية.

<sup>(3)</sup> الجامع لأحكام القرآن.

الشرعي، وقد قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، قال الإمام ابن جرير رحمه الله "تومنون بالله وَالْيَوْم الآخِر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، قال الإمام ابن جرير رحمه الله " يعسي بذلك جل ثناؤه: فإن اختلفتم أيها المؤمنون في شيء من أمر دينكم أنتم فيما بينكم أو أنتم وولاة أمركم فاشتجرتم فيه ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ ﴾ يعني بذلك فارتادوا معرفة حكم السذي اشتجرتم أنتم بينكم أو أنتم وأولو أمركم من عند الله يعني بذلك من كتاب الله فاتبعوا ما وحدتم، وأما قوله والرسول فإنه يقول فإن لم تجدوا إلى علم ذلك في كتاب الله سبيلا فارتادوا معرفة ذلك أيضا من عند الرسول إن كان حيا وإن كان ميستا، فمن سنته إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يقول: افعلوا ذلك إن كنتم تصدقون بالله واليوم الآخر يقول: افعلوا ذلك إن كنتم تصدقون بالله واليوم الآخر المول ألم المحلوا الله المحرود المحلود والموم الآخر الله واليوم الآخر المحلود والموم الآخر الله واليوم الآخر الله واليوم الآخر الله واليوم الآخر المحلود الله واليوم الآخر المحلود الله واليوم الآخر المحلة واليوم الآخر الله واليوم الآخر المحلود المحلود الله واليوم الآخر الله واليوم الآخر الله واليوم الآخر المحلود المحلود الله واليوم الآخر المحلود المحلة واليوم الآخر الله واليوم الآخر المحلود المحلود المحلود المحلود المحلة والمحلود المحلود المحلود والمحلود المحلود المحل

و قال الإمام ابن كثير رحمه الله: " قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله، وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة "(2).

وقــال بحاهد في قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ قال "أهل العلم وأهل الفقه: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ قال كتاب الله وسنة نبيه ولا تردوا إلى أولى الأمر شيئا "(3)،

و قال المروزي رحمه الله: " فقال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ يعني إن اختلفتم في شيء ﴿ وَاللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ شيء يعني والله أعلم هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ يعني والله أعلم إلى ما قال الله والرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن ما تنازعوا فيه نصا فيها ولا في واحد منهما ردا قياسا على أحدهما "(4).

<sup>(1)</sup> جامع البيان.

<sup>(2)</sup> تفسير القرآن العظيم،

<sup>(3)</sup> اعتقاد أهل السنة للالكائي.

<sup>(4)</sup> السنة للمروزي.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله " ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمراء مسن بني أمية لما قال له: أليس الله أمركم أن تطيعونا في قوله ﴿وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾؟ فقال له: أليس قد نزعت عنكم يعني الطاعة إذا خالفتم الحق بقوله ﴿وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُومْنُونَ بِاللّهِ ﴾ "(1)، فهذا هو الطريق الشرعي عند التنازع، وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن الإمام إذا خالفه أغلب أهل الشورى فيقدم رأي الأغلبية منعا لاستبداد الحكام وظلمهم، فهو قول لا أصل له، وإنما يحسنع ظلم الحكام واستبدادهم بالطرق الشرعية الكافية عند تنفيذها أن تضبط أعمال الجميع بما يوافق شرع الله تعالى.

كما أن القواعد الشرعية العامة ولو خالفه الأغلبية هو الذي يتوافق مع كون الإمام الأصول والقواعد الشرعية العامة ولو خالفه الأغلبية هو الذي يتوافق مع كون الإمام من الأتقياء العلماء المحتهدين الذي توفرت فيه شروط الإمامة، ومن قال يؤخذ بقول الأغلبية فلعله بناه على ما يشاهده من جور الحكام وظلمهم، ولو قلنا بهذا القول مع وجود الإمام العادل المحتهد فقد عطلنا طاعته بالمعروف وفي هذا مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولسنة الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم.

قال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية: "وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية"(2).

<sup>(1)</sup> فتح الباري.

<sup>(2)</sup> العقيدة الطحاوية.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الإمام والرعية يتعاونون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان بمنزلة أمير الجيش والقافلة والصلاة والحج، والدين قد عرف بالرسول فلم يبق عند الإمام دين ينفرد به، ولكن لا بد من الاجتهاد في الجزئيات، فإن كان الحق فيها بينا أمر به وإن كان متبينا للإمام دولهم بينه لهم، وكان عليهم أن يطيعوه، وإن كان مشتبها عليهم اشتوروا فيه حتى يتبين لهم، وإن تبين لأحد من الرعية دون الإمام بينه له، وإن اختلف الاجتهاد فالإمام هو المتبع في اجتهاده، إذ لا بد من الترجيح والعكس ممتنع"(1).

كما أن السرجوع إلى شرع الله تعالى عند النزاع ولو كان من خالف الإمام رجلا واحدا هو الطريق المتيقن للوصول إلى الحق، وأما الأغلبية فقد تجتمع على خلاف الحق في قضية معينة لا سيما في البلاد التي يقل فيها العلم الشرعي ولا يتوفر فيها الكثير من العلماء.

والحاكم إذا كان ظالما مستبدا فلن يشاور أحدا، وإذا شاور فلن يرجع لشرع الله تعالى عند الاختلاف، ومن باب أولى أن لا يلتزم بقول الأغلبية، وأما إذا كان الحاكم عادلا يشاور أهل العلم والصلاح فلا وجه لإلزامه بالأغلبية، وهو يقبل الحق ويرجع إلى شرع الله في كل صغير وكبير، سواء خالفه رجل واحد من أهل الشورى أو أغلبيتهم. و أما إذا لم يبت الأمير في موضوع الاجتهاد برأيه مما للرأي والنظر في تقدير المصلحة فيه بحال ورأى الترجيح بالأغلبية فله ذلك، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرح حديث رجوع عمر رضي الله عنه عن دخول الشام بسبب الطاعون " وفيه الترجيح بالأكثر تجربة لرجوع عمر لقول مشيخة قريش مع ما انضم إليهم ممن وافق رأيهم من المهاجرين والأنصار ووازن ما عند الذين خالفوا ذلك من مزيد الفضل في العلم مسن المهاجرين والأنصار ووازن ما عند الذين خالفوا ذلك من مزيد الفضل في العلم

<sup>(1)</sup> متهاج الستة النبوية.

والدين ما عند المشيخة من السن والتجارب فلما تعادلوا من هذه الحيثية رجح بالكثرة ووافق اجتهاده النص، فلذلك حمد الله تعالى على توفيقه لذلك"(1).

### فصل: مجالات الشورى

تشـرع الشـورى في القضاء وفي الفتوى في جميع شؤون الحياة للتوصل إلى الحكم الشرعي إذا لم يتبين للإمام الحكم من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي المستوفي للشروط، وكذلك يتشاور الإمام مع أهل الشورى في أمور الحرب والسلم والهدنة، وفي الأموال العامة وصرفها، وفي تولية الأمراء والقضاة وغيرهم، وفي النوازل الطارئة، وفي تنظيم الدولة وإدارتها، وتشرع الشورى في مراقبة أعمال الإمام والولاة والقضاة وغيرهم ومحاسبتهم، وكذلك في تعيين الإمام العام، قال العلامة السعدي رحمه الله في قــولــه تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ۗ " وأمرهم الديني والدنيوي ﴿شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ أي لا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم، وهذا لا يكون إلا فـرعا عـن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم، فمن كمال عقولهم ألهم إذا أرادوا أمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيها اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها، حتى إذا تبينت لهم المصلحة انتهزوها وبادروها، وذلك كالرأي في الغزو والجهاد وتولية الموظفين لإمارة أو قضاء أو غيرهما، وكالبحث في المسائل الدينية عموما، فإنما من الأمور المشتركة، والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه الله، وهو داخل في هذه الآية "(2).

ومــن الأدلة والأمثلة على الشورى في الجهاد والسلم والهدنة أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة في يوم بدر، فعن أنس رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله

<sup>(1)</sup> فتح الباري.

<sup>(2)</sup> تيسير الكريم المناذ.

عليه وسلم شاور، حين بلغه إقبال أبي سفيان. قال: فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأعرض عنه. ثم تكلم عمر رضي الله عنه فأعرض عنه. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه فقد الله عنه فقد الله عنه فقد الله أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها. ولو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها. ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا". أخرجه مسلم.

وشاورهم في أسرى بدر فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه في أسرى بدر وفيه " فهزم الله عز وجل المشركين فقتل منهم سبعون رجلا، وأسر منهم سبعون رجلا، وأسر منهم سبعون رجلا، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر رضى الله عنهم " رواه مسلم وأحمد واللفظ له.

وكذلك شاورهم في موطن القتال في غزوة بدر، وكذلك شاورهم يوم الأحزاب بمصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة، فأشار عليه سعد بن معاذ رضي الله عنه وسعد بن عبادة رضي الله عنه ألا يعطيهم شيئا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ناصفنا تمر المدينة وإلا ملأتما عليك خيلا ورجالا، فقال حتى أستأمر السعود سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، يعني يشاورهما. فقالا: لا والله ما أعطينا الدنية من أنفسنا في الجاهلية، فكيف وقد جاء الله بالإسلام. فرجع إلى الحارث فأخبره، فقال: غدرت يا محمد، قال فقال حسان:

منكم فإنَّ محسمداً لا يغدر واللوم ينبت في أصول السخبر مثلُ الرجاجةِ صدعها لا يجبر

يا حارِ من يغدر بذمةِ جاره إن تغدروا فالغدر من عاداتكم وأمانة النهدي حين لقيتها

قال فقال الحارث: كف عنا يا محمد لسان حسان، فلو مزج به ماء البحر لمزج" رواه السبزار والطبراني ولفظه عن أبي هريرة قال: "جاء الحارث الغطفاني إلى النبي صلى الله على على على على على على الله على الله على على الله ع

سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن مسعود رحمه الله فقال: "إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وإن الحارث يسألكم أن تشاطروه تمر المدينة، فإن أردتم أن تدفعوا إليه عامكم هذا حتى تسنظروا في أمركم بعد" قالوا: يا رسول الله أوحي من السماء، فالتسليم لأمر الله أو على أو هواك؟ فرأينا تبع لهواك ورأيك، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقلد رأيتنا وإياهم على سواء، ما ينالون منا تمرة إلا بشراء أو قرى، فقال رسول الله على الله عليه وسلم: "هو ذا تسمعون ما يقولون" قالوا: غدرت يا محمد فقال حسان بن ثابت رحمه الله:

يا حارِ من يغدر بذمة جاره و أمانة المُرِيِّ حين لقيتها إن تغدروا فالغدر من عاداتكم

مسنكم فسإن محمدا لا يغدر كسر الزجاجة صدعها لا يجبر و اللؤم ينبت في أصول السخبر

وقــال الهيثمي: ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.

وكذلك تشاور الصحابة رضي الله عنهم في قتال مانعي الزكاة، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور في أمر الحرب فعليك به" رواه الطبراني.

وعن طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه قال لوفد بزاخة: تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمرا يعذرونكم به "رواه السبخاري، قال الحافظ رحمه الله في الفتح: "كذا ذكر البخاري هذه القطعة من الخبر مختصرة. وقد أوردها أبو بكر البرقاني في مستخرجه وساقها الحميدي في الجمع بين الصحيحين، ولفظه الحديث الحادي عشر من أفراد البخاري عن طارق بن شهاب

قــال: "جــاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فخيرهم بين الحــرب المجلية والسلم المخزية، فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ قال: ننزع منكم الحلقة والكراع، ونغنم ما أصبنا منكم، وتردون علينا ما أصبتم منا، وتدون لنا قــتلانا، وتكــون قتلاكم في النار، وتتركون أقواماً يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمراً يعذرونكم به. فعرض أبو بكر ما قال على القوم فقام عمر بن الخطاب فقال: قد رأيت رأياً وسنشير عليك، فأما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية، فنعم ما ذكرت وما ذكرت أن نغنم ما أصبنا مـنكم وتردون ما أصبتم منا، فنعم ما ذكرت، وأما ما ذكرت تدون قتلانا وتكون قــتلاكم في السنار فإن قتلانا قاتلت، فقتلت على أمر الله أجورها على الله، ليس لها ديات، فتتابع القوم على ما قال عمر."، وفي هذا الأثر أن الإمام إذا قضى بأمر يعرض مــا قضى به على أهل الشورى قد يوافقون الإمام على بعض مــا قضى به على أهل الشورى، وفيه أن أهل الشورى قد يوافقون الإمام على بعض قوله ويخالفونه في بعض.

ومن الشورى في الأموال ما أخرجه أحمد عن أبي إسحاق عن حارثة قال: "جاء ناس من أهل الشام إلى عمر رضي الله عنه فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله، واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وفيهم علي رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه: "هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بما من بعدك".

وعن سماك قال: سمعت عياضا الأشعري قال: "شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض، وليس عياض هذا بالذي حدث سماكا قال وقال عمر رضي الله عنه: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة قال فكتبنا إليه أنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه فكتب إلينا إنه قد جاءين كستابكم تستمدوني وأبي أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا الله عز وجل

فاستنصروه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا آتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني قال فقاتلناهم فهزمناهم وقتلناهم أربع فراسخ قال: وأصبنا أموالا فتشاوروا، فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل رأس عشرة" رواه أحمد وابن حبان، وصحح ابن كثير إسناده.

وعـن جعفر بن محمد عن أبيه قال: "استشارهم عمر في العطاء بمن يبدأ؟ فقالوا: ابدأ بنفسك. قال فبدأ بالأقارب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قومه"(1).

وروى أبو عبيدة في كتاب الأموال من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر رضي الله عنه "أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين، فأمر أن يحصوا فوجد الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين فشاور في ذلك فقال له علي بن أبي طالب رضي الله علي عنه "دعهم يكونوا مادة للمسلمين" فتركهم وبعث عليهم عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر".

وروى أيضا من طريق عبد الله بن أبي قيس أو عبد الله بن قيس الهمداني شك أبو عبيد قال قدم عمر الجابية، فأراد قسم الأرض بين المسلمين، فقال له معاذ: والله إذن ليكونن ما تكره، إنك إن قسمتها صار الربع العظيم في أيدي القوم، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا، وهم لا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم و آخرهم ".

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب " وكتب أهل منسبج ومن وراء بحر عدن إلى عمر بن الخطاب يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض العسرب ولهم العشور منها. فشاور عمر في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على ذلك، فهو أول من أخذ منهم العشور".

<sup>(1)</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد.

ومــن الأمثلة العظيمة في الشورى في الأموال أن أهل الشورى يحددون للإمام مقدار نفقته من بيت المال، وقد قالت عائشة رضي الله عنها " لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه "رواه البخاري، وأخرج ابن سعد في طبقاته بإسناده عن عطاء بن السائب قال: "لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها، فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا له: أين تريد يا خليفة رسول الله؟ قال: السوق. قالا: تصنع ماذا؟ وقد وليت أمر المسلمين قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالا له: انطلق حتى نفرض لك شيئا. فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاة وما كسوه في الرأس والبطن، فقال عمر: إلى القضاء وقال أبو عبيدة. وإلى الفيء. قال عمر: فلقد كان يأتي على الشهر ما يختصم الحيه النان " وقال عنه الحافظ ابن حجر: إسناد مرسل رجاله ثقات.

وأخسرج ابن سعد عن حميد بن هلال قال: "لما ولي أبو بكر قال أصحاب رسول الله افرضوا لخليفة رسول الله ما يغنيه قالوا. نعم برداه إذا أحلقهما وضعهما وأخذ مثلهما وظهسره إذا سافر ونفقته على أهله، كما كان ينفق قبل أن يستخلف، قال أبو بكر: رضيت".

وعن أيوب بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال " مكث عمر رضي الله عنه زمانا لا يأكل من المال شيئا حتى دخلت عليه في ذلك خصاصة، وأرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشارهم، فقال: قد شغلت نفسي في هذا الأمر فما يصلح لي منه، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: كل وأطعم قال وقال ذلك سعيد ابسن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وقال لعلي رضي الله عنه: ما تقول أنت في ذلك؟ قال: غداء وعشاء قال: فأخذ عمر بذلك"(1).

الطبقات الكبرى لاين سعد.

وعن سنعيد بن المسيب أن عمر استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "والله لأطوقنكم من ذلك طوق الحمامة ما يصلح لي من هذا المال فقال على غداء وعشاء قال صدقت".

ومن الشورى في النوازل ما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسر ع لقيه أمراء الأجناد، أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجــرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاخــتلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر، ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تُقدمَهُمْ على هـــذا الوبــاء، فقال: ارتفعوا عنى، ثم قال: ادع لي الأنصار، فدعوهم فاستشارهم، فســلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوهم، فلم يختلف منهم عليه رجــ لان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تُقدمهُمْ على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: إني مُصَبِّحٌ على ظُهْر فأصبْحُوا عليه، قال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كـان لـك إبل هبطت وادياً له عدوتان، إحداهما خصبة، والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله قال: فجاء عــبدالرحمن بن عوف، وكان متغيّباً في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علماً، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم به بأرض فلا تَقْدَمُوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بما فلا تخرجوا فراراً منه"، قال: فحمد الله عمرُ ثم انصرف". رواه البخاري ومسلم.

وعن عبد الله بن دينار الأسلمي عن أبيه قال: "كان عمر يستشير في خلافته إذا حزبه الأمر أهل الشورى ومن الأنصار معاذ بن حبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت". ومن الشورى في الأمور الإدارية والتنظيم ما رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى عن حبر بن الحوير ث بن نقيد " أن عمر بن الخطاب استشار المسلمين في تدوين الديوان

جبير بن الحويرث بن نقيد " أن عمر بن الخطاب استشار المسلمين في تدوين الديوان فقال له على بن أبي طالب رضي الله عنه: "تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من مال ولا تمسك منه شيئا " وقال عثمان بن عفان رضى الله عنه: "أرى مالا كثيرا يسع الناس وإن لم يحصـوا حـيى تعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر " فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة رضى الله عنه: "يا أمير المؤمنين قد جئت الشام فرأيت ملوكها قلد دونوا ديوانا، وجندوا جنودا، فدون ديوانا، وجند جنودا. فأخذ بقوله فدعا عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم رضي الله عنهم، وكانوا من أنساب قريش فقال: اكتبوا الناس على منازلهم فكتبوا فبدؤوا ببني هاشم، ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه، ثم عمر وقومه على الخلافة، فلما نظر إليه عمر قال: وددت والله أنه هكـــذا ولكن ابدؤوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب، حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله "، والديوان هو الدفتر الذي يكتب فيه أهل العطاء والجيش، ولميس في أخذ عمر رضي الله عنه كتابة الديوان من غير المسلمين اتباعا لهم في شيء من شرعهم، وإنما هو من الأمور الإدارية العامة التي يستفاد منها في الإحصاء والضبط،

وهو يشبه اليوم استخدام الحاسوب في الأمور الإدارية وإن كان من صنع الكفار. و من الشورى في القضاء والفتوى ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بإسناده عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: "كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم، فإن لم يجد في الكستاب نظر هل كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة فإن علمها قضى بها، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال: أتاني كذا وكذا فنظرت في كتاب الله وفي

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أحد في ذلك شيئا، فهل تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء، فربما قام إليه الرهط فقالوا: نعم قضى فيه بكذا وكذا، فيأخذ بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ... قال جعفر: وحدثني ميمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان لأبي بكر رضي الله عنه فيه قضاء، فإن وجد أبا بكر رضي الله عنه قد قضى فيه بقضاء قضى به، وإلا دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم، فإذا اجتمعوا على الأمر قضى بينهم".

وروى الإمام مالك في الموطأ عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن " أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قائل مدح أباه وأمه وقال آخرون. قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين".

وعـن المغيرة بن شعبة، عن عمر رضي الله عنه: أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرَّة، عبد أو أمة، فشهد محمد بن سلمة: أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به "متفق عليه.

وعن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر " هل معند غيرك" فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر رضى الله عنه " رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

وعن الشعبي قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى شريح "إذا أتاك أمر في كتاب الله تعالى فاقض به، ولا يلفتنك الرجال عنه، فإن لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاقض بما قضى به أئمة الهدى، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسسوله صلى الله عليه وسلم ولا فيما قضى به أئمة الهدى، فأنت بالخيار: إن شئت بسسوله صلى الله عليه وسلم ولا فيما قضى به أئمة الهدى، فأنت بالخيار: إن شئت بحستهد رأيسك، وإن شئت أن تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك "(1)، والمؤامرة أي المشاورة.

وعن الشعبي قال: "إذا اختلف الناس في شيء فانظر كيف صنع فيه عمر، فإنه كان لا يصنع شيئا حتى يسأل ويشاور "(2).

وقال ابن عبد البر في التمهيد بعد حديث ابن عباس في الطاعون الذي نزل في الشام: "وفيه أن القاضي والإمام والحاكم لا ينفذ قضاء ولا يفصله إلا عن مشورة من بحضرته، ويصل إليه ويقدر عليه من علماء موضعه، وهذا مشهور من مذهب عمر رضي الله عنه. ذكر سيف بن عمر عن عبدالله بن المستورد عن محمد بن سيرين قال: "عهد عمر إلى القضاة أن لا يصرموا القضاء إلا عن مشورة وعن ملأ وتشاور، فإنه لم يبلغ من علم عالم أن يجتزىء به حتى يجمع بين علمه وعلم غيره".

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله، ولا ينفرد به واحد، وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بيسنهم، وكانست النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عسنده فسيها نص عن الله ولا عن رسوله جمع لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعلها شورى بينهم.

<sup>(1)</sup> سنن البيهقي الكبري.

<sup>(2)</sup> مصنف ابن أبي شيية.

قال البخاري حدثنا سنيد ثنا يزيد عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع قال: "كان إذا جاءه الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة سمى صوافي الأمر، فرفع إليهم فجمع له أهل العلم، فإذا اجتمع عليه رأيهم فهو الحق.

وقال محمد بن سليمان الباغندي ثنا عبد الرحمن بن يونس ثنا عمر بن أيوب أخبرنا عيسى بن المسيب عن عامر عن شريح القاضي قال قال لي عمر بن الخطاب أن " اقض عسى بن المسيب عن عامر عن شريح القاضي قال قال لي عمر بن الخطاب أن " اقض عما استبان لك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين، فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح"(1).

وقال ابن القيم في المفتى: "إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره، ولا يستقل بالجواب ذهابا بنفسه وارتفاعا بها أن يستعين على الفتاوي بغيره من أهل العلم، وهـــذا مــن الجهل فقد أثنى الله سبحانه على المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم، وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ وقد كانت المسألة تنزل بعمر بسن الخطاب رضى الله عينه فيستشير لها من حضر من الصحابة، وربما جمعهم وشاورهم".

وعن يحيى بن سعيد قال سأل عمر بن عبد العزيز عن قاضي الكوفة، وقال: "القاضي لا ينبغي أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال عفيف حليم عالم بما كان قبله يستشير ذوي الألباب لا يبالي بملامة الناس "(2).

وقال ابن قدامة رحمه الله: " قال أحمد لما ولي سعيد بن إبراهيم قضاء المدينة كان يجلس بين القاسم وسالم يشاورهما. وولي محارب بن دثار قضاء الكوفة فكان يجلس بين الحكم وحماد يشاورهما، ما أحسن هذا لو كان الحكام يفعلونه يشاورون وينتظرون،

<sup>(1)</sup> إعلام الموقعين.

<sup>(2)</sup> سنن البيهقي الكبري.

ولأنه قد ينتبه بالمشاورة ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة، ولأن الإحاطة بجميع العلوم مستعذرة، وولأن الإحاطة بجميع العلوم مستعذرة، وقد ينتبه لإصابة الحق ومعرفة الحادثة من هو دون القاضي، فكيف بمن يساويه أو يزيد عليه.."(1).

ومــن الشورى في تعيين القضاة ما جاء عن أبي اليقظان عامر بن حفص العجيفي "أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطأة أجمع ناسا من قبلك فشاورهم في إياس ابـن معاوية والقاسم بن ربيعة الجوشني، واستقض أحدهما. فجمع عدي ناسا فحلف القاسم أن إياسا أعلم بالقضاء، وأصلح له مني فولاه عدي"(2).

ومن الشورى في تعيين الإمام، ما رواه أحمد وغيره عن على رضي الله عنه قال قيل: يا رسول الله من يؤمر بعدك؟ قال: "إن تؤمروا أبا بكر رضي الله عنه تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر رضي الله عنه تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا عليا رضي الله عنه ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم"، فقوله صلى الله عليه وسلم: "إن تؤمروا" يدل على أن أهل الشورى هم الذين يختارون الإمام ويؤمرونه.

وقول عمر رضي الله عنه: "من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الدي تابع عن قوله "تغرة أن يقتلا" وإلا الدي تابع عن تعلى قوله "تغرة أن يقتلا" قال الحسافظ ابسن حجر: "والمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وصاحبه وعرضهما للقستل"(3)، وأخرج مسلم في صحيحه عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أبا بكر قال: "إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات. وإني لا أراه إلا حضور أجلي. وإن أقواما يأمرونني أن

<sup>(1)</sup> كتاب المغنى.

<sup>(2)</sup> تمذيب الكمال.

<sup>(3)</sup> فتح الباري

أستخلف. وإن الله لم يكن ليضيع دينه، ولا خلافته، ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن عجل بي أمر. فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة. الذين توفي رسول الله صــلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر. أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام. فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله، الكفرة الضلال. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة. ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة. وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه. حــــى طعن بإصبعه في صدري. فقال: "يا عمر ألا تكفيك آية الصَّيْف التي في آخر سورة النساء" وإني إن أعش أقض فيها بقضية. يقضى بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال: اللهم إنى أشهدك على أمراء الأمصار. وإنى إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم، وليعلموا الناس دينهم، وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسموا فيهم فيئهم، ويرفعوا إلى ما أشكل عليهم من أمرهم. ثم إنكم، أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيث تين. هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه سلم، إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد، أمر به فأخرج إلى البقيع. فمن أكلهما فليمتهما طبخا". وعن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه قبل أن يصاب بأيام المدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال: كيف فعلتما، أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق قالا: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق، قال: قالا: لا، فقال عمر: لئن سلمني الله، لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب، قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذ مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هـ و إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني - أو أكلني - الكلب، حين طعنه، فطار العلج

بسكين ذات طرفين، لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن ثلاثة عشر ظــن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإلهم لا يدرون، غير ألهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله، فصلى بحم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلنى، فجال ساعة ثم جاء، فقال: غلام المغيرة، قال: الصنع قال: نعم، قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الـــذي لم يجعـــل ميتتي بيد رجل يدعى الإسلام، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة - وكان العباس أكثرهم رقيقا - فقال: إن شئت فعلت، أي: إن شئت قتلنا قال: كذبت، بعد ما تكلموا بلسانكم، وصلوا قبلتكم، وحجوا حجكم. فاحتمل إلى بيته، فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول: لا بأس، وقــائل يقول: أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه، فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه، فخسرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، فدخلنا عليه، وجاء الناس، فجعلوا يثنون عليه، وجـاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا على ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال: ردوا على الغلام، قال: ابن أحى ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر، انظر ما على من الدين، فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفا أو نحوه، قال: إن وفي له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تف أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين، فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن،

ثم دخـل على يدفن مع صاحبيه. فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويسـتأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي، ولأوثرن به اليوم على نفسي، فلما أقبل، قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال: ارفعوني، فأسنده رجل إليه، فقال: ما لديك قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت، قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم، فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه، فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال، فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا: أوص يا أمـير المؤمنين استخلف، قال: ما أحد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر، أو السرهط، الذيـن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبدالرحمن، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس لسه مسن الأمر شيء - كهيئة التعزية له - فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإنى لم أعزله عن عجز ولا خيانة.

وقال: أوصي الخليفة من بعدي، بالمهاجرين الأولين، أن يعرف لهم حقهم، ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا، الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم، وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإلهم ردء الإسلام، وجباة المال، وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خسيرا، فإلهم أصل العرب، ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم، ويرد على فقررائهم، وأوصيه بذمة الله تعالى، وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوف لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم.

فـــلما قبض خرجنا به، فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال: يستأذن عمر بن الخطـــاب، قالـــت: أدخلوه، فأدخل، فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه

اجـــتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى على، فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر، ف نجعله إليه والله عليه والإسلام، لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلى والله على ألا آلو عن أفضلكم قالا: نعم، فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فسالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن، ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، فبايع له على، وولج أهــل الــدار فبايعوه" رواه البخاري، وعن الزُهريِّ: أنَّ حميد بن عبد الرحمن أخبره: أنَّ المسور بن مخرمة أخبره: "أنَّ الرهط الذين ولاَّهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، فقال لهم عبد الرحمن: لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولُّوا عبد الرحمن أمرهم، فمال الناس على عبد الرحمن، حتى ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان، قال المسور: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل، فضرب الباب حسيق استيقظتُ، فقال: أراك نائماً، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم، انطلق فادع الزبير وسعداً، فدعوهما له فشاورهما، ثم دعاني فقال: ادع لي عليًّا، فدعوته فـناجاه حتى ابحارً الليل، ثم قام على من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من على شيئاً، ثم قال: ادع لي عثمان، فدعوته، فناجاه حتى فرَّق بينهما المؤذَّن بالصبيح، فلما صلَّى للناس الصبح، واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافوا تلك الحَجَّة مع عمر، فلما اجتمعوا تشهَّد عبد الرحمن ثم قال: أمَّا بعد يا عليُّ، إنِّي قد

نظرت في أمر الناس، فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلنَّ على نفسك سبيلاً. فقال: أبايعك على منته الله ورسوله والخليفتين من بعده، فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس: المهاجرون، والأنصار، وأمراء الأجناد، والمسلمون "رواه البخاري.

وقد تقدم في فصل نصيحة الإمام والأمراء ومحاسبتهم ومحاكمتهم بعض الأمثلة على مناصحة أهل الشوري ومحاسبتهم للإمام والأمراء.

#### باب: تعيين الأمراء والوزراء والكتاب

يتولى الإمام تعيين الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين، ويشاور في تعيينهم حتى يتبين له أولى السناس بالتعيين في كل وزارة أو إمارة، فإن الولايات من الأمانات التي يجب أن تسسند إلى أهلها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلها، وعسن أبي هريرة رضى الله عنه قَالَ: "بيْنَمَا النَّيُّ صَلّى الله عَلَيْه وسلَّم في مَجْلس يُحَدِّثُ الْقَوْم، جاءَهُ أعْرابي فقالَ: مَتى السَّاعَةُ فَمَضَى رسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وسَلَّم في مَجْلس وسسلم يُحَدِّثُ، فقال بَعْضُ الْقَوْم: سَمِع مَا قَالَ، فَكَرِه ما قَالَ، وقَالَ بَعْضُهمْ: بَلْ لَمْ وسسلم يُحدِّثُ إذا قضَى حَديثَهُ قَالَ "أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَة؟" قَال: ها أَنَا يَا رسُولَ اللَّه، قَالَ "إذَا وسُل اللَّه، قَالَ "إذَا وسُل اللَّه، قَالَ "إذَا وسُل اللَّه، قَالَ "إذَا وسُل اللَّه، قَالَ "إذَا الله عَنْ السَّاعَة " قَالَ: كَيْفَ إَضَاعَتُها؟ قَالَ: "إذَا وُسُل الأَمْرُ إلى غَيْر أَهْلِه فَائْتَظُو السَّاعة" رَواهُ البُخاري.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سيأي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكادب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة؟ قال: "الرجل التافه في أمر العامة" رواه ابن ماجه،وعند أحمد بلفظ: "قيل: وما الرويبضة؟ قال: "السفيه يتكلم في أمر العامة"، وعسند أحمد من حديث أنس "قيل: وما الرويبضة؟ قال: "الفويسق يتكلم في أمر العامة" والرويبضة والرويبضة هو تصغير رابضة وهو الذي ربض وقعد عن مكارم الأخلاق والأمور العالية، فأولى الناس في كل عمل أفضلهم أمانة واستقامة وعلما وخبرة في العمل والاختصاص، وقد قال تعالى: ﴿إنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ ﴾، وقال العمل والاختصاص، وقد قال تعالى: ﴿إنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَاللهُ عَلِيمٌ ﴾ أي خازن حافظ للأمانة وعليم في تدبير عمله الذي يتولاه وتصريف أموره،وقال تعالى: ﴿وَاجْعُل لِي وَزيراً مِّنْ

أَهْلِي. هَارُونَ أَخِي. آشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. وَأَشْرِكُهُ فِي آمْرِي ﴾، وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلَّم قال: "مَا بَعَثَ الله مِن نبي، ولا السَّتَخْلَف مِسنْ خَلَيْفَة إلا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عليه، وبطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عليه، وبطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عليه، وبطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عليه والمَعصُومُ من عَصَمَ اللَّهُ" رواه البحاري.

وعَـن عائشة رضي الله عنها قالتْ: قال رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: "إذا أرَادَ الله بالأميرِ خيراً، جَعَلَ له وزيرَ صِدق، إن نَسي ذكَّرهُ، وَإِن ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَاد بِهِ غَـيرَ ذلك جعَلَ له وزيرَ سُوءٍ، إن نَسي لم يُذكّره، وَإِن ذَكَرَ لم يُعِنْهُ" رواه أبو داود.

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما" رواه الترمذي.

وعــن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجلٌ قد أخذ بمنكبي، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب فترحم على عمر، وقال: ما ظننت أحداً أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وايم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله مع صاحبيك، ذلك أني كنت كثيراً أسمــع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو أظن أن يجعلك الله معهمــا" متفق عليه، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله " في فضائل الصحابة لأسد بن موســي والمعـرفة ليعقوب بن سفيان بسند لا بأس به عن عبد الرحمن بن غنم بفتح موســي والمعـرفة ليعقوب بن سفيان بسند لا بأس به عن عبد الرحمن بن غنم بفتح المعجمة وسكون النون، وهو مختلف في صحبته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر: لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدا"، ورواه أحمد بلفظ نحوه.

وفي صحيح مسلم "أن نافع بن عبدالحارث لقي عمر بعسفان. وكان عمر يستعمله على مكة. فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله على وحل. وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين".

وعن حذيفة قال: "جاء العاقب والسيد، صاحبا نجران، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لتن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: "لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين". فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "قم يا أبا عبيدة بن الجواح". فلما قام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا أمين هذه الأمة" رواه البحاري وروى مسلم نحوه، وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لكل أمسة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجواح" أخرجه البحاري، وقال صلى الله عليه وسلم "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم عياء عسثمان، وأقسرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم عساحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجواح" رواه أحمد والترمذي وغيرهما.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العامل على الصدقة بالحق: كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ" وربما قال: "يعطى ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين" أخرجه البخاري ومسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: "أيما راع استرعمي رعيه فغشها فهو في النار" رواه أحمد. وقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خير الكسب كسب العامل إذا نصح" رواه أحمد.

وعـن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "قم على صدقة بني فلان، وانظر أن تأيي يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك أو كاهلك له رغاء يوم القيامة" قال: يا رسول الله اصرفها عني فصرفها عنه" رواه أحمد.

وقال صلى الله عليه وسلم: "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول" رواه أبو داود.

وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأي به يوم القيامة" فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله اقبل عني عمل في على عمل لك؟" قال: سمعتك تقول كذا وكذا قال: "وأنا أقول الآن من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره فما أوي منه أخذ وما فمي عنه انتهى" رواه مسلم وأبو داود وغيرهما.

وقــال صلى الله عليه وسلم: "ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله مغلــولا يده إلى عنقه فكه بره أو أوثقه إثمه: أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة" رواه أحمد.

وقسال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه "باب: يستحب للكاتب أن يكون أمينا عساقلا" ويسريد بذلك كاتب الحاكم وغيره، ثم ذكر قصة زيد بن ثابت مع أبي بكر وعمسر رضسي الله عنهما في جمع القرآن، والشاهد منها قول أبي بكر رضي الله عنه لسزيد: "إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك"، وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي استكتب عبد الله بن أرقم فكان يكتب عبد الله بن أرقم، وكان يجيب عنه الملوك، فبلغ من أمانته أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك فيكتب، ثم يأمره أن يكتب ويختم ولا يقرأه لأمانته عنده، ثم استكتب أيضا زيد بن ثابت، فكان يكتب الوحي، ويكتب إلى الملوك أيضا، وكان إذا غاب عبد الله بن أرقم وزيد بن ثابت واحتاج أن يكتب إلى الملوك أيضا، وكان إذا غاب عبد الله بن أرقم وزيد بن ثابت واحتاج أن يكتب إلى بعض أمراء الأجناد والملوك أو يكتب لإنسان كتابا يقطعه أمر جعفرا أن يكتب، وقد كتب له عمر وعثمان، وكان زيد والمغيرة ومعاوية وخالد بن سعيد بن العاص وغيرهم ممن قد سمي من العرب"(1).

وإذا قدم الإمام غير المستحق للولاية مع الوجود الأولى فقد خان في أداء الأمانة، وفي هذه الحالة لا يقر على فعله، ويحاسب ويحاكم أمام القضاء الشرعي الذي يفصل النزاع في أي السناس أولى بالولاية، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولِ إِن وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤمنُونَ باللّه وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤمنُونَ باللّه وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤمنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾.

ولا تجـوز تولية الكفار والمنافقين في الولايات العامة كالإمارة والوزارة ونحوها، وقد قال الله تبارك وتعالى ﴿ يَأْتُهِمَا اللّهِ يَنْ آمَنُواْ لاَ تُتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُواْ مَا عَنتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبُعْضَاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَمَا تَخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنتُمْ تَعْقُلُونَ. هَآأَنْتُمْ أُولاَء تُحبُّونَهُمْ وَلاَ يُحبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكَتَابِ كُلّه وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنًا وَإِذَا خَلُواْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّه اللّه اللّه عَليم بذات الصُّدُورِ ﴾، وعن أبي الدهقانة قال " قيل لعمر بن الخطاب إن ههنا غلاما من أهل الحيرة لم ير قط أحفظ منه ولا أكتب منه، فإن رأيت أن تتخذه كاتبا بين يديك إذا كانت لك الحاجة شهدك قال فقال عمر: قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين " رواه ابن أبي شيبة وغيره، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ثنا ابن الطباع ثنا المؤمنيم عن العوام بن حوشب عن الأزهر بن راشد عن أنس بن مالك ﴿ يَا أَيُهَا الّذِينَ عَشْهِم عن العوام بن حوشب عن الأزهر بن راشد عن أنس بن مالك ﴿ يَا أَيُهَا الّذِينَ

<sup>(1)</sup> السنن الكبرى للبيهقي.

آمَــنُواْ لاَ تَـــتَّخذُواْ بطَانَةً مِّن دُونكُمْ، يقول: "لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركم"، وقال ابن جرير رحمه الله: "وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من المسلمين كانوا يخالطون حلفاءهم من اليهود وأهل النفاق منهم، ويصافوهُم المودة بالأسباب التي كانت بينهم في جاهليتهم قبل الإسلام، فنهاهم الله عن ذلك، وأن يستنصحوهم في شـــيء من أمورهم" (1)، وعن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، أن رسولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَــيْهِ وسَــلَّم قال: "آيَةُ الْمُنَافِق ثَلاثٌ: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإذَا آؤتُمنَ خَانً " متفق عليه، وقال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم: "ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا" رواه ابن حبان في صحيحه، وفي سنن البيهقي الكبرى: عن عياض الأشعري عن أبي موسى رضي الله عنه "أن عمر رضي الله عــنه أمــره أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد، وكان لأبي موسى كاتب نصراني يرفع إليه ذلك، فعجب عمر رضي الله عنه وقال: إن هذا لحافظ وقال: إن لنا كتابا في المسجد، وكان جاء من الشام فادعه فليقرأ قال أبو موسى: إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد فقال عمر رضي الله عنه أجنب هو؟ قال: لا بل نصراني. قال: فانتهرين وضــرب فخـــذي، وقــال: أخرجه، وقرأ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَـارَى أُوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أُوْلِيَاء بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ قال أبو موسى: والله ما توليته إنما كان يكتب، قال: أما وجدت في أهـــل الإسلام من يكتب لك، لا تدلهم إذ أقصاهم الله، ولا تأمنهم إذ خالهم الله، ولا تعزهم بعد إذ أذلهم الله. فأخرجه"، وأخرج البيهقي أيضا في السنن الكبرى عن عياض الأشمعري" أن أبا موسى رضي الله عنه وفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه كاتب نصراني، فأعجب عمر رضي الله عنه ما رأى من حفظه، فقال: قل لكاتبك يقرأ

<sup>(1)</sup> حامع البيان.

لــنا كــتابا قال: إنه نصراني لا يدخل المسجد. فانتهره عمر رضي الله عنه وهم به، وقال: لا تكرموهم إذ أهالهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله، ولا تأتمنوهم إذ خولهم الله عز وجل".

وعـن اسـتق" قال: كنت مملوكا لعمر بن الخطاب وأنا نصراني، فكان يعرض على بك على أمانة المسلمين، ولست على دينهم فأبيت عليه، فقال: ﴿ لا اكْرَاهُ في الدِّين ﴾ فلما حضرته الوفاة أعتقني وأنا نصراني، وقال: اذهب حيث شئت" رواه ابن سعد. وقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم: "لا تَقُولُوا للْمُنَافِق سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يكُ سَيِّداً، فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ" رواه أبو داود، وبوب عليه النووي رحمه الله في رياض الصالحين " باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيدي ونحوه "، فإذا كان توقيير المنافق بكلمة سيد يسخط الله تعالى، فكيف إذا ساد بالفعل وأصبح وزيرا أو أميرا على المسلمين، فلا شك أن هذا أكبر ضررا على المسلمين، وأعظم حرما من مجرد القول، وقال الأوزاعي يقول" من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام"(1) ، وقــال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعَجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِن رَّكِمْ وَذَلَّةٌ في ٱلْحَياة ٱلدُّنْيَا وَكَذَلَكَ نَحْزِي ٱلْمُفْتَرِينَ﴾، وقد أخرج عبد الرزاق وغيره عن أيوب قال تلا أبو قلابة هذه الآية: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعَجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ من رَّجَمْ وَذَلَّةٌ في ٱلْحَياةِ ٱلدُّنْ يَا وَكَذَلكَ نَجْزي ٱلْمُفتَرينَ ﴿ قال: "هو جزاء لكل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله

وأخــرج ابن أبي حاتم عن سفيان في قوله: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُفْتَرِينَ﴾ قال: "كل صاحب بدعه: ذليل".

<sup>(1)</sup> كتاب ذم كلام وأهله.

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن سفيان بن عيينة قال: "لا تجد مبتدعا إلا وجدته ذلسيلا، ألم تسمع إلى قول الله: "﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ من رَّهِمْ وَذِلَةٌ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا﴾.

وأخرج أبو الشيخ عن سفيان بن عبينة قال: "ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاه، وهو في كتاب الله " قالوا: أين هي؟ قال أما سمعتم إلى قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ: يَا أَبَا محمد هذه لأصحاب العجل خاصة، قال: اللَّهِ قال: يا أبا محمد هذه لأصحاب العجل خاصة، قال: "كلا اقرأ ما بعدها ﴿ وَكَذَلِكَ نَحْزِي اللَّمُفْتَرِينَ ﴾ فهي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة".

فلا تجلوز تولية أهل البدع والضلال وأهل الفسوق والفحور أمراء على الناس أو قضاة أو غيرها من الولايات العامة، فإن في تولية هؤلاء تمكينا لهم من نشر بدعتهم، وإضلال المسلمين، وصدهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

#### باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

# فصل: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإنم عن الباقين، وإذا لم يقوم وا به جميعا أثم الجميع، وفي المنكر المعين يأثم من علم به ولم ينكره مع قدرته على إنكاره وقد قال الله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْ رُوفِ وَيَ نُهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَ لِكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وقال صلى الله عَلَيْه بالْمَعْ رُوف وَيَ نُهُم مُنْكُم مُنْكُراً فَلْيغيِّرهُ بِيده ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعُ فَبِلسَانِه ، فإن لَمْ يَسْتَطع فَبِلسَانِه ، والإنكار بالقلب لا يسقط الاستطاعة ، و إذا لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، والإنكار بالقلب لا يسقط بحال .

وإذا كـان إنكار المنكر يتطلب القدرة، فلا شك أن السلطان أقدر من سائر الرعية، فيحـب عليه وعلى جميع الأمراء والوزراء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من غيرهم، كما يجب على الحكومة الإسلامية تأسيس ولاية الحسبة، وتعين المحتسبين الذين يقومون بأمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر.

# فصل: أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات على الدولة الإسلامية، التي مكن الله لها في الأرض، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَينصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ. ٱلله لها في الأرض، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَينصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ. ٱلذِين إِنْ مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلاَةَ وَآتُواْ ٱلزَّكَاةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا الذِين اللهِ عَاقِبَةُ ٱلأُمُورِ ﴾، فحميع الولايات من خلافة أو إمارة أو وزارة أو

غيرها المقصود منها القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليكون الدين كله لله تعلم المعروف والنهي عن المنكر، ليكون الدين كله لله تعالى، ويعم الصلاح بين الناس ويزال الكفر والفساد من المجتمع.

وقد قد ال الله تدارك وتعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَدْبُهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾، وأخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد في قول الله عسز وجل: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ يقول: "على هذا الشرط أن تأمروا بالمعسروف، وتنهوا عن المنكر، وتؤمنوا بالله "، فبالإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نالت الأمة الإسلامية خيريتها على سائر الأمم.

وقال تعالى: ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَــنِ ٱلْمُــنْكَرِ وَيُقِــيمُونَ ٱلصَّــلاَةَ وَيُؤثُّونَ ٱلزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَـلئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبيل النجاة من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة، وقد قال الله عز وجل: ﴿فَلُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّة يَنْهَوْنَ عَسِنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنِحَيْنَا مِنْهُمْ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُثرُفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُحْرِمِينَ. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُلكَ ٱلْقُرَى بِظُلم وَأَهْلُها مُصْلحُونَ الله أي فهلا كان من القرون الّي مضت بقية من الصالحين تنهى عن المعاصي والفساد في الأرض، وقد وحد مد مدن هؤلاء قليل من المصلحين الناهين عن المنكر، الذين أنجاهم الله تعالى عند حلول عذابه بأهل الفساد، وقوله تعالى: ﴿وَاتَّبُعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُثْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ

مُحْسرِمِينَ أَي استمر الظالمون في ترفهم، وفسقهم، وإجرامهم، ولم يصغوا لنصيحة الناصبحين حتى فاجأهم العذاب، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ أي وما كان ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم بمهلك القرى التي ذكر الله تعالى أمرها بظلم منه، وهم مصلحون مستمسكون بطاعة الله، لم يرتكبوا من المسنكرات والمعاصي ما يستحقون عليها العقوبة والهلاك، ولكنه تبارك وتعالى أهلك أهل هذه القرى لكفرهم، وظلمهم، وارتكابهم المنكرات والموبقات.

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعظُونَ قَوْماً ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذَّبُهُمْ عَذَاباً شَدِداً قَالُواْ مَعْذَرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. فَلَما نَسُواْ مَا ذُكُرُواْ بِهِ أَنِحَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُواْ مَعْذَرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. فَلَما نَسُواْ مَا ذُكُرُواْ بِهِ أَنِحَيْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ. فَلَما عَتَواْ عَن يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قَرَدَةً خَاسئينَ ﴾.

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لا تُصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّه شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ، قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: "أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب " أخرجه ابن جرير وغيره ، فالسكوت عن المنكرات من أسباب العقوبات العامة ، وقد قال صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم: "والّذي تفسي بِيدِهِ لَتَأْمُرُنَ بالمعرُوف ، ولَتَنْهَوُنَ عَنِ المُنْكُرِ ، أَوْ لَيُوشِكُنَّ اللّه أَنْ يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَقَاباً مِنْهُ ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلا يُسْتَجابُ لَكُمْ " رواه الترمذي .

وعن أبي بَكْرٍ الصِّدِيق رضي الله عنه. قال: يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقرَءُونَ هَذَهِ الآيةَ: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴿ وَإِنِ سَمِعت رسولَ أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ منْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ وإِنِ سَمِعت رسول اللَّه صَـلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ: "إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ: "إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ الله بعقاب منهُ "رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

وعن النعمان بن بشير رَضِي الله عنهما عن النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم قال: "مَثَلُ القَائِمِ في حُــدودِ اللَّه، والْوَاقِعِ فيها كَمَثَلِ قَومٍ اسْتَهَمُّوا على سفينةٍ فصارَ بعضُهم أعلاها وبعضُهِ أَسْفُلُهَا وَكَانَ الذَينَ فِي أَسْفُلُهَا إِذَا اسْتَقُواْ مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَسَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصَيبِنا خَرْقاً وَلَمْ نَوْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً، وإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِم نَجُواْ وَنَجُواْ جَمِيعاً". رَواهُ البخاري.

وقــال صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة" رواه أحمد، وقال بلال بن سعد رحمه الله " إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت فلم تغير ضرت العامة" رواه ابن المبارك في الزهد وغيره.

كما أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من موانع تحقق النصر، كما قال تعالى: ﴿ وَلَيْنَصُــرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ. ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَنَّاهُمْ فِي ٱلأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُا ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ. ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَنَّاهُمْ فِي ٱلأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُا ٱللَّهُ عَاقِبَةً ٱلأُمُورِ ﴾.

كما أن ترك إنكار المنكرات من أسباب اللعن، كما قال تبارك و تعالى: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَ رُوا مِن بَنِيَ إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾، ومن صفات أهل ايعتَدُونَ. كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾، ومن صفات أهل النفاق أن يأمروا بالمنكر وينهوا عن المعروف، كما قال تعالى: ﴿ ٱلمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللّهُ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

# فصل: صفات وأخلاق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر

لا بـــد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر سواء كان من رجال الحسبة أو غيرهم أن يتحـــلى بالصبر، وأن يتحمل الأذى الذي يصيبه إذا أمر الناس بالمعروف، ونهاهم عن المنكر، وقد أخبر الله تعالى عن لقمان أنه قال لابنه: ﴿ يَابُنَيُّ أَقِمِ الصَّلاَةَ وَأُمُر بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ عَنِ الصَّالاَةَ وَأُمُر بِالْمَعْرُوفِ وَاللهَ عَنِ الصَّالاَةِ وَالْمُورِ ﴾، وينبغي أن يكون وَاللهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِر عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأَمُورِ ﴾، وينبغي أن يكون

حليما لا يغضب لنفسه وينتقم لها، بل يكون غضبه وانتقامه لله تبارك وتعالى، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: " مَا خُيِّر رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم بَينَ أَمْرِينِ قَطَّ إِلاَّ أَخِذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَم يَكُن إِنمَا، فإنْ كانَ إِنما كَانَ أبعد النَّاسِ مِنْهُ. ومَا انتَقَمَ رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم لِنَفْسِهِ في شَيءٍ قَطُّ، إِلاَّ أَن تُنتَهكَ حُرْمَةُ اللهِ، فَينتَقِم للهِ تعالى". متفقٌ عليه.

كمسا لا بد أن يتصف بالرفق في أمره بالمعروف ولهيه عن المنكر، وقد قال رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم قال: "إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي على الرِّفْقِ مالا يُعطي على الله عَلَيْهِ وسَلّم "إِنَّ على العُنفِ وَما لا يُعْطِي عَلَى ما سواه "رواه مسلم، وقال صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم "إِنَّ السرِّفْقُ لا يَكُونُ في شيء إِلاَّ زَانَهُ، وَلا يُنْزَعُ مِنْ شيء إِلاَّ شَانَهُ" رواه مسلم، وقال رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم "إِنَّ اللّه رفيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ في الأَمْرِ كُلّه" منفقٌ عليه، وقال صلّى الله عَلَيْه وسَلّم "إِنَّ اللّه رفيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ في الأَمْرِ كُلّه" منفقٌ عليه، وقال صلّى الله عَلَيْه وسَلّم "إِنَّ اللّه رفيقٌ يُحْرِمُ الخَيْرَ كُلّه"رواه مسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بَال أَعْرَابِيُّ فِي المسجِد، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْه لِيَقَعُوا فِيهِ، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم "دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجُّلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوباً مِن مَاء، فَإِنَّما بُعنتُم مُيسِّرينَ ولَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرينَ" رواه البخاري.

كما يجب أن يكون على علم وبينة فيما يأمر به الناس من المعروف، وينهاهم عنه من المنكر، فلا يتكلم بما لا يعلم أو بمجرد الظن.

كما يجب على الولاة وغيرهم أن يأمروا الناس بالمعروف ويفعلوه، وينهاهم عن المنكر ولا يقعوا فيه، ولا يكونوا من الذين يأمرون الناس بالتقوى وينسون أنفسهم، وقد قال تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكَتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾، وقال تبارك وتعالى: ﴿يَاتُهُمَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّه أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّه أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّه أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّه أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّه أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ. وقال صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم "يُؤْنَسَى بالرَّجُلِ يَوْمَ الْقيامة فَيُلْقَى فَي السّنَار، فَتَنْدلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِه، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ فِي الرَّحا، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ فِي السّنَار، فَتَنْدلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِه، فَيَدُورُ بِهَا كُمَا يَدُورُ الحِمَارُ فِي الرَّحا، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْه

# فصل: تقديم الأهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

والواحب البدء بالأهم فالأهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأولا يبدأ بتعليم الناس الإيمان وتوحيد الله تعالى، وتطهير النفوس والبلاد من الشرك كدعاء الأموات، والاستغاثة بهم، أو الذبح لهم، أو تحاكم إلى قوانين وضعية أو عادات جاهلية أو غيرها مسن أنواع الشرك، فإن التوحيد هو أصل دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَمَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَّسُولاً أَن اعْبُدُواْ اللَّه وَاحْتَنبُواْ الْطَّاغُوت ﴾، وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعَنني رسولُ الله صَلّى الله عَليه وسَلّم فقال "إلَّكَ تأتي قوماً معاذ رضي الله عنه قال: بعَنني رسولُ الله صَلّى الله عَليه وسَلّم فقال "إلَّكَ تأتي قوماً أَطَاعُوا لذَلكَ، فَأَعْلمهُمْ أَنَّ اللّه قَد افْترض عليهم خمْس صَلُوات في كُلّ يوم وَلَيْلَة، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لذلكَ، فَأَعْلمهُمْ أَنَّ اللّه قَد افْترض عَليهم صَدَقَة تُؤخذُ مَنْ أَعْد الْهِم، وَاتَّق وَدَائِمَ أَمُوالِهم. واتَّق أَعْنس بينها وبيْنَ اللّه حجَابٌ متفت عليه.

وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر. لقالوا: لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل: لا تزنوا. لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعَدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده ".

وعن القاسم بن عوف الشيباني قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: "لقد لبثنا برهة من دهر، وأحدنا ليؤتي الإيمان قبل القرآن، تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما يتعلم أحدكم السورة، ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يقرأ ما بين فاتحسته إلى خاتمته، ما يعرف حلاله ولا حرامه، ولا أمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، وينثره نثر الدقل"(1).

وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن، فازددنا به إيمانا" رواه ابن ماجة وغيره.

ولا يعني دعوة الناس إلى التوحيد ترك إنكار المنكرات التي لا تصل إلى الشرك الأكبر، بـــل المقصود أن تكون الدعوة إلى التوحيد هي الأساس والقاعدة، التي يتفرع منها إنكـــار بقية المنكرات، وهذا بين في سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين كانوا يدعون إلى التوحيد، وينكرون الشرك، وينهون أيضا عن المعاصي المتفشية بين الناس.

#### فصل: البدائل الصالحة

ولا بد للحكومة الإسلامية أن تسعى لإيجاد البدائل الصالحة النافعة التي تساعد في إبعاد الكثير من الناس عن المنكرات التي ألفوها، واعتادوا عليها، فإن النفوس الضعيفة إذا لم تشخل بما فيه نفعها، وإلا انشغلت بما فيها ضررها، ومن الأمثلة على ذلك أن الكثير من المسلمين اعتادوا متابعة وسائل إعلام الدول الكافرة، ووسائل الإعلام التي تبثها حكومسات لادينسية (علمانسية)، وقد احتهد القائمون على هذه الوسائل، في تزيين باطلهم، واستخدام أساليب الإنتاج التي تجذب وتستميل المشاهدين إليها، وعندما تقوم

<sup>(1)</sup> الإيمان لابن منده.

الحكومة الإسلامية بمنع هذه الوسائل من بث سمومها، والترويج لكفرها وفسادها، فإن الحكومة الإسلامية ينبغي لها أن توفر البديل الصالح من وسائل الإعلام النافعة المتنوعة التي على درجة كبيرة من حسن الأداء، والخطاب الإسلامي، وجودة الإنتاج، وغزارة المادة الإسلامية وقوتها، ومتابعة الأحداث المحلية والعالمية من خلال رؤية إسلامية.

ومن الأمثلة على إيجاد البديل الصالح النافع أن انتشار الفاحشة بين بعض أفراد المحتمع يحستم على ولاة الأمسور في الحكومة الإسلامية مع إنكارهم للفاحشة، ومعاقبتهم مرتكبيها، أن يساعدوا على إيجاد البديل الصالح بالتشجيع على الزواج، ومساعدة المحستاج في تكاليفه كالمهر ونحوه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب مسن استطاع مسنكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" رواه البخاري ومسلم.

فإيجاد البديل الصالح النافع وتأليف قلوب الناس بشيء من مباحات الدنيا، والإحسان اليهم بجميع أنواع الإحسان، والعناية بحاجاةهم، وإصلاح أحوالهم، وسبل عيشهم، كل ذلك يساعد على تسكينهم وسرعة استجابتهم وتركهم للمنكرات التي ألفوها واعتادوا عليها، وقد قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رحمهما الله لأبيه الخليفة العادل: "يا أبة ما يمنعك أن تمضي لما تريد من العدل، فوالله ما كنت أبالي ولو غلت بي وبك القدور في ذلك. قال: يا بني إنما أنا أروض الناس رياضة الصعب، إني لأريد أن أحيى الأمر من العدل فأوخره حتى أخرج معه طمعا من طمع الدنيا، فينفروا من هذه ويسكنوا لهذه"(1).

وقـــال عمــر بن عبدالعزيز رحمه الله "ما طاوعني الناس على ما أردت من الحق حتى بسطت لهم من الدنيا شيئا"(2).

<sup>(1)</sup> كتاب الزهد لأحمد وغيره.

<sup>(2)</sup> كتاب الحلية,

#### باب: الاقتصاد والمال

هَدف السياسة الشرعية إلى إصلاح أحوال الناس في أمور دينهم، وتحكيم شرع الله في مجيع شؤون حياهم، لتحقيق الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْحِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾، ومتى ما فرط العبد بعبودية الله فلن ينفعه ما نعم بسه من متاع الدنيا الزائل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من كان همه الآخرة جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له" رواه ابن ماحة وأحمد واللفظ له.

وقـــال معاذ بن جبل رضي الله عنه: "إنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فآثر نصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنيا، فإنه يأتي بـــك أو يمر بك على نصيبك من الدنيا فيتنظمه لك انتظاما، فيزول معك أينما زلت" رواه ابن أبي شيبة وغيره.

يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة: ﴿ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ أي مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح، فإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقب هو أحسن كما أحسن هو إليك حقب هو أليك أي أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك ﴿ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

وقد جعل الله تعالى بالأموال قيام أحوال الناس في أمور دينهم ودنياهم، فقال تعالى: هُولًا تُوثنوا السُفَهَآء أَمْوالكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لكُمْ قِيَاماً ، وقد أخرج ابن جرير عن السدي قال: " فان المال هو قيام الناس قوام معايشهم "، فبالأموال تقوى دولة الإسلام، ويجاهد في سبيل الله، وتعد العدة، وتنتج الصناعات العسكرية وغيرها، وتقسم الأجور والعطاءات والمساعدات على الناس، وها تبني المساجد والمستشفيات والمدارس وغيرها من المصالح.

ومسع صلاح النية في طلب الربح والكسب، فإن السعي في طلب الرزق يكون من العبادات التي يؤجر عليها العبد إذا قصد في سعيه النفقة على من تجب عليه نفقتهم، أو قصد نصرة دين الله تعالى بماله، والجهاد في سبيل الله، وإطعام الفقراء والمساكين، أو غيرها من وجوه البر والصدقات، وقد قال تعالى ﴿يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى عَيرها من وجوه البر والصدقات، وقد قال تعالى ﴿يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى الله تحسارة تُنجيكُم مِّن عَذَاب أليم. تُؤمنُونَ بالله ورَسُوله وَتُحاهدُونَ في سَبيلِ ٱلله بَعَالُهُ وَاللهُ وَرَسُوله وَتُحاهدُونَ في سَبيلِ ٱلله بَامُوالكُمْ وَأَنفُسكُمْ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. يَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ ويُدْخِلُكُمْ بَعَنَات تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن ذَلِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾، حَنَّات تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن ذَلِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا بأس بالغني لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغني وطيب النفس من النعيم" رواه أحمد وغيره، فلا بأس بالغني لمن اتقى الله تعالى، لأن

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم.

العبد التقي يتقي الله تعالى في كسبه للمال وفي إنفاقه، وعنْ أبي هُريرةَ رضي الله عَنْهُ أَنَّ فُقَــرَاءَ المُهاجــرِينَ أَتُواْ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وسَلّم فقالُوا: ذَهب أهلُ الدُّتُورِ بِالدَّرجَـاتِ العُلَى، وَالنّعِيمِ المُقيمِ: يُصَلُّونَ كَما نُصلّي، ويَصُومُونَ كما نَصُومُ، ولهمُ فَضْـلٌ مِنْ أَمُوالَ: يحجُّونَ، ويَعتمرُونَ، ويُجاهِدُونَ، ويتصدَّقُون. فقالَ "ألا أَعلمُكُمْ شَيْئا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبقَكُمْ، وتَسَبقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ. ولا يَكُونُ أَحَد أَفْضلَ مِنْكُمْ الله مَنْ صَنْعِ مِثلَ ما صَنَعْتُم " قالُوا: بَلَى يَا رسول الله، قال: "تُسبّحُونَ، وتَحْمدُونَ وتَحْمدُونَ وتَحْمدُونَ مَنْ صَنْعِ مِثلَ ما صَنَعْتُم " قالُوا: بَلَى يَا رسول الله، قال: "تُسبّحُونَ، وتَحْمدُونَ وتَحْمدُونَ مِنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، للّه مَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، للّه مَنْ كُلُهنَّ كُلٌ صلاة ثلاثاً وثلاثين "قال أبُو صالح الرَّاوي عنْ أبي هُرَيْرةَ، للّه مَنْ يعنا عَنْ يَعْول: سُبْحان الله، والحمدُ لله، والله أكبرُ، حتَّى يكُونَ مَا عَنْ كُلُهنَّ ثَلاثاً وثلاثين. متفقً عليه وزاد مُسْلمٌ في روايته: فَرجع فُقَراءُ المُهاجرِينَ إلى رسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْه وسَلّم، فقالوا: سمع إخُواننا أهلُ الأمُوال بِما فعَلْنا، ففعَلُوا مَنْ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وسَلّم، فقالوا: "هنع إخُواننا أهلُ الله يُؤْتِيه مَنْ يشاءً".

وعن أبي هريسرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بحا يوم القيامة، ومنا نفعني مال أجد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لا يخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله" رواه الترمذي، وعند أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر" فبكى أبو بكر، وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله.

وعَنِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم قال: "لا حَسَدَ إِلاَّ في النَّسَتِينِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّه مَالاً، فَسَلَّطَه عَلَى هَلَكَتِهِ في الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاه اللَّه حِكْمَةً، فَهُو يَقْضي بِهَا وَيُعَلِّمُها" منفقٌ عليه.

وعــن أبي أُمَامَةَ صُدَيِّ بنِ عَجْلانَ رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسُولُ اللَّه صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّم: "يا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِن تَبْذُلَ الفَضْلَ خَيرٌ لَكَ، وإِن تُمْسِكَهُ شَرُّ لَك، وَلا تُلامُ عَلى كَفَاف، وَابْدأْ بِمَنْ تَعُولُ، واليَدُ العُليَا خَيْرٌ مِنَ اليَد السُّفْلَى" رواه مسلم.

وقال رسول الله صلّى الله عَلَيْه وسَلَّم قال: "بيْنَما رَجُلٌ يَمشِي بِفَلاة مِن الأَرض، فَسَحَع صَوتاً في سَحَابَة: اسقِ حَدِيقة فُلان، فَتَنَحَّى ذلكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ في فَسَمِع صَوتاً في سَحَابَة: اسقِ حَدِيقة فُلان، فَتَنَحَّى ذلكَ الماء كُلَّه فَتَتَبَّع الماء، فإذا حَرَّة، فإذا شرجة مِن تلكَ الشِّراجِ قَد اسْتَوعَبَتْ ذلكَ الماء كُلَّه فَتَتَبَّع الماء، فإذا رَجُلٌ قَالَ: يا عَبْدَ اللَّه ما اسْمُكَ قال: وَجُلُّ قَالَ: يا عَبْدَ اللَّه لَم تَسْأَلُني عَنِ اسْمِي فَالانْ، للاسْمِ الَّذِي سَمِع في السَّحَابَة، فقالَ له: يَا عَبْدَ اللَّه لَم تَسْأَلُني عَنِ اسْمِي فَالنَّ الذي هذَا مَاوُهُ يقُولُ: اسقِ حَديقة فُلان فَقَالَ: إِنِي سَمِعْتُ صَوتاً في السَّحَابِ الذي هذَا مَاوُهُ يقُولُ: اسقِ حَديقة فُلان لاسِم لله فقال: أما إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِي أَنْظُرُ إِلَى ما يَحْرُجُ مِنها، فَقال: أما إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِ أَنْظُرُ إِلَى ما يَحْرُجُ مِنها، فَقَالَ: أما إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِ أَنْظُرُ إِلَى ما يَحْرُجُ مِنها، فَقَالَ تَمْ الله لَوْه مسلم.

وعن أبي كَبشَة عُمرو بن سَعد الأَنْمَاريِّ رضَي الله عنه أنه سَمَع رسولَ الله صَلّى الله عَليه وسَلّم يَقُولُ "ثَلاَئَةٌ أَقْسِمُ عَليهِنَّ وَأَحَدِّثُكُم حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبد مَن صَدَقَة، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيهَا إِلاَّ زَادَهُ اللَّهُ عِزَّا، وَلا فَتَحَ عَبْدٌ باب مَسَأَلَة إِلاَّ فَتَحَ اللَّه عَلَيْهِ باب فَقْرِ، أَوْ كَلَمَةً نَحْوَهَا. وَأَحَدَّثُكُم حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ. قال إِنَّمَا الدُّنْكِم وَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ. قال إِنَّمَا الدُّنْكِيا لاَرْبَعَة نَفَر: عَبد رَزَقَه اللَّه مَالاً وَعِلْماً، فَهُو يَتَقي فِيهِ رَبَّهُ، ويَصِلُ فِيهِ رَحَمَهُ، ويَعْلَمُ للَّه فيه حَقا فَهذَا بأفضَل المَنازل.

وَعَبْدِ رَزَقَهُ اللَّهَ عِلْماً، وَلَمْ يَرْزُقهُ مَالاً فَهُوَ صَادِقُ النَّيَّةِ يَقُولُ: لَو أَنَّ لِي مَالاً لَعمِلْتُ بِعَمَلُ فُلان، فَهُوَ نَيَّتُهُ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ.

وَعَبْد رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً، وَلَمْ يرْزُقْهُ عِلْماً، فَهُو يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَير عِلمٍ، لا يَتَّقي فِيهِ رَبَّهُ وَلا يَصِلُ رَحِمَهُ، وَلا يَعلَمُ للَّهِ فِيهِ حَقا، فَهَذَا بأَخْبَتْ الْمَنَازِلِ. وَعَــبُد لَــمْ يَرْزُقْهُ اللَّه مَالاً وَلا عِلْماً، فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلَ فُلان، فَهُو نَيَّتُهُ، فَوزْرُهُمَا سَوَاءٌ" رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وعن موسى بن علي عن أبيه قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني" فأتيته وهو يتوضأ فصعد في السنظر ثم طأطأه، فقال "إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة" قال: قلت: يا رسول الله ما أسلمت من أحسل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح"رواه أحمد.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر، وحلسنا حوله، فقال: "إيني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها". فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه، قال فمسح عنه الرحضاء، فقال: "أين السائل؟". وكأنه حمده فقيال: "إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، إلا آكلة الخضراء، أكلست حتى إذا المتدت خاصرتاها، استقبلت عين الشمس، فثلطت، وبالست، ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل" - أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم — و"إنه من المنحذه بغير حقه، كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة" رواه البخاري ومسلم.

وعـن كعب بن عجرة قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن كان خرج يسعى على ولده

صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان" رواه الطبراني.

ولا يسنافي السزهد في الدنسيا السعي في الكسب الحلال والتوسع في التجارة والقيام بالمشاريع التجارية الكبيرة إذا ما نوى العبد في تجارته نصرة دين الله والجهاد بالمال في سسبيل الله، والإحسان إلى الناس، وإطعام المساكين، والنفقة على من يعول من غير إسسراف أو مخيلة، وأما التكاثر المذموم من الدنيا فهو ما ألهى صاحبه عن طاعة الله، وأدى به إلى الغفلة والركون إلى الدنيا، كما قال تعالى: ﴿ أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَّاثُرُ. حَتَّىٰ زُرِقُمُ الْمَقَابِ مَن كلاً سَوْفَ تَعْلَمُونَ. كَلاً سَوْفَ تَعْلَمُونَ. كَلاً لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ. لَتَمَ لَتُونَ النَّعِيم في التَّعِيم في التَعيم في ال

وقد جاءت الشريعة الإسلامية مستوفية لجميع أنواع المعاملات وأحكام الأموال كالصرف والتجارة والزراعة وغيرها، وقد بين الله تعالى أحكام المعاملات وفصلها ليكون المسلم على بصيرة من أمره فيما يحل ويحرم من المعاملات.

فالأصل في المعاملات الحل إلا إذا اشتمل العقد على نوع من الظلم كالربا أو الغرر والجهالة أو الخداع والغش أو غيرها من أنواع الظلم في المعاملات، وهذا الأصل يدل على يسر الشريعة وسعتها لكل ما يستجد ويطرأ من المعاملات بين الناس.

والواجب على الحكومة الإسلامية أن تتفقه في أحكام المعاملات والاقتصاد والتجارة والزراعة والصناعة وغيرها، حتى تكون على بينة من أمرها فيما يحل ويحرم، كما يجب علم يها أن تأمير الناس بذلك في معاملاتهم، وقد قال عمر رضي الله عنه: "لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين" رواه الترمذي.

وأما التعامل بالأموال بحسب أطماع الناس، وأهوائهم، وجشعهم، وظلمهم دون السرجوع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو وصف الكافرين في القديم

والحاضر، كما قال تعالى عن قوم شعيب: ﴿ قَالُواْ لِشُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءابَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ في أَمْوَالنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشيدُ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرّبَا وَأَحَلُ اللّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرّبَا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَٱنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَلَهُ الرّبَا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَٱنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَلُهُ لاَ يُحِبُ كُلُّ كَفَّارٍ أَيْهِم. إِنَّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَمْحَقُ اللّهُ الْربّا وَيُربِي الصَّدَقَاتَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُ كُلُّ كَفَّارٍ أَيْهِم، ولاَ اللّهُ الرّبُا وَيُربِي الصَّلاَةَ وَآتَوُا اللّهُ لاَ يُحِبُ كُلُّ كَفَّارٍ أَيْهِم، ولاَ اللّهُ عَلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُا اللّهُ وَرَسُولِهِ وَإِنْ اللّهِ عَدَ رَبّهِم وَلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ مَوْمَنِينَ. فَإِن لَمْ تَفْعُلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ اللّهُ فَلَكُمْ رُؤُوسُ كُنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ اللّهُ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمُواللّهُ مُولًا فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ اللّهُ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمُواللّهُ مَنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ اللّهُ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمُواللّهُ مَنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ اللّهُ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمُواللّهُ مَا لَكُمْ لاَ تَظْلَمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ وَلاَ تُطْلِمُونَ وَلا تُطْلِمُونَ وَلا تُطْلِمُونَ وَلا تُطْلِمُونَ وَلا تُطْلِمُونَ وَلا اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ اللّهُ وَلَا لَعُلُمُونَ وَلا تُطْلِمُونَ وَلا اللّهِ وَلَا لَعْلَمُ وَلَا لَا اللّهِ وَلَا لَوْ اللّهُ وَلَا لَعْلَامُ وَلَا لَعْلَامُ وَلَا لَا عَلَا اللّهُ وَلَا لَعْلَامُ وَاللّهُ وَلَا لَعْلَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَعْلَامُ وَلَا لَعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا لَعْلَامُ وَلَا لَعْلَامُ وَلَا لَعُلْوا فَالْمُونَ اللّهُ وَلَوْلُوا فَالْوَالْمُونَ وَلّهُ وَلَا لَعْلَامُ وَلَا لَعْلَامُ وَلَا لَوْلِلْمُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللّهُ لَا تَعْلِمُ وَلَا لَعْلَامُ وَلَا لَعُولُوا فَا ا

فبتقوى الله تعالى في جميع شؤون الحياة ومنها الاقتصادية تنال سعادة الدنيا والآخرة، والرزق الطيب والحياة الطيبة، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيهِمْ مِّن رَّبِهِمْ لأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقَتَصدةً وكنيرٌ مَّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ مَا مَالِحاً مِّن ذَكِر اَوْ أُنْتَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنَحْيِيَنَهُ حَيَاةً طَيّبَةً وَلَنَحْزِيَنّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "همس بخمس" قالوا: يا رسول الله وما خمس بخمس قالوا: يا رسول الله وما خمس بخمس قالوا: يا رسول الله وما بغير ما بخمس أنسزل الله إلا فشا فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت، ولا طفوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر" رواه الطبران في الكبير.

#### قصل: العدل في الأموال

أمر الله تعدالي الولاة بالعدل في القسم بين الناس، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدّي إلى تُؤدّوا ٱلأَمانات التي يجب أن تؤدى إلى أهداها بعدل وإنصاف ولا يُحابي فيها أحد لقرابة أو صداقة، فإن الأمير خازن مؤتمن فيجب أن يؤدي الحقوق إلى أهلها، كما أمره الله تعالى، ولا يتصرف فيها بما تشتهيه الدنفس وتحواه، وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ الآية قال "أنزلت هذه الآية في ولاة الأمر وفيمن ولي من أمور الناس شيئا".

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن شهر بن حوشب قال: "نزلت في الأمراء خاصة ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَات إِلَى أَهْلَهَا﴾ ".

وأخــرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ قال "يعني السلطان يعطون الناس ".

وأخرج سعيد بن منصور والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له، وأن يطيعوا، وأن يجيبوا إذا دعوا".

وقال الإمام ابن جرير رحمه الله في معنى الآية: "هو خطاب من الله ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من ولوا في فيثهم وحقوقهم وما ائتمنوا عليه من أمورهم بالعدل بينهم في القضية والقسم بينهم بالسوية، يدل على ذلك ما وعظ به الرعية في: ﴿ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ اللّه وَأَطِيعُواْ اللّه وَأَطِيعُواْ اللّه وَأَطِيعُواْ اللّه وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ فأمرهم بطاعتهم وأوصى الراعي بالرعية، وأوصى الراعي بالرعية، وأوصى الراعي المعشر ولاة أمور المسلمين أن

تؤدوا ما ائتمنتكم عليه رعيتكم من فيئهم وحقوقهم وأموالهم وصدقاقهم إليهم على ما أمرركم الله باداء كل شيء من ذلك إلى من هو له بعد أن تصير في أيديكم، لا تظلموها أهلها، ولا تستأثروا بشيء منها، ولا تضعوا شيئا منها في غير موضعه، ولا تأخذوها إلا ممن أذن الله لكم بأخذها منه قبل أن تصير في أيديكم، ويأمركم إذا حكمتم بين رعيتكم أن تحكموا بينهم بالعدل والإنصاف، وذلك حكم الله الذي أنزله في كتابه وبينه على لسان رسوله، لا تعدوا ذلك فتجوروا عليهم (1).

فالإمام والأمراء يتساوون مع الرعية في الحق والنصيب من الأموال العامة، ولا يتميزون عسن الرعية بزيادة النفقات والعطاءات، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: "إن هذه من "قسام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه فقال: "إن هذه من غسنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، وجاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى القريب والبعيد، ولا تسبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر، وجاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله تبارك وتعالى به من الغم والهم" رواه أحمد.

وجاء في سنن أبي داود في مال الفيئ عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: ذكر عمر ابن الخطاب يوماً الفيء فقال: "ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا بأحق به من أحد، إلا أنّا على منازلنا من كتاب الله عزّوجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته "، ورواه أحمد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال كان عمر يحلف على أيمان ثلاث يقول: "والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا بأحق به من أحد، والله ما من المسلمين

<sup>(1)</sup> جامع البيان.

أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا، ولكنا على منازلنا من كتاب الله تعالى، وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، ووالله لئن بقيل بقيل بقيل مناتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه "، فقوله رضي الله عنه: "والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد وما أنا بأحق به من أحد "، يدل على أن الإمام والأمراء والرعية يتساوون في العطاء، ولا يخص الولاة بالتفضيل في العطاءات على غيرهم.

والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بغير قتال: كالمال الذي تركوه خوفا من المسلمين: وكالجـزية، والخـراج، وعشر تحارة الحربي إذا دخل بلاد المسلمين بأمان للتجارة، ونصف عشر تجارة الذمي إذا اتجر في غير بلده، وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه لأنس بن سيرين: " ألا ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، وممن لا ذمية له العشر " السنن الكبرى للبيهقي، ومن الفيء المال الذي لا وارث له، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولُهُ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهُ مِنْ خَيْلُ وَلا ركاب وَلَــٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَديرٌ. مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُوله منْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَللَّه وَللرَّسُولِ وَلذي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَـــى لاَ يَكُــونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأَغْنِيَآء منكُمْ وَمَآ آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنستَهُواْ وَٱتَّقُسِواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَقَابِ. للْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ من ٱلصَّادِقُونَ. وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُوا ٱلدَّارَ وَٱلإِيمَانَ مِن قَبْلهِمْ يُحبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَحدُونَ في صُدُورهم حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤثرُونَ عَلَىٰ أَنفُسهم وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسه فَأُوْلَـــٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلحُونَ. وَٱلَّذِينَ جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ

لَـنَا وَلإِخُوانِـنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلإِبَمَانِ وَلاَ تَحْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لَلَّذِينَ آمَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ وَرَعُوفَ رَّحِيمٌ ، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه وغيره عن مالك بن أوس بن الحدثان قـال: قرأ عمر ﴿ إِنَّمَا الصَّدَفَاتُ لِلْفُقَرَاء ﴾ وحتى بلغ ﴿ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ثم قال: هذه لحولاء، ثم قـرأ: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّما غَنِمتُم مِّن شَيْء فَأَنَّ لِلّه خُمُسَه ﴾ حتى بلغ ﴿ وَابْنِ السَّسِيلِ ﴾ ثم قال: هذه لحولاء، ثم قرأ: ﴿ مَّا أَفَآء الله عَلَىٰ رَسُولِه مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى ﴾ السَّسِيلِ ﴾ ثم قال: هذه لحولاء، ثم قرأ: ﴿ مَّا أَفَآء الله عَلَىٰ رَسُولِه مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى ﴾ حسى بلغ ﴿ وَٱلّذِينَ جَآءُوا مِن بَعْدِهِم ﴾ ثم قال: هذه استوعبت السلمين عامة، فلئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه "، وهو يدل على عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه "، وهو يدل على اشـــتراك جميع المسلمين في الفيء، وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر: "ما أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق أعطيه أو منعه " أخرجه أبو عبيد في الأموال. والفـــيء يصرف في مصالح المسلمين وحاجاهم، ويقدم الأهم فالأهم: كسد الثغور، والفـــيء يصرف في مصالح المسلمين، وبناء المساحد، وإصلاح الطرق، وبناء القناطر، وغيرها من المصالح.

ومن مصارف الفيء: إحراء الطعام للرعية، فعن قيس بن أبي حازم قال: جاء بلال إلى عمر حين قدم الشام وعنده أمراء الأجناد، فقال: يا عمر يا عمر فقال عمر: هذا عمر فقال: إنك بين هؤلاء وبين الله، وليس بينك وبين الله أحد، فانظر من بين يديك ومن عن شمالك، فإن هؤلاء الذين جاءوك، والله إن يأكلون إلا لحوم الطير. فقال عمر: صدقت لا أقوم من مجلسي هذا حتى تكفلوا لي لكل رجل من المسلمين عدي بر، وحظهما من الحل والزيت. فقالوا: نكفل لك يا أمير المؤمنين، هو علينا قد أكثر الله من الحير وأوسع. قال: فنعم إذا" رواه أبو عبيد في الأموال.

وروى أبو عبيد عن حارثة بن المضرب أن عمر أمر بجريب من طعام فعجن ثم خبز ثم

تُـرد بزيــت ثم دعـا عليه ثلاثين رجلا، فأكلوا منه غداءهم حتى أصدرهم، ثم فعل

بالعشاء مـــئل ذلك، وقال يكفي الرجل جريبان كل شهر، فكان يرزق الناس المرأة والرجل والمملوك جريبين كل شهر".

وروى أبــو عبيد عن سفيان بن وهب يقول قال عمر وأخذ المدى بيد والقسط بيد فقــال: إني قــد فرضــت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة وقسطي خل وقسطي زيت. فقال رجل: والعبيد؟ فقال عمر: نعم والعبيد".

وروى أبو عبيد عن أبي الزاهرية أن أبا الدرداء قال: "رب سنة راشدة مهدية قد سنها عمر في أمة رسول الله منها المديان والقسطان".

والعطاء من الفيء يكون للرجل ومن تلزمه نفقتهم من زوجة أو غيرها، وقد روى أبو داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا ".

في القسم، فقال فضائلهم عند الله، فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير"، وروى أبو عبيد عن يزيد بن أبي حبيب" أن أبا بكر قسم بين الناس قسما واحدا، فكان ذلك نصف دينار لكل إنسان"، وقال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول: "لئن عشت إلى هذا العام المقبل لألحقن آخر الناس بأولهم حتى يكونوا ببانا واحدا. قال عبد الرحمن: ببانا واحدا شيئا واحدا شيئا واحدا" وهذا شبيه برجوع عمر رضي الله عنه إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه، قال أبو عبيد "وقد كان رأي عمر الأول التفضيل على السوابق والغناء عن الإسلام، وهذا هنو المشهور من رأيه، وكان رأي أبي بكر التسوية، ثم قد جاء عن عمر شيء شبيه بالسرجوع إلى رأي أبي بكر، وكذلك يروى عن علي التسوية أيضا، ولكلا الوجهين مذهبياً.

وكل ما دخل في بيت المال من مكاسب وأرباح الصادرات الحكومية، وما تستخرجه الحكومية فإن الحكومية فإن الحكومية فإن أرباحها تصرف في مصالح المسلمين العامة.

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي عثمان. قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك. فأشبع المسلمين في رحالهم، مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير في إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهى عن لبوس الحرير. قال إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما"، قال الإمام النووي رحمه الله " أما قوله كتب إلينا فمعناه كتب إلى أمير الجيش وهو عتبة بن فرقد ليقرأه على الجيش، فقرأه علينا وأما قوله (ليس من كدك) فالكد التعب والمشقة، والمسراد هنا أن هذا المال الذي عندك ليس هو من كسبك، ومما تعبت فيه ولحقتك

<sup>(1)</sup> كتاب الأموال.

الشدة والمشقة في كده وتحصيله، ولاهو من كد أبيك وأمك فورثته منهما، بل هو مال المسلمين فشاركهم فيه ولاتختص عنهم بشيء، بل أشبعهم منه وهم في رحالهم أي منازلهم، كما تشبع منه في الجنس والقدر والصفة، ولاتؤخر أرزاقهم عنهم، ولاتحوجهم يطلبونها منك، بل أوصلها اليهم وهم في منازلهم بلا طلب. وأما قوله: (وإياكم والتنعم وزى العجم) فهوبكسر الزاى ولبوس الحرير هو بفتح اللام وضم السباء ما يلبس منه، ومقصود عمر رضى الله تعالى عنه حثهم على خشونة العيش وصلابتهم"(1).

# فصل: ورع الإمام والأمراء والمراقبة و المحاسبة في المال العام

الناس تبع لأئمتهم، فإذا صلحوا وتورعوا عن أكل المال العام بغير حق، فإن الكثير من الناس سوف يقتدون بمم ويتعلمون من ورعهم، ويكفون عن أخذ المال بغير حق، كما قال عمر رضي الله عنه: "الرعية مؤدية إلى الامام ما أدى الإمام إلى الله، فإذا رتع رتعوا" أخرجه ابن أبي شيبة وغيره.

وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أنزل نفسه من مال المسلمين منزلة ولي اليتيم إذا استغنى استعفف، وإذا احتاج اقترض من مال المسلمين، وإذا أيسر رد القرض، والرد هو أحدد القولين في قدوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيالُكُلْ بِالْمَعْرُ وفي ، فقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وغيرهم من طرق عن عمر بن الخطاب قال: "إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم: إن استغنيت استعففت، وإن احتجت أخذت منه بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت".

وعـن عمرو بن العاص قال: "لئن كان أبو بكر وعمر تركا هذا المال لقد غبنا وضل رأيهمـا، وأيم الله ما كانا مغبونين ولا ناقصي الرأي، وإن كان لا يحل لهما فأخذناه

<sup>(1)</sup> شرح النووي على صحيح مسلم.

بعدهمـــا لقد هلكنا، وأيم الله ما جاء الوهم إلا من قبلنا "رواه الطبراني، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

ومن الأمثلة على ورع الإمام ما رواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن على رضي الله عنه قال: يا عائشة انظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنها، والجفنة التي كنا نصطبح فيها، والقطيفة التي كنا نلبسها، فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا في أمر المسلمين، فإذا مت فاردديه إلى عمر. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه أرسلت به إلى عمر رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه: رضي الله عنك يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء بعدك".

وعن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: "قال أبو بكر رضي الله عنه حين حضر: انظري كل شيء زاد في مالي منذ دخلت في هذه الإمارة فرديه إلى الخليفة من بعدي. قالت: فلما مات نظرنا فما وجدنا زاد في ماله: إلا ناضحا كان يسقى بستانا له، وغلاما نوبيا كان يحمل صبيا له، قالت: فأرسلت به إلى عمر رضي الله عنه قالت: فأخبرت أن عمر رضي الله عنه بكى، وقال: رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده تعبا شديدا" رواه البيهقى في السنن الكبرى وغيره .

وعــن نافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ فَرَضَ للْمُهاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَربَعَةَ آلاف، وفَــرَضَ لابْنهِ ثلاثةَ آلاف وخَمْسَمائة، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ اللَّهَاجِرِينَ فَلِم نَقَصْتُهُ فقال: إنَّما هَاجَر بهِ أَبُوه يَقُولُ: لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ " رواهُ البخاري.

وقال تُعلبة بن أبي مالك: "إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعط هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي، فقال عمر: أم سليط أحق. وأم سليط من نساء الأنصار، ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قــال عمر: فإنما كانت تزفر لنا القرب يوم أحد" قال أبو عبد الله: تزفر تخيط. رواه البخاري.

وقال عمر رضي الله عنه " أنا أخبركم بما استحل من مال الله حلة الشتاء والقيظ وما أحـــج علـــيه وما أعتمر من الظهر وقوت أهلي كرجل من قريش، ليس بأغناهم ولا بأفقرهم، أنا رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم " رواه ابن أبي شيبة وغيره.

وفي الطبقات لابن سعد عن "عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: كان عمر يقوت نفسه وأهله ويكتسي الحلة في الصيف، ولربما خرق الإزار حتى يرقعه فما يبدل مكانه حتى يأتي الإبان وما من عام يكثر فيه المال إلا كسوته فيما أرى أدنى من العام الماضي، فكلمته في ذلك حفصة فقال: إنما أكتسي من مال المسلمين، وهذا يبلغني. قال أحسرنا محمد بن عمر قال حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال: كان عمر بسن الخطاب يستنفق كل يوم درهمين له ولعياله، وإنه أنفق في حجته ثمانين ومائة درهم. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عمر بن صالح عن صالح مولى التوأمة عن ابن الزبير قال: أنفق عمر ثمانين ومائة درهم فقال: قد أسرفنا في هذا المال. قال أحبرنا محمد بن عمر قال حدثني عمر بن صالح عن أبال. قال أحبرنا محمد بن عمر قال حدثني على بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أن عمر أنفق في حجته ستة عشر دينارا فقال: يا عبد الله بن عمر أسرفنا في هذا المال".

ومـن الأمـثلة على المحاسبة والعدل في المال العام أن يتولى أهل الشورى فرض المال لخليفة المسلمين، وقد تقدم هذا في باب الشورى .

### فصل: نفقات الحكومة

الواجب على ولاة أمر المسلمين أن يحفظوا أموال المسلمين العامة من الضياع، وأن لا يخونوا أماناتهم بالتعدي عليها، أو التفريط في حفظها، وقد قال تعالى: ﴿ لِأَلَّهُمَا ٱلَّذِينَ

آمَــنُواْ لاَ تَخُونُواْ آللَه وَآلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم قال: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإذَا آؤَتُمنَ خَانَ " متفت عليه.

وقال صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: "إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال" رواه السبخاري ومسلم، وإضاعة المال تكون في صرفه في غير مصارفه الشرعية أو بإهمال أموال المسلمين والتقصير في حفظها حتى تضيع أو تفسد، أو التهاون في حفظ القليل منها، وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كنت أمشي مع عمر بن الخطاب فرأى تمرة مطروحة فقال: خذها قلت وما أصنع بتمرة؟ قال: تمرة وتمرة حتى تجتمع، فأخذها، فمر بمربد تمر فقال ألقها به".

و قــال رســولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: "إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَـــقٌ فَــلهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ" رَواه البخاري، ومعنى يتخوضون أي يتصرفون في أموال المسلمين في غير مصارفها الشرعية.

والمصارف الشرعية كالإنفاق لإقامة شرع الله تعالى في الأرض، ودعوة الناس وتعليمهم، وقسم العطاءات، والأحور على المسلمين، وتنفيذ المشاريع العامة النافعة، كالمدارس والمستشفيات وإصلاح الطرق وغيرها من المشاريع النافعة والمرافق والخدمات ومصالح المسلمين العامة، فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: "إن أمير المؤمنين بعثني إليكم أعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم، وأنظف لكم طرقكم "رواه الطبراني.

والـــذي يجـــب على ولاة الأمر في الإنفاق أن يتخذوا سياسة إنفاق عادلة بعيدا عن الإسراف والتقتير، فيسلكوا ما بين ذلك، وهو الاقتصاد في النفقة.

والإسسراف هو محاوزة الحلال إلى حرام، أو الزيادة على ما ينبغي في الأمور المباحة، وقد قال تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾، وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: " أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو عنيلة "، وقال تعالى: ﴿وَاتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَدَرْ تَبْذيراً. إِنَّ الْمُسْبِدرِينَ كَانُواْ إِخُوانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لرَبه كَفُوراً. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ الله عَنْ الله عَنْ قَوْلاً مَّيْسُوراً وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَىٰ البَيعِينَ وَالْا تَبْسُ طُهَا كُلَّ الْبُسُطِ فَتَقُعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً ﴾، وقد أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ﴿وَلاَ تُبَدْرْ تَبْذيراً ﴾ قال " التبذير: إنفاق وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "كنا المسال في غير حقه "، وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن التبذير النفقة في غير حقه ".

وأخرج سعيد بن منصور والبخاري في الأدب وابن جرير وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿إِنَّ ٱلْمُبَدْرِينَ ﴾ قال: "هم الذين ينفقون المال في غير حقه". وأخرج ابن جرير عن قتادة قوله ﴿وَلاَ تُبَدْرُ تَبْدِيراً ﴾ قال: "التبذير النفقة في معصية الله وفي غير الحق وفي الفساد".

وقال الإمام ابن حرير رحمه الله "وأما قوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُبَدْرِينَ كَانُواْ إِخُوانَ ٱلشَّيَاطِينِ ﴾ فإنه يعني إن المفرقين أموالهم في معاصي الله المنفقيها في غير طاعته أولياء الشياطين، وكذلك تقول العرب لكل ملازم سنة قوم وتابع أثرهم هو أخوهم ﴿وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِللهِ اللهِ أَنْعِمها عليه حجودا لا يشكره للربه كُفُورا ﴾ يقول: وكان الشيطان لنعمة ربه التي أنعمها عليه حجودا لا يشكره عليه، ولكنه يكفرها بترك طاعة الله وركوبه معصيته، فكذلك إخوانه من بني آدم المسبذرون أموالهم في معاصي الله، لا يشكرون الله على نعمه عليهم، ولكنهم يخالفون أمره ويعصونه "(1).

<sup>(1)</sup> جامع البيان.

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴾، وقال صلى الله عليه وسلم: "كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة" رواه النسسائي وابسن ماجه، ومن إضاعة المال والإسراف أن تصرف أموال المسلمين في المحسرمات: كطباعة الكتب والمحلات التي تحتوي على المنكرات، أو صناعة الخمور أو غيرهما من المعاصي، ومن إضاعة المال أيضا أن يبذل إلى غير المستحقين من الولاة أوغيرهم من بعض أفراد الرعية، ومنه أيضا تشييد الملاعب الضخمة والمباني الفاخرة بطرا وفخرا وعبثا، لا لفائدة ولا لمنفعة، وإنما لقصد التفاخر وإظهار البراعة في البناء والعبت، وقد أخسر الله تعالى عن هود عليه الصلاة والسلام أنه أنكر على قومه تشسيدهم المباني عبثا : ﴿أَنَبُنُونَ بِكُل رِيعٍ آيَةً تَعْبُثُونَ ﴾، وأخبر تعالى عن صالح عليه الصلاة والسلام أنه أنكر على قومه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ﴿وَتُنْحَبُونَ مِنَ الْحَبَالِ بُيُوتاً فَارِهِينَ ﴾، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "فإلهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشراً وبطراً وعبثاً من غير حاجة إلى سكناها، وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشها"(١).

#### فصل: النفقات

من مقاصد الشريعة الإسلامية الرحمة بالخلق وإطعام الفقراء وتوفير حاجاتهم وتحقيق كفايا مقاصد الشريعة ألا يكون المال متداولا بين الأغنياء دون الفقراء، كما قال تعالى في أموال الفيء: ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ﴾.

فقد جاءت الشريعة الإسلامية بنظام متكامل في النفقات لسد حاجات المحتاجين ورفع معاناة الفقراء وإزالة فقرهم وحاجتهم، وهو نظام تتجلى فيه الأخلاق العظيمة:

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم.

كــالعدل والرحمة والمحبة والبر والصلة، والتعاون على البر والتقوى، والكرم، والأخوة الإيمانية، ومحبة المسلم لأخيه ما يحب لنفسه من الخير.

فقد جاءت الشريعة بوجوب النفقة بقدر الكفاية على الرجل لأبنائه ووالديه وزوجته ومملوكه، فقال الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلِينْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنَفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَا مَا آتَاهَا اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَا عَلَيْهِ مِنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنَفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَا عَلَيْهِ مِنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنَفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَا عَلَيْهِ مِنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنَفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَا يُعَالِّهُ إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾.

وعــن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم الله عنهما قال: قال رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَم ورواه عَلَم: "كَفَى بِالمرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ " رواه أَبو داود وغيره، ورواه مسلم في صحيحه بلفظ قال "كَفَى بالمرْء إثْماً أَنْ يَحْبسَ عَمَّنْ يَملكُ قُوتَهُ".

وعـن عائشـة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفى بنيك" متفق عليه.

وقـــال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "الْيَدُ الْعُلْيا خَيْرٌ مِنَ الْيِدِ السُّفْلَى وابْدَأْ بمن تَعُولُ، وَخَـــيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، ومَنْ يَسْتَعِفْفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، ومَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِه اللَّهُ" رواه البحاري.

وكذلك تحسب نفقة القريب المعسر المحتاج على قريبه الوارث الموسر، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ﴾.

كما يجب على الحكومة الإسلامية أن تسد حاجات الفقراء من موارد بيت المال العام، ومن الحكومة الإسلامية أن تسد حاجات الفقراء من موارد بيت المال العام، ومن المنال الحاص كالزكاة فيعطون من الزكاة بقدر كفايتهم حتى يحصل لهم الغنى السكن يخرجهم من حالة الفقر والمسكنة، فيعطى الفقير ما يحتاج إليه من المسكن

والملسبس والطعام، وكذلك إذا احتاج الزواج فيزوج، وقد بين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللّهِ وَٱللّهُ عَلِيمٌ وَكِيمٌ ﴾.

وفي المسال حق واحب غير الزكاة كإعطاء السائل إذا صدق لقول الله تعالى: ﴿وَأَمَّا اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا السَّاتِلَ فَلاَ تَنْهَرُهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن ذي حاجة فلا تنهره، ولكن أطعمه واقض له حاجته (1).

وكذلك تجب إعارة الماعون للمحتاج لقوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ﴾، والماعون كالدلو والإناء والفأس ونحوه.

ومسن الحق الواجب في المال إطعام الجائع وكسوة العاري، وكذا إذا نزلت بالمسلمين نازلة: كالمجاعة فيجب أن يؤخذ من الأغنياء ما يكفي للفقراء، وقد قال رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "طَعَامُ الاثْنَينِ كافي النَّلائَةِ، وطَعامُ النَّلاثَةِ كافي الأَربَعَةِ" متفقٌ عليه.

وفي روايسة لمسلم قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: "طَعَامُ الوَاحِد يَكَفِي الاثْنَيْنِ، وطَعَامُ الاثْنَيْن يَكُفِي الأربَعَةَ وطَعَامُ الأرْبعة يَكفِي الشَّمَانيَةَ".

وعن أبي سعيد الحُدريِّ رضي اللَّهُ عَنه قال: بينما نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذ جَاء رَجُلٌ على رَاحِلَة لَهُ، فَجَعَلَ يَصْرُفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً، فَقَال رسولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم: "مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدُّ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ، اللَّه عَلَى مَنْ لا وَادَ لَهُ" فَذَكَرَ مِن أَصْنَافِ المَالِ مَا وَمَن كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِن زَاد، فَلْيَعُدُ بِهِ على مَن لا زَادَ لَهُ" فَذَكَرَ مِن أَصْنَافِ المَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَهُ لا حَقَّ لأُحدِ مِنَّا فِي فَضْلٍ" رواه مسلم.

<sup>(1)</sup> جامع البيان،

وعسن أبي موسسى رضسى الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم "إِنَّ الأَشْعَرِينِ إِذَا أَرملُوا فِي الْغَزْوِ، أو قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِم بالمَدينَة، جَمَعُوا ما كَانَ عِندَهُم فِي الْأَشْعَرِينِ إِذَا أَرملُوا فِي الْغَزْوِ، أو قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِم بالمَدينَة، جَمَعُوا ما كَانَ عِندَهُم فِي تَعْلَمُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدُ بالسَّويَّةِ فَهُم مِنِّي وَأَنَا مِنهُم مَّ مَتَفَى عَلِيه.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عام الرمادة وكانت سنة شديدة ملمة بعد ما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيب من الأرياف كلها، حتى بلحت الأرياف كلها مما جهدها ذلك، فقام عمر يدعو فقال: اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال. فاستحاب الله له وللمسلمين، فقال حين نزل به الغيث: الحمد لله فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت أهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء، فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدا "رواه البخاري في الأدب المفرد.

قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله: "وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوم الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله: "وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوم الركوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة، برهان ذلك قول الله تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وقال براه والمعالى: ﴿وَإِن الله الله الله الله والله والله والمعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالْحَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْحَثْمِ والمحارِ وَي القربي وافحب تعالى والمحارِ المحلوب والمحارِ وما ملكت اليمين مع حق ذي القربي وافترض الإحسان إلى حق المساكين وابن السبيل وما ملكت اليمين مع حق ذي القربي وافترض الإحسان إلى الأبوين وذي القربي والمساكين والجار وما ملكت اليمين، والإحسان يقتضي كل ما ذكر نا ومنعه إساءة بلا شك، وقال تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قَالُوا لَمْ نَكُ مُنْ الله تعالى إطعام المسكين بوحوب الصلاة، المُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمسْكِينَ فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوحوب الصلاة،

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة في غاية الصحة أنه قال: "من لا يسرحم الناس لا يوحمه الله"، قال أبو محمد: ومن كان على فضلة ورأى المسلم أخاه جائعــا عــريان ضائعا فلم يغثه فما رحمه بلا شك، وهذا خبر رواه نافع بن جبير بن مطعم وقيس بن أبي حازم وأبوظبيان وزيد بن وهب وكلهم عن جرير بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى أيضا معناه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم وحدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي ثنا المعتمر هــو ابـن سليمان عن أبيه ثنا أبو عثمان النهدي أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حدثه أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كنان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس" أو كما قال، فهذا هو نفس قولنا، ومن طريق الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عبد الله بن عمر أخـــبره أن رســـول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسملمه" قال أبو محمد: من تركه يجوع ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه. حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسي ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو الأشهب عـن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له" قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لاحق لأحد منا في فضل، قال أبو محمد: وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم يخبر بذلك أبو سعيد وبكل ما في الخبر نقول ومن طريق أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أطعموا الجسائع وفكوا العابي" والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جدا،

وروينا من طريق عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي واثل شقيق بن سلمة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لو استقبلت من أمرى ما استدبوت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين" وهذا إسناد في غاية الصحة والجلالة ... وعن ابن عمر أنه قال: في مالك حق سوى الزكاة. وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بن علي وابن عمر ألهم قالوا كلهم لمن سألهم إن كنت تسأل في دم موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع فقد وجب حقك. وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلة من الصحابة رضي الله عنهم أن زادهم فني فأمرهم أبو عبيدة فحمعوا أزوادهم في مزودين، وجعل يقوقم إياها على السواء، فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم، وصح عن الشعبي ومجاهد وطاوس من الصحابة رضي الله عنهم، وصح عن الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم كلهم يقول: في المال حق سوى الزكاة"(1).

وعلى الدولة أن تميء للناس الوظائف والأعمال، وأن تصرف للموظفين والعمال أجورهم وأرزاقهم، فعن عبد الله بن السعدي "أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها. فقلت بلى. فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ فقلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالي صدقة على المسلمين. قال عمر: لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخده وإلا فلا تتبعه نفسك" رواه البخاري، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله "قال أطبري في حديث عمر الدليل الواضح على أن لمن شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك كالولاة والقضاة وجباة الفيء وعمال الصدقة وشبههم

لإعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر العمالة على عمله. وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت كان يأخذ الأجر على القضاء واحتج أبو عبيد في جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة وجعل لهم منها حقا لقيامهم وسعيهم فيها"(1).

وعـن المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ولي للمناس عملا وليس له مترل فليتخذ مترلا، وليس له الزوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال" رواه أحمد وأبو داود، والحديث يدل على أن رزق العامل ينبغي أن يكون بقدر الكفاية.

كما يجب على الحكومة إعطاء الموظفين والعمال أجورهم دون تأخير أو مماطلة أو نقص، وقد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّٰذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾، وهذا أمر يقتضي وجوب الرفاء بالعقود، ومنها العقود التي بين الناس في المعاملات كالإجارة وغيرها، وقال صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عدرقه" رواه ابن ماجه وغيره، وفي الحديث الحث على إعطاء الأجرة والتعجيل في ذلك.

كما يجب العدل في العطاء بين المسلمين والتسوية بينهم في القسم، وألا يقدم أحد على أحسد لأجل قرابة ونحوها، وإن ضاق المال عن الجميع فيقدم أصحاب الحاجات على الأغنياء، والعطاء هو ما يعطى للمسلمين في كل عام مرة واحدة أو مرتين، وأما الرزق فهو المال الذي يعطى في كل شهر لمن يقوم بمصالح المسلمين.

<sup>(1)</sup> فتح الباري.

كما يجب على الدولة أن تسد حاجات العاجزين على العمل والكسب كالأطفال وغيرهم حتى تحصل لهم الكفاية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس محمد بسيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان" متفق عليه، ومعنى "ضياعا" أي أطفالا وعيالا، و قضاء دين الميت يتولاه الإمام إذا لم يترك الميت وفاء، وقال صلى الله عليه وسلم "من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فإلينا"رواه البخاري ومسلم، و" الكل " العيال.

وعسن زيسد بن أسلم، عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة، فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا، ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف عمر ولم يمض، ثم قال: مرحبا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهسير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه، ثم قال: اقتاديه، فلن يفني حتى يأتيكم الله بخير، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها قال عمر: تكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها، قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه، ثم أصبحنا نستفيء سهماهما فيه" رواه البخاري، والضبع أي السنة المحدبة، والأثر في إطعام اليتامي.

وعن نافع قال " فكان عمر بن الخطاب لا يفرض لأحد لا يبلغ الحلم إلا مائة درهم، وكان لا يفرض لمولود حتى يفطم، فبينا هو يطوف ذات ليلة بالمصلى فسمع بكاء صبي فقسال لأمه: ارضعيه فقالت: إن أمير المؤمنين لا يفرض لمولود حتى يفطم وإنى فطمته، فقال عمر. كدت أن أقتله أرضعيه، فإن أمير المؤمنين سوف يفرض له. ثم فرض له بعد ذلك وللمولود حين يولد " رواه الطبراني.

وقال ابسن سعد "أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو عقيل يجيى بن المتوكل قال حدثي عسبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن نحرسهم الليلة من السرق؟ فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما، فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه، فقال لأمه: اتقي الله وأحسيني إلى صبيك. ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أمه، فقال لها مثل ذلك، ثم عاد إلى مكانه فلما كان في آخر الليل سمع بكاءه، فأتى أمه فقال: ويجك إني لأراك أم سوء، ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة؟ قالت: يا عبد الله قد أبرمتني منذ الليلة إني أريغه عن الفطام فيأبي، قال: و لم؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للفطم. قال: وكم له قالت كذا وكذا شهرا قال: ويجك لا تعجليه. فصلى الفجر وما يستبين الناس قسراءته من غلبة البكاء، فلما سلم قال: يا بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمسر مسناديا فسنادى ألا لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام، وكتب بذلك إلى الآفاق: إنا نفرض لكل مولود في الإسلام، وكتب بذلك إلى الآفاق: إنا نفرض لكل مولود في الإسلام، وكتب بذلك إلى الآفاق: إنا نفرض لكل مولود في الإسلام، وكتب بذلك إلى الآفاق: إنا نفرض لكل مولود في الإسلام، وكتب بذلك إلى الآفاق: إنا نفرض لكل مولود في الإسلام، وكتب بذلك إلى الآفاق: إنا نفرض لكل مولود في الإسلام، وكتب بذلك إلى الآفاق: إنا نفرض لكل مولود في الإسلام، وكتب بذلك إلى الآفاق: إنا نفرض لكل مولود في الإسلام، وكتب بذلك إلى الآفاق: إنا نفرض لكل مولود في الإسلام.

وأخــرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن بشر بن غالب قال: "سئل الحسين على متى يجب سهم المولود؟ قال: إذا استهل".

وأخسرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: "كان عمر لا يفرض للمولود حتى يفطم. قال: ثم أمر فنادى: لا تعجلوا أولادكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. قال: وكتب بذلك في الآفاق بالفرض لكل مولود في الإسلام.".

وقال أبو عبيد حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثني محمد بن هلال المديني قال حدثني أبي عن جدتي " ألها كانت تدخل على عثمان بن عفان ففقدها يوما، فقال لأهله: مالي لا أرى فلانـــة؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين ولدت الليلة غلاما. فقالت فأرسل إلي

<sup>(1)</sup> الطبتات الكبرى.

بخمسين درهما وشقيقة سنبلانية، ثم قال: هذا عطاء ابنك وهذه كسوته، فإذا مرت به سنة رفعناه إلى مائة ".

وأخرج أبو عبيد عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق " أن جده الخيار مر على عثمان فقال له: كم معك من عيالك يا شيخ؟ فقال: إن معي كذا. فقال: قد فرضنا لك كذا وكذا. وذكر شيئا لا أحفظه ولعيالك مائة مائة ".

وأخرج أبو عبيد عن ذهل بن أوس عن تميم بن مسيح قال: "أتيت عليا بمنبوذ فأثبته في مائة ".

وقــال أبو عبيد حدثنا مروان بن شجاع الجزري قال: "أثبتني عمر بن عبد العزيز وأنا فطيم في عشرة دنانير"(1).

وأخــرج البيهقي عن حسن عن سماك عن عياض الأشعري " أن عمر رضي الله عنه كان يرزق العبيد والإماء والخيل".

وأخرج عن سعيد بن المسيب "أن عمر رضي الله عنه كان يفرض للصبي إذا استهل". وأخرج عن بشر بن غالب قال "سأل ابن الزبير الحسن بن علي رضي الله عنهما عن المولود فقال: إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه".

وأخرج عن أم العلاء " أن أباها انطلق بما إلى على رضي الله عنه ففرض لها في العطاء وهي صغيرة وقال علي رضي الله عنه: ما الصبي الذي أكل الطعام وعض على الكسرة بأحق بمذا العطاء من المولود الذي يمص الثدي " وقال البيهقي " وهذه الآثار مع سائر ما روي في هذا المعنى محمولة على أنه كان يفرض للرجل قدر كفايته وكفاية أهله وولده وعبده ودابته، والله أعلم"(2).

<sup>(1)</sup> كتاب الأموال.

<sup>(2)</sup> السنن الكبرى.

ومن الواجنبات أن تقنوم الحكومة ببناء المساجد وإنشاء المشاريع النافعة والمرافق والحدمات العامة كالمدارس والمستشفيات وإصلاح الطرق وغيرها.

### فصل: التجارة

لقد حست ورغبت الشريعة الإسلامية بالتجارة وطلب الرزق، فقال تعالى: ﴿هُوَ اللّٰهِ عَلَلْهُ وَاللّٰهِ النُّشُورُ ﴾، و اللّٰهِ عَلَلُهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ النُّشُورُ ﴾، و قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُواْ فِي اللَّارْضِ وَابْتَغُواْ مِن فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُواْ اللّٰهِ كَثِيراً لَّعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾، فإذا أدى المسلم الصلاة فليسع في الكسب وطلب الرزق مع مداومته على ذكر الله في جميع أحواله وتصرفاته في طلب الرزق وغيره.

وقسال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾، وقال تعالى ﴿وَمَلَا وَتَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾، ﴿وقال تعالى ﴿وَمَلَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ﴾، وقال تعالى ﴿وَقَالُواْ مَا لِهَاذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ﴾.

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يشتغلون بالتجارة والزراعة، فعن أبي هريرة رضي الله على على الله على الله على الله على الله الموعد، ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن أخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا، ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون، وأعي حين ينسون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: "لن يبسط أحد منكم ثوبه حسى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا" فبسطت غرة ليس علي ثوب غيرها، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق، ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا، والله لولا آيتان صدري، فوالذي بعثه بالحق، ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا، والله لولا آيتان

في كتاب الله، ما حدثتكم شيئا أبدا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ - إلى قوله - ﴿الرحيم﴾" متفق عليه.

وعن عبيد بن عمير" أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا، فكأنه وحده مشغولا فرجع، فقال عمر: ألم أسمع صوت عبدالله بن قيس، ائذنوا له، فدعي له فقال: ما حملك على ما صنعت. قال: إنا كنا نؤمر بهذا، قال: لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن، فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد فقال: كنا نؤمر بهذا، فقال عمر: خفي على هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني عنه الصفق بالأسواق" رواه البخاري ومسلم.

وعـن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لقد خرج أبو بكر على عهد رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم تاجرا إلى بصرى لم يمنع أبا بكر من الضن برسول الله صلى الله عليه وسلم شحه على نصيبه من الشخوص للتجارة، وذلك كان لإعجابهم كسب التجارة وحـبهم للتجارة، و لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر من الشخوص في تجارتـه لحبه صحبته وضنه بأبي بكر، فقد كان بصحبته معجبا لاستحسان رسول الله صحبلى الله عليه وسلم للتجارة وإعجابه بها" رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه، وقال الهيثمي: ورجال الكبير ثقات.

والــتجارة في الإســلام لها أحكامها وأخلاقها وآداها، وليست كالتجارة في الدول الكافــرة الـــي تقــوم على الظلم والربا والجشع والاحتكار، وقد قال تعالى ﴿وَيْلًا للمُطَفَّفِينَ. ٱلّذِينَ إِذَا آكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ. اللهُطَفِّفِينَ. ٱلّذِينَ إِذَا آكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ. الله يَظُنُ أُولُلَا أَوْلَكُمْ النَّاسُ لِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ، وقال تعالى ﴿وَاللهِ اللهُ أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَن تَعالى ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾. تراض منْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾.

وعَنْ جابرٍ، رضي الله عنْهُ، أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: "رَحِم اللَّه رَجُلاً سَمْحاً إذا بَاع وَإذا اشْتَرى، وَإذا اقْتَضَىّ واه البخاريُّ.

وعــن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التاجر الصــدوق الأمــين مع النبيين والصديقين والشهداء"، رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخسيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"، رواه البخاري ومسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم "لا يحتكر إلا خاطئ" رواه مسلم.

وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إليان وكنا تجارا وكان يقول: "يا معشر التجار إياكم والكذب"، رواه الطبراني في الكبير.

وعن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام. فأدخل يده فيها. فنالت أصابعه بللا. فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟" قال: أصابته السماء. يا رسول الله قال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني "رواه مسلم.

وعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رضي اللّه عنْهُ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللّه اَمَر الْمُؤمنينَ بِمَا أَمَر بِهِ الْمُرْسلينَ، فَقَالَ إِنَّ اللّه أَمْر الْمُؤمنينَ بِمَا أَمَر بِهِ الْمُرْسلينَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي على النَّاسِ زمانٌ لا يُبالي المرءُ مَا أَخَذُ مِن الْحَلَم اللهُ عليه وسلم: "يأي على النَّاسِ زمانٌ لا يُبالي المرءُ مَا أَخَذُ من الحرَام" رواه البخاري.

وقال صلى الله عليه سلم: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" رواه أحمد أبو داود.

وعـــن أنسٍ رضي الله عنه قال " لعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلمٍ في الخمرِ عشرةً عاصِــرَها ومُعتصِــرَها وشارِبها وحامِلَها والمحمولَة إليهِ وساقيَها وبائعها وآكلَ ثمنِها والمشتري لها والمشتري لها والمشتراة لهُ " رواه الترمذي وابن ماجه.

وقول صلى الله عليه وسلم: "ما تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه؟" رواه البيهقي وغيره.

كما رغبت الشريعة في البكور في طلب الرزق، فعن صخر بن ودَاعَة الغامدي الصَّحابيِّ رضي الله عنْهُ، أنَّ رسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكُ لأُمَّتِي الصَّحابيِّ رضي الله عنْهُ، أنَّ رسُول اللهِ صَلَّى الله عَنْهُم مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَان صِحْرٌ تَاجِراً، في بُكُورِها" وكان صِحْرٌ تَاجِراً، وَكَان صِحْرٌ تَاجِراً، وَكَان صِحْرٌ تَاجِراً، وَكَان يَبْعثُ تِجارِتهُ أَوَّلَ النَّهارِ، فَأَثْرى وكَثْرَ مالُهُ. رواه أبو داود والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسن.

وتفاصيل أحكام التجارة وسائر المعاملات كالشركة والمضاربة والحوالة وغيرها في كتب الفقه، وأما هذا الكتاب فيقتصر على الأحكام العامة التي يحتاج إلى معرفتها عموم الأمراء والوزراء والمجاهدين وغيرهم.

# فصل: الحث على العمل وتهيئة المجالات للوظائف والأعمال

لقد حاءت الشريعة الإسلامية بالحث على العمل والأكل من كسب اليد، وطلب الدرزق الحلال، فعن أبي عبد الله الزُّبَيْرِ بنِ العوَّامِ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله صَلَى الله عَلَى الله عَل

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم "لأَنْ يحتَطِبَ أَحَدُكُم حُزِمَةً على ظَهرِه، خَيْرٌ من أَنْ يَسأَل أَحَداً، فَيُعُطيَه أَو يَمْنَعَهُ" متفتّ عليه.

وعــن المقدَامِ بن مَعْد يكربَ رضي الله عنه، عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم قال: "مَا أَكُلَ أَحَدُ طَعَاماً خَيْراً مِن أَنَ يَأْكُلَ مِن عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّه دَاوُدَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَأْكُلُ مِن عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّه دَاوُدَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَان يَأْكُلُ مِن عَمَل يَده" رواه البخاري.

وعـــن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم سئل أي الكسب أطيب قال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور" رواه البزار.

وعن أبي موسى رضى الله عنه، عن النبى صلّى الله عليه وسلّم قال: "عَلَى كُلّ مُسلّم وعن أبي موسى رضى الله عنه، عن النبى صلّى الله عَلَيْهِ فَينْفَعُ نَفْسَه وَيَتَصدّقً" قَال: مستَطِعْ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَال: "يُعْمَل بِيديهِ فَينْفَعُ نَفْسَه وَيَتَصدّقً" قَال: أَرأَيْت إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَال: "يَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ أَوِ الْحَيْرِ" قَالَ: أَرأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفُعلُ؟ قَالْ: "يُمْسِكُ عَنِ الشّرّ قَالَ: "يَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ أَوِ الْحَيْرِ" قَالَ: أَرأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفُعلُ؟ قَالْ: "يُمْسِكُ عَنِ الشّرّ فَيلَاهُ مِسَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم "يعْمَل بِيديهِ فَينْفَعُ نَفْسَه فَإِنّهُ عَلَيْهِ وسَلّم "يعْمَل بِيديهِ فَينْفَعُ نَفْسَه وَيَتَصدّقٌ" فيه الحث على العمل لينفق المسلم على نفسه ويتصدق.

وينبغي للدولة أن تميئ الوظائف والأعمال للناس، وأن تعالج مشكلة البطالة، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا، ليس في شيء من عمل الدنيا، ولا عمل الآخرة" رواه ابن أبي شيبة وغيره.

وعـن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: "نِعْمتانِ مغبونٌ فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ" رواه البخاري.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله " وقال (يعني الإمام أحمد ) ينبغي للناس كلهم أن يستوكلوا على الله، وأن يعودوا أنفسهم التكسب، ومن قال بترك التكسب فهو أحمق يريد تعطيل الدنيا. نقله عنه أبو بكر المروزي وقال: أجرة التعليم والتعلم أحب إلي من الجلوس لانتظار ما في أيدي الناس. وقال أيضا: من جلس و لم يحترف دعته نفسه إلى مسا في أيدي الناس، وأسند عن عمر: كسب فيه بعض الشيء خير من الحاجة إلى الناس "(1).

وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله: "وفي قوله: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴾ حل لمشكلة الفراغ التي شغلت العالم حيث لم تترك للمسلم فراغًا في وقته، لأنه إما في عمل للدنيا، وإما في عمل للآخرة"(2).

وقال ابن عبد البر رحمه الله: "ذكر العقيلي قال حدثنا الحسن بن سهل قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عبدالرحمن بن عبدالمؤمن قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبدالله المرزي قال قال عمر بن الخطاب" مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة السناس" قال العقيلي عبدالرحمن بن عبدالمؤمن هذا هو عبدالرحمن بن عبدالمؤمن بن فيروز المعولي الرامي بصري ثقة. وقال أبو حاتم الرازي سمعت الحسن بن الربيع يقول قال لي ابسن المسبارك: ما حرفتك قلت أنا بوراني قال: ما بوراني؟ قلت لي غلمان يصنعون البواري قال: لو لم تكن للصناعة ما صحبتني؟ وقال أيوب السختياني قال لي أبوب الزم سوقك، فإن الغني من العافية"(3)، وفي قول عمر رضي الله

<sup>(1)</sup> فتح الباري.

<sup>(2)</sup> أضواء البيان.

<sup>(3)</sup> التمهيد.

عنه: "مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس." أي أن العبد ينبغي له أن يتكسب ويعمسل ولو كان في عمله مشقة وامتهان لنفسه، فإن هذا خير من مسألة الناس، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن مسألة الناس، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: "لاَ قَزَالُ المسألَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتى يَلْقى الله تعالى ولَيْسَ في وَجُهه مُزْعة لَحْمُ" متفق عليه.

وعنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال وهو على المنبرِ، وَذَكَرَ الصَّدقَةَ والتَّعَفُّفَ عَنِ المَسأَلَةِ: "اليَد العلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى" وَاليَد العُلَيا هِيَ المُنْفِقة، والسُّفْلَى هِيَ السَّائلَة." مَتفتٌ عليه.

وعسن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم "مَنْ سَأَلَ النَّاس تَكَثَّراً فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً، فَلْيسْتَقَلَّ أَوْ لِيَسْتَكُثّرُ" رواه مسلم.

ولا تدفع الزكاة إلى غني أو قوي مكتسب، فعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه " أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" رواه أحمد.

## فصل: الزراعة

الــزراعة من فروض الكفاية على المسلمين، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالترغيب فــيها، فعن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعــا فــيأكل مــنه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة" رواه البخاري ومسلم.

وعسن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخسل لهسا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟" فقالت بل مسلم. فقال: "لا يغرس مسلما غرسا، ولا يزرع زرعا، فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء، إلا كانت له صدقة" رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما أكلت صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة" رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغوس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا طائر ولا شيء إلا كان له أجو" رواه الطبراني في الأوسط.

وعــن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما قال والله صلى الله عليه وســلم: "مــن زرع زرعـا فأكل منه الطير أو العافية كان له صدقة" رواه أحمد والطبراني.

وعـن أبي الـدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق فقال له أتفعـل هـذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا تعجل علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة" رواه أحمد.

وقال صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة" رواه أحمد، وقال صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق" رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل" رواه أحمد، قال العلاممة الألباني رحمه الله " وكذا الطيالسي ( ٢٠٦٨ )والبخاري في الأدب المفرد ( ٤٧٩ ) وابن الأعرابي في معجمه ( ق ٢٠/١ ) عن هشام بن زيد عنه. ( وهذا سند

صحيح على شرط مسلم) ( الفسيلة هي النخلة الصغيرة وهي الودية ). ثم روى (يعني البخاري في الأدب المفرد) عن الحارث بن لقيط قال: كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول: أنا أعيش حتى أركب هذه، فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله، فإن في الأمر تنفسا. وسنده صحيح. وروى أيضا بسند صحيح قال قال لي عبد الله بن سلام: إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحه، فإن للناس بعد ذلك عيشا. وروى ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي: ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال له أبي: أنا شيخ كبير أموت غدا. فقال له عمر: أعزم عليك لتغرسنها. فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي كذا في الجامع الكبير للسيوطي ٣/٣٣٧/٢. لذلك عد بعض الصحابة الرجل يعمل في إصلاح أرضه عاملا من عمال الله عز وجل. فروى البخاري في الأدب المفرد ٤٤٨ عن نافع بن عاصم أنه سمع عبدالله بن عمرو قال لابن أخ له خرج من الوهط: أيعمل عمالك؟ قال: لا أدري. قال أما لو كنت تُقفيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره ( وقال الـراوي مرة في ماله ) كان عاملا من عمال الله عز وجل . وسنده حسن إن شاء الله تعالى. ( الوهط البستان وهي أرض عظيمة كانت لعمرو بن العاص بالطائف على ثلاثة أميال من ( وج ) يبدو أنه خلفها لأولاده. وقد روى ابن عساكر في تاريخه ٢/ ١٣/٢٦٤ بسند صحيح عن عمرو بن دينار قال: دخل عمرو بن العاص في حائط له بالطائف، يقال له (الوهط) (فيه) ألف ألف خشبة اشترى كل خشبة بدرهم. يعنى يقيم بها الأعناب" سلسلة الأحاديث الصحيحة.

و على الحكومة الإسلامية أن تعتني بالمشاريع والمنتجات الزراعية، وأن تستغل الأراضي الشاسعة والمياه المتوفرة في تنفيذ مشاريع زراعية عامة تكفي حاجة البلاد، ويصدر ما يفيض منها إلى خارجها، وقد جاء في تعبير يوسف عليه الصلاة والسلام لرؤيا الملك

السي تحققست في الواقع ما يدل على أهمية وضع الخطط الزراعية العامة - للحاضر والمستقبل - التي تحقق المصلحة العامة والمنفعة للناس، كما قال تعالى: ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَسَبْعَ سَنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدَتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلهِ إِلاَّ قَلِيلاً ممَّا تَأْكُلُونَ . ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شَدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً ممَّا تُحْصِنُونَ . ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ خَامٌ فيه يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفيه يَعْصرُونَ ﴾.

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "عامل أهل خيب بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع " متفق عليه، وفي رواية لهما: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نقر كم بها على ذلك ما شئنا" فقروا بها حتى أجلاهم عمر، ولمسلم: أن رسول الله صلى الله على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها ".

و تفاصيل الأحكام المتعلقة بالزراعة في كتاب الزكاة وفي باب الربا وباب المساقاة وباب المزارعة وباب بيع الأصول الثمار وباب إحياء الموات وغيرها من الأبواب.

## فصل: الصناعة والأعمال المهنية

من فروض الكفاية على الأمة الإسلامية الصناعة بشقيها العسكري وغير العسكري، وقد أرشد القدرآن في سورة الحديد إلى أثر الحديد في الصناعات العسكرية وغير العسكرية، فقال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيْنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكَتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِعَسَدُوهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْقَسْطِ وَأَنزُلْنَا ٱلْحَديدَ فِيه بَأْسٌ شَديدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾، فقوله تعالى ﴿ فِيهِ بَأْسٌ شَديدٌ ﴾ أي آلات الحسرب والصناعات العسكرية بجميع أنواعها التي تصنع من الحديد، وقوله تعالى ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ وهي سائر الصناعات النافعة للناس من أواني وسيارات وآلات وآلات

حرث وغيرها، وذكر الله تعالى عن داود عليه الصلاة والسلام أنه كان يصنع الدروع، فقال تعالى: ﴿وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مَن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴾، أي علمه صنعة الدروع التي يتحصن بها في القتال، قال القرطبي رحمه الله: "هذه الآية أصلل في اتخله الصنائع والأسباب، وهو قول أهل العقول والألباب، لا قول الجهلة الأغبياء القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء، فالسبب سنة الله في خلقه، فمن طعن في ذلك فقد طعن في الكتاب والسنة "(1)، وتأمل كيف قرن الله تعالى بين الأمر بصناعة السدروع والأمر بعمل الصالحات، فقال تعالى: ﴿وَأَلْنًا لَهُ ٱلْحَديدَ. أَن آعْمَلُ سَابِعَاتُ وَقَلَلَهُ فَي السَّرْدِ وَآعْمَلُواْ صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾، فالصنعة إذا أخلص العبد فيها نيته لله تعالى فهي من الأعمال الصالحة، وليس الأمر كما يدعيه المجرمون المفترون فيها نيته لله تعالى فهي من الأعمال الصالحة، وليس الأمر كما يدعيه المجرمون المفترون من أن التقدم الصناعي لا يمكن الوصول إليه إلا بترك الاستقامة والتقوى، وهم يريدون من أن التقدم الضناعي والإسلام نقيضان لا يجتمعان، وأن يفتنوا المسلمين عن دينهم، ويعدوهم عن مصدر عزهم وقوقهم وطريق حضارهم، وأن يفتنوا المسلمين عن دينهم، ويعدوهم عن مصدر عزهم وقوقهم وطريق حضارهم، وتنسهل السيطرة عليهم بعد ذلك وتطويعهم لأهدافهم وخططاهم.

و في الآية إرشاد إلى أهمية صناعة الدروع، حيث علم الله تعالى نبيه داود عليه الصلاة والسلام صنعتها وكيفية إحكامها، فالسابغات هي الدروع التوامّ الكوامل، وقد أرشد الله تعالى إلى كيفية إحكام صنعتها في قوله تعالى: ﴿وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ﴾، والسرد هو نسج الدروع، والمعنى أن يجعل المسمار بقدر فلا يجعله رقيقا فيقلق في الحلقة ولا غليظا فيقصمها.

و في الآيــة الإرشاد إلى إحكام صناعة السلاح ونحوها من الصناعات النافعة وإتقالها، كمــا قال تعالى: ﴿وَقَدِّرْ فِي آلسَّرْدِ﴾ فهو إرشاد إلى أن تكون أجزاء الصنعة بمقادير متناسبة.

<sup>(1)</sup> الجامع لأحكام القرآن.

و في الآيــة تعلــيم الله تعالى نبيه داود عليه الصلاة والسلام صناعة الدروع وكيفية إحكامها وإتقالها من الحكامها، وهو يدل على أن تعلم الصناعات النافعة وتعلم كيفية إحكامها وإتقالها من العلوم النافعة التي ينبغي للأمة أن تتعلمها وتحرص على دراستها.

وفي الآيــة الإرشــاد إلى التصنيع العسكري، واتخاذ أسباب القوة، والاستعداد لجهاد الأعداء ودفعهم.

و في الآيــة الإرشساد إلى اتخاذ الأسباب التي يحصل بها التحصن والتحرز والوقاية من شرور الأعداء وأخطار أسلحتهم وضررها.

وفي الآية الإشارة إلى الأعمال اليدوية، وقد كان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده، وهو أفضل الكسب، فعن المقدّام بن مَعْد يكَرب رضي الله عنه، عن النبي صَلّى الله عَلَيْه وسَلَّم قال: "مَا أَكُلَ أَحَدُّ طَعَاماً خَيْراً مِن أَنَ يَأْكُلَ مِن عَمَلِ يَدِه، وَإِنَّ نِيُّ الله دَاوُدُ صَلّى الله عَلَيْه وسَلَّم كان يَأْكُلُ من عَمَل يَده" رواه البخاري.

و في الآية الإشارة إلى أهمية الحديد في الصناعات العسكرية وغيرها، وقد تقدم قول الله تعالى: ﴿وَأَنزُ لُنَا ٱلْحَديدَ فِيه بَأْسٌ شَديدٌ وَمَنَافعُ للنَّاسِ﴾.

وقال الرحيباني رحمه الله في كتاب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى " ( وهو ) أي فسرض الكفاية ( ما قصد حصوله من غير شخص معين، فإن لم يوجد إلا واحد تعين عليه ) كرد السلام والصلاة على الجنازة، فمن ذلك دفع ضرر المسلمين ( كستر عسار وإشباع جائع ) وفك أسير على قادر ( مع تعذر بيت المال ) عن ذلك أو تعذر أخذه منه لمنع أو نحوه ( و) من ذلك ( صنائع مباحة محتاج إليها غالبا ) لمصالح الناس الدينية والدنيوية البدنية والمالية ( كخياطة وحدادة وبناء وزرع وغرس ) لأن أمر المعاد والمعاش لا ينتظم إلا بذلك فإذا قام بذلك، أهله بنية التقرب كان طاعة، وإلا فلا (و) مسن ذلك إقامة الدعوة إلى دين الإسلام ( كدفع شبه بحجة وسيف ) لمن عاند لقوله

تعالى: ﴿وجادلهم بالتي هي أحسن﴾ (و) منه (أمر بمعروف) ولهي عن منكر بشرطه".

وقسال شيخ الإسلام رحمه الله: "قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم كأبى حامد الغزالى وأبى الفرج ابن الجوزى وغيرهم: إن هذه الصناعات فرض على الكفاية، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها، كما أن الجهاد فرض على الكفاية إلا أن يتعين، فيكون فرضا على الأعيان، مثل أن يقصد العدو بلدًا أو مثل أن يستنفر الإمام أحدا...

والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الانسان صلات فرض عين عليه، لاسيما إن كان غيره عاجزا عنها، فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم...

وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغسير ذلك فيستعمل بأجرة المثل لا يمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة اليهم "(1).

وقـــال الإمـــام ابـــن القـــيم رحمه الله: "ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك.

و لهذا قالت طائفة من أصحاب أحمد والشافعي: إن تعلم هذه الصناعات فرض على الكفايــة لحاجة الناس إليها، وكذلك تجهيز الموتى ودفنهم، وكذلك أنواع الولايات العامة والخاصة التي لا تقوم مصلحة الأمة إلا بها...

<sup>(1)</sup> بحموع الفتاوي.

و المقصود أن هذه الأعمال متى لم يقم بها إلا شخص واحد صارت فرضا معينا عليه، فاذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صارت هذه الأعمال مستحقة عليه يجبرهم ولي الأمر عليها بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم "(1). والواحب على الحكومة الإسلامية ألا تركن إلى الدعة والراحة والبطالة، وتكتفي بما

يصنع وينتج غيرها، بل عليها الاجتهاد في التصنيع والإنتاج المحلى في جميع المحالات:

كالصناعات العسكرية وغير العسكرية وفي الجال التقني وغيرها من الجالات.

ومـن الأعمـال التي ينبغي للحكومة أن تشجع عليها الناس وتحفزهم على احترافها وإتقالهـا الأعمـال المهنـية والحرف اليدوية كالسباكة والنجارة والحدادة والخياطة والحـياكة وغيرها، وقد قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم قال: "كَانَ زَكَرِيًا عليه السّلامُ نَجّاراً" رواه مسلم.

وأخرج البخاري عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عليه والله الله ألا عليه الله أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا قال: "إن شئت" قال فعملت له المنبر فللما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت، حتى استقرت، قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر "وفي رواية " فصاحت النخلة صياح الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت، حتى استقرت قال: السبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت، حتى استقرت قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر ".

<sup>(1)</sup> الطرق الحكمية.

وأخرج ابن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم حدثنا مسافع بن حنظلة عن أبي الأكدر عسن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تعلموا المهن، فإن احتاج الرجل الى مهنته انستفع بما "(1)، فإن الأيد العاملة من الأسباب الرئيسة في بناء اقتصاد الدولة وتقويته، واطراد التنمية الاقتصادية في البلاد، والاستغناء عن الآخرين.

## فصل: اكتشاف ثروات الأرض واستغلال خيراتها

لقد من الله تعالى على عباده بتسخير الأرض وتذليلها لهم ليستفيدوا من خيراتها، ويكتشفوا ثرواتها وينتفعوا بها، والحكومة الإسلامية والمسلمون عموما ينبغي لهم أن يسعوا ويجتهدوا في استغلال ثروات ومنافع البر والبحر والكشف عنها، والتنقيب في باطن الأرض عن النفط والمعادن وغيرها، حتى يحققوا الاكتفاء الذاتي، ويستغنوا عن استيراد البضائع والمنتجات الأجنبية، وعن تنقيب الشركات الأجنبية وإخراجها لثروات الأمة كالنفط وغيره.

<sup>(1)</sup> الجهاد لابن المبارك.

ٱلشَّــمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَحَّرَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نَعْمَةَ ٱللَّهَ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ ٱلإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾، وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا في ٱلأَرْض وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي في ٱلْبَحْرِ بأَمْرِه وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلاَّ بِإِذِّنِهِ إِنَّ ٱللَّهِ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ، فقد ذلل الله تعالى لعباده ما في الأرض مـن حيوانات ونباتات ومعادن وغيرها لينتفعوا بما، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَـخًرَ الْـبَحْرَ لتَأْكُلُواْ منْهُ لَحْماً طَريّاً وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حَلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فيه وَلتَبْتَغُواْ من فَضْله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وقال تعالى: ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَحْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا في ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعاً مِّنَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾، والابتغاء من فضله هو بالتجارة ونقل البضائع وغير ذلك من المنافع كما قال تعالى: ﴿وَٱلْفُلْك ٱلْسِتِي تَجْسِرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ﴾، ويدل قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا في ٱلسَّمَاوَات وَمَا في ٱلأَرْض جَميعاً مِّنْهُ ﴾، على أن الله تعالى سخر ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم، وما في الأرض من حيوان ونبات وجمادات للانتفاع بما والاستفادة مَــنها في وجـــوه المصالح والمنافع، وقال تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلأَرْضِ جُمـيعاً ﴾، قـال الإمام ابن جرير رحمه الله: "فأخبرهم جل ذكره أنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع. أما في الدين فدليل على وحدانية ربمم، وأما في الدنيا فمعاش وبلاغ لهم إلى طاعته وأداء فرائضه، فلذلك قال جل ذكره: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ "(1).

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكُنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴾، والمعايش جمع معيشة، وهي تعم ما يعيش به الإنسان من المأكول، وأسباب المكاسب من صنائع وتجارة وحرف وغيرها من أنواع المكاسب.

<sup>(1)</sup> حامع البيان.

#### باب: الإدارة

إن الإتقان في الأعمال الإدارية، وتسهيل الإجراءات، وسرعة العمل والإنجاز، وحسن التخطيط والتنظيم، كل ذلك من الإحسان في الأعمال التي جاءت الشريعة بالأمر به، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" رواه مسلم، أي أن الله كتب الإحسان في كل شيء من أعمال العباد ومنها الولايات والوظائف وسياسات الحكومة الإسلامية، وذكر قتل الذبيحة في الحديث على سبيل المثال، أو للحاجة إلى بيان إحسان الذبح في ذلك الوقت.

فالحديث يدل على أن الحكومة الإسلامية يجب عليها أن تتصف بالإحسان والإتقان في سياستها وتنظيم شؤولها وإدارة أعمالها.

فالإسلام جاء بالإحسان والاستقامة على طاعة الله والتحاكم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الأقوال والأعمال، وتقوى الله في السر والعلن، وطاعة ولاة الأمر بالمعروف، وهذه هي الاستقامة الحقيقية والتنظيم الرشيد للحياة على طاعة الله في جميع الأحوال والتقلبات.

ومن الأمثلة على ذلك الجهاد في سبيل الله، فإن الله تعالى أمر بالجهاد، وبالثبات والصبر على المتال، وبالمصابرة والرباط، وحرم القعود عن الجهاد الواجب، وحرم الفرار من الزحف، والتنازع الذي يؤدي إلى الفشل، وأمر بالإعداد وأخذ الحذر، وطاعة الأمراء بالمعسروف، وأرشدهم إلى رص الصف وإلى الترتيب والانضباط، وبين أن من صفات المؤمنين ألهم إذا كانوا على أمر جامع كالجهاد أو المشاورة أو نحوها، لم يذهبوا لبعض شألهم حتى يستئذنوا، فقال تعالى: ﴿ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

وَٱصْبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾.

وقــال تعــالى: ﴿ يَــا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ آصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفلحُونَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَأَعدُّواْ لَهُمْ مَّا ٱسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّة وَمن رِّبَاط ٱلْخَيْلِ تُرْهبُونَ به عَدْوً ٱللَّه وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّه يُوَفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنْفِرُواْ جَميعاً ﴾. وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾. وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرِ جَامِع لَّــمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَأْذَنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذَنُونَكَ أُولَــٰئكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآللَّه وَرَسُوله فَ إِذَا ٱسْ تَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لَمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحيمُ ﴾.

وعـن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الغزو غــزوان. فأمــا من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة، وياسر الشريك، واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف". رواه أبو داود.

وقـال عمر رضى الله عنه: "إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم" رواه الدارمي. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بقواعد عامة لضبط الأعمال، وحسن إدارتها، وتنظيمها، ومن هذه القواعد:

أولا: الإتقان في العمل وسرعة الإنجاز وحسن التخطيط والتنظيم: فإن الله تعالى يحب إذا عمل العامل عملا أن يتقنه وينصح فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"رواه أبو يعلى، وقال صلى الله عليه وسلم: "يحب الله العامل إذا عمل أن يحسن" رواه الطبراني، وقال صلى الله عليه وسلم: "خير الكسب كسب العامل إذا نصح" رواه أحمد.

ومع اتساع بحالات الحياة وكثرة شؤولها، تزداد الحاجة إلى حسن التخطيط، وسرعة الاجسراءات والإنجال الأعمال بعيدًا عن التسيب، والإهمال، والارتجال، والفوضى الإدارية، والخمول والكسل، والاحتجاب عن الناس، وتعطيل حاجاهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل، وقال ابن عباس رضي الله عنهما "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان صلى الله عليه وسلم "رواه ابن عساكر، وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عدن، أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سَمعت رسول الله صلى الله عَلَيه وسلم يقسون الله عنه وخلتهم وخلتهم وخلتهم وفقوه يوم القيامة" فَحعَل مُعاوية رجُلا على حَوَائِح الناس. رواه أبو داود، والترمذي، وعن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال على حَوَائِح الناس. رواه أبو داود، والترمذي، وعن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال الشعف والحاجة احتجب عن أولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة" رواه أحمد وغيره.

و عن عباية بن رفاعة قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن سعدا لما بنى القصر قال: انقطع الصورة الله عمد بن مسلمة فلما قدم أخرج زنده وأورى ناره وابتاع حطبا بدرهم وقيل لسعد: إن رجلا فعل كذا وكذا فقال: ذاك محمد بن مسلمة خرج إليه

فحلف بالله ما قاله فقال: نؤدي عنك الذي تقوله ونفعل ما أمرنا به فأحرق الباب ثم أقبل يعرض عليه أن يزوده فأبي فخرج فقدم على عمر رضي الله عنه فهجر إليه فسار ذهابه ورجوعه تسع عشر فقال: لولا حسن الظن بك لرأينا أنك لم تؤد عنا قال: بلى أرسل يقرأ السلام ويعتذر ويحلف بالله ما قاله قال: فهل زودك شيئا قال: لا قال: فما منعك أن تزودني أنت قال: إن كرهت أن آمر لك فيكون لك البارد ويكون لي الحار وحولي أهل المدينة قد قتلهم الجوع، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يشبع الرجل دون جاره" رواه أحمد وغيره.

وعن عاصم بن أبي النجود" أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث عماله شرط عليهم ألا تركبوا برذونا ولا تأكلوا نقيا ولا تلبسوا رقيقا، ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس، فإن فعلتم شيئا من ذلك فقد حلت بكم العقوبة، قال: ثم شيعهم، فإذا أراد أن يسرجع قال: إني لم أسلطكم على دماء المسلمين ولا على أعراضهم ولا على أموالهم، ولكني بعثتكم لتقيموا بهم الصلاة، وتقسموا فيئهم، وتحكموا بينهم بالعدل، فإن أشكل عليكم شيء فارفعوه إلي، ألا فلا تضربوا العرب فتذلوها، ولا تجمروها فتفتنوها، ولا تعسلوا عليها فتحرموها، حردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا وأنا شريككم" رواه عبد الرزاق في مصنفه.

وقــال عمــر بن الخطاب رضي الله عنه: "القوة في العمل ألا تؤخر عمل اليوم لغد، والأمانة ألا تخالف سريرة علانية، واتقوا الله عز وجل، فإنما التقوى بالتوقي، ومن يتق الله يقه"(1)، وعن الضحاك قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: "أما بعد: فإن القــوة في العمــل ألا تؤخروا عمل اليوم لغد فإنكم، إذا فعلتم ذلك تداركت عليكم الأعمال، فلم تدروا أيها تأخذون فأضعتم، فإذا خيرتم بين أمرين أحدهما للدنيا والآخر للآخــرة فاختاروا أمر الآخرة على أمر الدنيا، فإن الدنيا تفني وإن الآخرة تبقى كونوا

<sup>(1)</sup> تاريخ الطبري.

مــــن الله عز وجل وتعلموا كتاب الله فإنه ينابيع العلم وربيع القلوب"رواه ابن أبي شيبة.

إن سياسة الحكومة للرعية، وتلبية ضرورات الناس وحاجاتهم تقتضي أن تدار أعمال الحكومة، وتساس بنشاط، وجدية، وضبط، ونظام، وطاعة للمسؤلين بالمعروف، ومن الطاعة بالمعروف أن يعمل الموظفون بالأوامر والتعليمات التي تسير الأعمال الإدارية. ثانيا: الأمانة في الأعمال: لا يكون الرجل أهلا للعمل والوظيفة حتى يجمع بين الأمانة والعلم بالاختصاص، وقد أخبر الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال: والعلم بالاختصاص، وقد أخبر الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال: والحدني عَلَى خَزَآئِنِ ٱلأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ، وقد أخرج ابن جرير عن ابن إسحاق: ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ الله تودعتني، عالم بما وليتني "، وعن قتادة، قوله: ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَي عَلَيْمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ

فإذا كان العامل أمينا ولكن لاعلم له في العمل الذي أسند إليه، فلن ينجز العمل المناط به، وإذا كان عالما بعمله، ولم يكن تقيا أمينا فقد يخون في عمله ولن ينصح فيه، وقد قسال صلى الله عليه وسلم: "إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة" رواه السبخاري ومسلم، والراحلة التي يجعل عليها الرحل وتركب، والمعنى ندرة الكامل في صفاته بين الناس الذي يحمل أثقال الناس ويؤدي الأمانة، وقد ذكر البخاري هذا الحديث في باب: رفع الأمانة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم أشكو اليك جلد الفاجر، وعجز الثقة. فالواجب في كل ولاية، الأصلح بحسبها "(1).

والخيانة في العمل لها صور كثيرة، ومنها أن يأخذ القاضي أو العامل رشوة أو هدية على عمله، وقد قال تعالى: ﴿ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾، أي الحرام وهو الرشوة، وعن ابن مسمعود رضي الله عنه قال: "الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت" رواه

<sup>(1)</sup> بحموع الفتاوي.

الطبراني، وعن أبي وائل عن مسروق قال: "القاضي إذا أخذ هدية فقد أكل السحت، وإذا أخــــذ الرشـــوة بلغت به الكفر" رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي "رواه أبوداود والترمذي.

وعــن أبي هريــرة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى في الحكم " رواه الترمذي وغيره.

وعـن أبي حُميْد عبْد الرَّحْمن بن سعد السَّاعديِّ رضى الله عنه قال: اسْتعْملَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم رَجُلاً من الأَرْد يُقَالُ لَهُ: ابْسِنُ اللُّنْبِيَّة عَلَى الصَّدَقَة، فَلَمَّا قَدمَ قال: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهديَ إِلَىَّ فَقَامَ رسولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم على الْمنبر، فَحمدَ اللَّه وأَثْنَى عَلَــيْه، ثُمَّ قال: "أَمَّا بِعْدُ فَإِنِّي أَسْتِعْملُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ على الْعمَل ممَّا ولاَّني اللَّه، فَيَأْتي فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا هَدَيَّةٌ أُهْدَيَتِ إِلَىَّ، أَفَلا جلس في بيت أبيه أَوْ أُمِّه حتَّى تأتيهُ إنْ كَانَ صادقاً، واللَّه لا يأْخُذُ أَحدٌ منْكُمْ شَيْئاً بغَيْر حقَّه إلاَّ لَقيَ اللَّه تَعالَى، يَحْملُهُ يَوْمَ الْقيامَة، فَلا أَعْرِفَنَّ أَحداً منْكُمْ لَقيَ اللَّه يَحْملُ بعيراً لَهُ رِغَاءٌ، أَوْ بَفرة لَهَا خُوارٌ، أَوْ شاةً تَــيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَديْه حتَّى رُؤي بَياضُ إبْطيْه فقال " اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ " ثلاثاً " متفلّ عليه، وقــال صلى الله عليه وسلم: "الهدية إلى الإمام غلول" رواه الطبراني، ومثل الهدية للأمراء محاباتهم في المعاملات كالبيع والشراء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم كالهدايا السبي يأخذونها بسبب العمل قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: هدايا العمال غلول. وروى ابراهـــيم الحربي في كتاب الهدايا عن ابن عباس رضى الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هدايا الأمراء غلول "...

وكذلك محاباه الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقاه والمزارعة ونحو ذلك هو من نوع الهدية، ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضى الله عنه من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرها، وكان الأمر يقتضى ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية "(1). ومن الخيانة في العمل استغلال الوظيفة لسرقة المال العام، أو صرفه في غير مصارفه الشسرعية، فعن خوْلَة بِنْتِ عامرٍ الأَنْصَارِيَّة، قالت: سمِعْتُ رسولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّا أَيْ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مالِ اللّه بِغَيْرِ حَسَقٌ فَلهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامةِ" رواه البحاري.

وعن عدي بن عُمَيْرَةً رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله يَقُول "مَن اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولا يَأْتِي بِهِ يَوْم الْقِيامَةِ" فَقَام إَلَيه مِنْكُمْ عَلَى عَمَل، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولا يَأْتِي بِهِ يَوْم الْقِيامَةِ" فَقَام إَلَيه رَجُلٌ أَسُودُ مِنَ الأَنْصَارِ، كَأَنِي أَنْظرُ إِلَيْهِ، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك قال ومالك؟ " قال: سَمِعْتُك تقُول كَذَا وكذَا، قال "وَأَنَا أَقُولُهُ الآن: من اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عمل فليجيء بقليله وكثيره، فمَا أُوتِي مِنْهُ أَخَذَ ومَا نُهِي عَنْهُ انْتَهَى " رواه مسلم.

ومن الخيانة في العمل أن توسد الأعمال إلى غير أهلها لأجل قرابة أو صداقة أو غيرها، وقد قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ وقد قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُ وا بِ الْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نعمًا يَعظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ، وعَن أبي هريسرة رضي الله عنه قَالَ: بيْنَمَا النَّي صَلّى الله عَليْه وسلّم في مَجْلس يُحَدِّثُ الْقَوْم، حساءَهُ أَعْرابي فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمضَى رسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وسلّم يُحَدِّثُ الْقَوْم، فقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمضَى رسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وسلّم يُحَدِّثُ الْقَوْم، فقالَ: "إذَا وسلّم يُحَدِّثُ الْقَوْم؛ فقالَ: "إذَا وسُر لَ الله عَلَيْه وسَلّم عَن قالَ: "إذَا وسلّم الله، قالَ: "إذَا وسُد الأَمْوُ إِلى غَيْرِ ضَدَّيَّ عَلْ السَّاعَةُ " وَالله فَالنَظِر السَّاعَةُ " وَالله عَنْ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: "إذَا وسُد الأَمْوُ إِلى غَيْرِ ضَدَّ الْعَامُ الله فَالنَظُر السَّاعة " رَوَاهُ البُخاري.

<sup>(1)</sup> بحموع الفتاوي.

وقال السروياني في مسنده حدثنا أحمد بن عبدالرحمن حدثنا عمي حدثني عبدالله بن عياش عن أبيه" أن يزيد بن المهلب لما ولى خراسان قال دلوي على رجل حامل لخصال الخير فدل على أبي بردة بن أبي موسى الأشعري فلما جاءه رآه رجلا فائقا فلما كلمه رأى مخسيرته أفضل من مرآته قال: وإني وليتك كذا وكذا من عملى فاستعفاه فأبي أن يعفيه فقال: أيها الأمير ألا أخبرك بشيء حدثنيه أبي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاته قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من تولى عملا وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل بأهل فليتبوأ مقعده من النار" وانا أشهد أيها الأمير أي لسبت بأهل لما دعوتني إليه. فقال له يزيد: ما زدت إلا أن حرضتني على نفسك ورغبتنا فيك، فاخرج إلى عهدك، فإني غير معفيك، فخرج ثم أقام فيه ما شاء نفسك ورغبتنا فيك، فاخرج إلى عهدك، فإني غير معفيك، فخرج ثم أقام فيه ما شاء الله أن يقيم فاستأذنه بالقدوم عليه فأذن له فقال: أيها الأمير ألا أحدثك بشيء حدثنيه أبي أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاته قال: "ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأله هجرا" وقال: أنا أسألك بوجه الله أو ملعون مسن سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأله هجرا" وقال: أنا أسألك بوجه الله إلا ما أعفيتني أيها الأمير من عملك فأعفاه"، قال الألباني: إسناده حسن.

ومن الحيانة في العمل، والتعاون على الإثم والعدوان، قبول الشفاعة السيئة التي يترتب علم الحدود أو تقديم الرجل على من هو أولى منه في الوظيفة، أو في إنحاز الإحسراءات وإنمساء المعاملات، أو تمكينه من اغتصاب حقوق الآخرين،أو غيرها من المظالم،وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقسال تعالى: ﴿مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مَّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتاً﴾.

وَعَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجَنَّرَيءُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ مِنْ يُكَلِّمُ فيها رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم، فَقَالُوا: وَمَنْ يَجَنَّرَيءُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ بِسُنُ زَيد، حِبُّ رسولِ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم، فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم، فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَى المَا عَلَى الله عَلَمُهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَه عَلَى الله عَل

وقــال صلى الله عليه وسلم: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى يبرّع عنه، ومن قال في مؤمــن مــا ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال" رواه أبو داود وأحمد.

ثالبنا: منع الاختلاط بين النساء والرجال: يجب على ولاة الأمر منع الاختلاط بين الرجال والنساء في الدوائر الحكومية وغيرها، فإن الاختلاط من أعظم الأسباب في فشو الفاحشة، والانحطاط الأخلاقي والتفكك الأسري في المجتمع، وقد قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَنَاعاً فَٱسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابِ ذَلكُمْ أَطْهَرُ لَقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ ، وَعَنْ عُقْبَ بَتَ عَامِر رضي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم قَال: "إِيَّاكُمْ وَالدُّحُولِ عَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم قَال: "المحموة والدُّحُولُ عَلَى الله عَلَيْه عَلَيْه وسَلَم قَال: "المحموة المؤت متفق عليه.

و عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقــول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صــلى الله عليه وسلم للنساء: "استأخرن فإنه ليس لكنّ أن تحققن الطريق، عليكنّ صــلى الله عليه وسلم للنساء: "استأخرن فإنه ليس لكنّ أن تحققن الطريق، عليكنّ

**بحافات الطريق**" فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن تُوبَّما ليتعلق بالجدار من لصوقها به" رواه أبو داود.

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "ألا تستحيون أو تغارون، فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج" رواه أحمد.

وقــال الإمام ابن القيم رحمه الله "ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج وبمحامع الرجال.. فالإمام مسئول عن ذلك والفتنة بــ عظيمة قال صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضو على الرجال من النساء" وفي حديث آخر: "باعدوا بين الرجال والنساء" وفي حديث آخر أنه قال للنساء: "لكن حافات الطريق"، ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بما كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك... وله أن يحبس المرأة ذلك إعانية لهن على الإثم والمعصية، والله سائل ولى الأمر عن ذلك، وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بمم في الطريق، فعلى ولى الأمر أن يقتدي به في ذلك، وقال الخلال في جامعه أخبرني محمـــد بـــن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله أرى الرجل السوء مع المرأة قال صح به...، ويمنع المرأة إذا أصابت بخورا أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان" ولا ريب أن تمكين النساء من الحستلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامية، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين.. فمن أعظهم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال

والمسي بينهم متبرحات متحملات، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عله: إذا ظهر الزنا في قرية أذن الله بحلاكها "(1)، وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: "يَامَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ حَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَ، وَأَعُودُ بِالله أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرَ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطَّ. حَتَّى يُعْلَنُوا بِهَا، إِلاَّ فَيْسَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ فَشَال فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ عَنْدُوا بِهَا، إِلاَّ مُنْعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاء، وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَنْعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلاَّ مُنعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاء، وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَنْعُوا وَكَاةً أَمْوَالِهِمْ، إِلاَّ مُنعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاء، وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يَنْعُوا وَلَمْ يَنْعُوا عَهْدَ الله وَعَهْدَ رَسُولُه، إِلاَّ سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُواً مِن غَيْرِهِمْ، فَلَمْ يَعْضَ مَافِي بَأَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمُ أَثِمَتُهُمْ بِكَتَابِ الله ، وَيَتَخَيُّرُوا كَمَا الله بَأَسُهُمْ بَيْنَهُمْ الله بَالله مَن عَيْره مِ عَيْره .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب، فكان المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم "خير صفوف النساء آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وشرها أولها وترها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" وقال: "يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهم من ضيق الأزر" وكان إذا سلم لبث هنيهة هو والرجال لينصرف النساء أولا، لئلا يختلط السرجال والنساء، وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في ناحية، فكان إذا قضى الصلاة خطب الرجال، ثم ذهب فخطب النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة، كما الصلاة خطب الرجال، ثم ذهب فخطب النساء فوعظهن وحثهن على النبي صلى الله تبست ذلك في الصحيح وقد كان عمر بن الخطاب وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله

<sup>(1)</sup> الطرق الحكمية.

عليه وسلم قد قال عن أحد أبواب المسجد أظنه الباب الشرقي: لو تركنا هذا الباب للنساء، فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: "لا تحققن الطريق وامشين في حافته" أي لا تمشين في حق الطسريق وهبو وسطه... وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين، فلا ينزل العزب بين المتأهلين، وهذا كله، لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة، فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحبطب "(1).

رابعا: مراقبة العمال والموظفين ومتابعة أعمالهم ومحاسبتهم: على الحكومة أن تراقب أعمال الموظفين، وتتابع تنفيذهم للأوامر، فعن ابن طاوس عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم وأمرته بالعدل أقضيت ما علي قالوا: نعم قال لا حتى أنظر في عمله أعمل ما أمرته أم لا "رواه عبد الرزاق في مصنفه وغيره، وتحاسب على التقصير والإهمال في العمل والفوضى الإدارية، وعدم الانضباط بالأنظمة والأوامر، وتحاسب على استغلال الوظيفة لاختلاس المال العام، أو أخسذ الرشا، أو الهدايا بسبب العمل، أو محاباة الناس لهم في المعاملات كالبيع وغيره بسبب عملهم، أو تقلم غير المستحقين في الوظائف والأعمال، أو غيرها من المخالفات.

ويمكن تخصيص هيئة قضائية شرعية في قضاء المظالم للقضايا المتعلقة بالإدارة والعمل، وتتفرع منها عدة محاكم للفصل في جميع القضايا المتعلقة باختصاصها، وتتلقى دعاوى الناس والموظفين الذين يدعون حقا لهم أو يطالبون برفع ظلم قد وقع عليهم، أو غيرها من الدعاوى التي هي من اختصاص الهيئة.

خامسا: التطوير والإصلاح الإداري: ينبغي على ولاة الأمر السعي الدائم لتحسين الأعمال الإدارية وتطويرها وإصلاحها بما يحقق أهداف الحكومة الإسلامية وسياساتها، وينظم أعمالها، فإن كل ما يحقق المصالح الشرعية ويقوي دعائم الدولة الإسلامية فهو من الواجبات، والقاعدة الشرعية، " أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب "، ومن القواعد الشرعية أن " تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ".

## باب: التعليم والتربية

إن أول مسا يجسب أن يدعى إليه الناس هو توحيد الله تعالى، وأن يجتهد الولاة بتعليم الناس: كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتزكيتهم وتربيتهم، كما قال تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلاَّ نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤمنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آلُوقال وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤمنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آلِكَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبِينِ ﴾، وقال تعسالى: ﴿ هُو آلَذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزكِيهِمْ وَيُعلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَٱلْحَكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبِينِ ﴾.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. شديد سواد الشعر. لا يرى عليه أثر السفر. ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى البي صلى الله عليه وسلم. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. ووضع كفيه على فخذيه. وقال: "يا محمد أخبرين عن الإسلام". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقيم الصلاة. تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقيم الصلاة. وسؤي السزكاة. وتصوم رمضان. وتحج البيت، إن استطعت إليه سبيلا" قال: "صدقت". قال فعجبنا له. يسأله ويصدقه. قال: فأخبرين عن الإيمان. قال: "أن تومدن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره" قال: صدقت. قال: فأخبرين عن الإحسان. قال: "أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، فإنه يراك". قال: فأخبرين عن الساعة. قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل" قال: فأخبرين عن أمارها. قال: "أن تلد الأمة ربتها. وأن ترى الحفاة العراة السائل" قال: فأخبرين عن أمارها. قال: "أن تلد الأمة ربتها. وأن ترى الحفاة العراة

العالمة رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان". قال ثم انطلق. فلبثت مليا. ثم قال لي: "يا عمر أتدري من السائل؟" قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم" رواه مسلم.

وفي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فقال: "اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم، ليعدلوا عليهم، وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسموا فيهم فيئهم، ويرفعوا إلى ما أشكل عليهم من أمرهم "

ويجبب على الحكومة أن تعد المعلمين والدعاة الذين يقومون بواجب التبليغ والتعليم والتربية،فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه رضي الله عنهم لدعوة الناس وتعليمهم، فعن مُعاذِ رضي الله عنه قال: بعَثَني رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم فقال: "إِنَّكَ تَأْتِي قُومًا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ، فادْعُهُمْ إِلَى شَهَادة أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه، وأَنِّي رسول اللَّه قد افْترضَ عليهم خَمْسَ وسول اللَّه قد افْترضَ عليهم خَمْسَ صَـلُوات في كُـلٌ يوم وَلَيْلَة، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لذلك، فَأَعلمْهُمْ أَنَّ اللَّه قَد افْتَرَضَ عَلَيهم صدَقَةً تُؤْخِذُ منْ أغنيائهم فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرائهم، فَإنْ هُمْ أَطَاعُوا لذلك، فَإِيَّاكَ وكرائِمَ أَمُوالِهم، واتَّق دعْوةَ الْمَظْلُوم فَإِنَّهُ لَيْس بينها وبيْنَ اللَّه حجَابٌ" متفقٌ عليه، وفي رواية لمسلم... "إنك تقدم على قوم أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومه م وليلتهم. فإذا فعلوا، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة"، وعن الأسود ابسن يزيد قال: " أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف" رواه البخاري.

وعــن أنس بن مالك؛ قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية. العاقل. فيسأله ونحن نسمع. فحاء رجل مسن أهل البادية. فقال: يا محمد أتانا رسولك. فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: "صدق" قال: فمن خلق السماء؟، قال: "الله" قال: "فمن خلق الأرض؟ قال: "الله" قال: فمن نصب هذه الجبال؟، وجعل فيها ما جعل. قال: "الله" قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آلله أرسلك. قال: "نعم" قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: "صدق" قال: فبالذي أرسلك. آلله أمرك بهذا قال: "نعم" قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا. قال: "صدق" قال: فبالذي أرسلك. قال: فبالذي أرسلك. آلله أمرك بهذا قال: "نعم" قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. قال "صدق" قال: فبالذي أرسلك. آلله أمرك بهذا قال: "نعم" قال: فبالذي أرسلك. آلله أمرك بهذا قال: "نعم" قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: "صدق" قال: غم ولى قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال: النبي صلى الله عليه وسلم "لئن صدق ليدخلن الجنة" رواه مسلم وأخرج البخاري من وجه آخر غوه.

وعسن أنس رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلّى الله عَلَيْه وسلّم أن ابْعث معنا رحالاً يُعَلّمونَا القُرآنَ والسُّنَة، فَبعثَ إلَيْهِم سبعينَ رجلا من الأنصارِ يُقَالُ لَهُمُ: القُرَّاءُ، فيهم خَالي حرَامٌ، يقرؤُون القُرآنَ، ويتدارسُونَهُ باللَّيْلِ يتعلَّمُونَ، وكانُوا بالنَّهار يجينُونَ باللَّمْل يتعلَّمُونَ، وكانُوا بالنَّهار يجينُونَ باللَّمْاء، فَيضعونهُ في المسجد، ويختطبُون فيبيعُونه، ويَشْتَرُونَ به الطَّعام لأهلِ الصُّفة وللفُقراء، فبعتَهم النبي صلّى الله عَلَيْه وسلّم، فعرضوا لهم فقتلُوهُم قبل أنْ يبلُغُوا المكانَ، فقالُوا: اللَّهُمَّ بلّغ عنّا نبيّنَا أنّا قَد لَقيناكَ فَرضينا عنْكَ ورضيت عنا، وأتى رجُل حراماً خسال أنس من خلفه، فطعنه برُمح حتى أنْفَذهُ، فقال حرامٌ: فُرْتُ وربّ الكَعْبة، فقال رسولُ الله صَلّى الله عَليْه وسلّم: " إنَّ إخُوائكم قَد قُتلُوا وإهم قالُوا: اللَّهُمَّ بلّغ عنّا رسولُ الله صَلّى الله عَليْه وسلّم: " إنَّ إخُوائكم قَد قُتلُوا وإهم قالُوا: اللَّهُمَّ بلّغ عنّا نبينا أَنَا قَد لَقيناكَ فرضينا عنك ورضيت عَنّا " متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

وعـن البراء رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسـلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسـعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء، فما جاء حتى قرأت: ﴿سُبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾. في سور مثلها" رواه البخاري.

وقد حداء في القرآن والسنة بيان فضل تعلم القرآن وتعليمه، والتفقه في الدين، فقال تعسالى: ﴿ يُسرُ فَعِ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّم: "خَير كُم مَنْ تَعَلّمَ القُرْآنَ وَعَلّمهُ" رواه البخاري. وقال صلّى الله عَلَيْه وسلّم "مَنْ يُود اللّه بِه خيراً يُفقّهه في الدّين " متفق عليه. وقال صلّى الله عَلَيْه وسلّم "مَنْ يُود اللّه بِه خيراً يُفقّهه في الدّين " متفق عليه. وقال صلّى الله عَلَيْه وسلّم "طلب العلم فريضة على كل مسلم" رواه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم "من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل" رواه ابن ماجه.

وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال "يُقَالُ لِصاحبِ الْقُرَآنِ: اقْرأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْد آخِرِ آيةٍ تَقْرَؤُهَا" رواه أبو داود، والترْمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم "ومَا اجْتَمَعَ قَــوْمٌ فِي بَيْتٍ مِن بُيوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كتابِ اللَّهِ، ويتَدَارسُونَه بيْنَهُم، إِلاَّ نَزَلت عليهم السَّـكينَة، وغَشِـيتُهُم الرَّحْمَة، وَحَفَّتُهُم الملائِكَةُ، وذَكَرهُمْ اللَّه فيمنْ عِنده" رواه مسلم.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنْهُما، أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَلَيْهِ وسَلَّمَ قَلَا الله عَنْهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَلِل الله عَنْهِ عَلَيْ الله عَنْهُما، أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْ قَلَا خَرِجَ، ومنْ كَذَب عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدهُ من النَّارِ" رواه البخاري.

وعنْ أبي هُريرةَ، رضي الله عَنْهُ، أنَّ رسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم، قالَ: "... ومَنْ سَلَك طريقاً إلى الجَنَّة" رواهُ مسلمٌ.

وَعَنهُ، أَيضًا، رضَى اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ "مَنْ دَعَا إلى هُدئ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مِنْ تَبِعهُ لا ينْقُصُ ذلك مِن أَجُورِهِم شَيْئًا" رواهُ مسلمٌ. وَعَلَنْهُ وَسَلَّم يَقُولُ "الدَّالِيَا مَلْعُونَة، مَلْعُونٌ مَا وَعَلَى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ "الدَّالِيَا مَلْعُونَة، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إلاَّ ذِكرَ اللَّه تَعَالَى، وما والآهُ، وعَالمًا، أوْ مُتَعلَّماً" رواهُ الترمذيُّ وقال: حديثٌ حَديثٌ

و عَنْ أَنسٍ، رضي الله عنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله، صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم "مَن خَرَج في طَلَبِ العِلمِ، فهو في سَبيلِ اللّهِ حتى يرجِع "رواهُ الترْمِذيُّ وقال: حديث حَسن . وعَنْ أَبِي أَمَامة، رضي الله عنْهُ، أنَّ رَسُولَ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم قال "فضلُ الْعالِم على الْعابِد كَفَضْلي على أَدْنَاكُم " ثُمَّ قال: رسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم "إنَّ اللّه وملائكَ مَه وأهل السّموات والأرض حتَّى النّمْلَة في جُحْرِهَا وحتى الحُوت لَيُصَلُونَ عَلى مُعلّمي النّاس الحَيْر "رواهُ الترمذي وقال: حَديث حَسن".

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، رَضَي اللَّه عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، يقولُ "مَــن سلك طَريقاً يَبْتَغِي فيه علْماً سهَّلَ اللَّه لَه طَريقاً إلى الجنة، وَإِنَّ الملائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطالب الْعلْمِ رَضاً بِما يَصْنَعُ، وَإِنَّ الْعالِم لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ في السَّمَواتِ ومنْ في الأَرْضِ حتَّى الحَيتانُ في الماء، وفَضْلُ الْعَالِم على الْعابِد كَفَضْلِ الْقَمر على سائر الْكَوَاكِب، وإنَّ الْعُلَماء وَرَثَةُ الأَنْبياء وإنَّ الأَنْبياء لَمْ يُورِّثُوا دينَاراً وَلا درْهَماً وإنَّما ورَّتُوا الْعَلْم، فَمنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحظٌ وَافِرِ". رواهُ أبو داود والترمذيُّ.

وعنْ ابنِ مسْعُود، رضي الله عنْه، قَال: قَال رسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّم "لا حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَــيْنِ: رَجُــلَ آتَاهُ الله مَالاً فَسلَّطهُ عَلى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، ورَجُلَّ آتَاهُ اللّه اللهِ اللهِ عَلى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، ورَجُلَّ آتَاهُ اللّه اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، ورَجُلَّ آتَاهُ اللّه اللهِ اللهِ عَلَيْهِ.

والواجب عملى ولاة الأمر والآباء تربية الأطفال والشباب تربية شاملة، بتعليمهم وأمرهم بتوحيد الله تعالى، والصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، والحج، وبر الوالدين، وحسن الخلق مع الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في ذلك، والجهاد في سبيل الله، وتقوى الله في السر والعلن، والتأدب بالآداب الشرعية.

ومــن الأمثلة على التربية الشاملة المتكاملة للأبناء وصية لقمان لابنه، التي ذكرها الله تعالى في كتابه فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ ٱلْحَكْمَةَ أَن ٱشْكُرْ للَّه وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْــكُرُ لنَفْسه وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَميدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنهِ وَهُوَ يَعظُهُ يُبُنيَّ لاَ تُشْرِكْ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا ٱلإنْسَانَ بِوَالدِّيهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَى وَهْن وَفَصَـالُهُ فِي عَامَيْنِ أَن ٱشْكُرْ لِي وَلُوَالدَيْكَ إِلَيَّ ٱلْمَصِيرُ. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرك بي مَا لَيْسَ لَكَ به علْمٌ فَلاَ تُطعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَٱتَّبعْ سَبيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى تُسمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنِّبُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. يُبُنيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مثْقَالَ حَبَّة مِّنْ خَرْدَل فَتَكُنْ في صَخْرَة أَوْ في ٱلسَّمَاوَات أَوْ في ٱلأَرْضِ يَأْت بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطيفٌ خَــبيرٌ. يُبُنَيَّ أَقِم ٱلصَّلاَةَ وَأَمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَٱصْبَرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلَــكَ منْ عَزْمُ ٱلأُمُورِ. وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ للنَّاسِ وَلاَ تَمْشْ في ٱلأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلأَصْوَات لَصَــوْتُ ٱلْحَمــير﴾، قال العلامة السعدي رحمه الله: "وهذه الوصايا، التي وصى بما لقمـان ابنه، تجمع أمهات الحكم، وتستلزم ما لم يذكر منها. وكل وصية يقرن بما ما يدعو إلى فعلها إن كانت أمراً، وإلى تركها إن كانت نمياً. وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة، ألها العلم بالأحكام، وحكمها ومناسباتها فأمره بأصل الدين، وهو

التوحيد، ونحاه عن الشرك، وبين له الموجب لتركه، وأمره ببر الوالدين، وبين له السبب الموجب لبرهما، وأمره بشكره وشكرهما، ثم احترز بأن محل برهما وامتثال أوامرهما، ما لم يأمرا بمعصية، ومع ذلك، فلا يعقهما، بل يحسن إليهما، وإن كان لا يطيعهما إذا حماهداه على الشرك وأمره بمراقبة الله، وخوقه القدوم عليه. وأنه لا يغادر صغيرة ولا كربيرة من الخير والشر، إلا أتى بها ونهاه عن التكبر، وأمره بالتواضع، ونهاه عن البطر والأشر، والمرح، وأمره بالسكون في الحركات والأصوات، ونهاه عن ضد ذلك. وأمره بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة الصلاة وبالصبر اللذين يسهل بهما كل أمر "(1).

وقال تعالى: ﴿ يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئكَةٌ غلاَظٌ شدَادٌ لا يَعْصُونَ ٱللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ، وقد أخرج عسبد السرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في قوله: ﴿ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾ قال امروهم بطاعة الله والهوهم عن معصية الله "، وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في المدخل عن على بن أبي طالب في قوله: ﴿ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾ قال الله: ﴿ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾ قال الله: ﴿ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾ قال الله: ﴿ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾ قال: " اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله " وأخرج عن قتادة ﴿ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾ قال: " اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله " وأخرج عن قتادة ﴿ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَاهْلِيكُمْ وَاهْلِيكُمْ وَاهْلِيكُمْ وَاهْلِيكُمْ عَاراً وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ قال " يقيهم أن يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته وأن يقوم عليهم بأمر الله يأمرهم به ويساعدهم عليه فإذا رأيت وينهاهم عن معصيته وأن يقوم عليهم بأمر الله يأمرهم به ويساعدهم عليه فإذا رأيت الله معصية ودعتهم عنها وزجرهم عنها ".

وقـــال تعـــالى: ﴿وَأَمُــرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلاَةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَٱلْعَاقــبَةُ للتَّقْوَىٰ﴾، وقد روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب

أيسير الكريم الرحمن.

كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم: الصلاة الصلاة الله الآية ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِاصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ للتَّقُوى﴾.

وعن ابنِ عبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: "كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم يوْماً فَقال "يَا غُلامُ إِنِّي أُعلَّمكَ كَلْمَاتِ احْفَظ اللَّه يَحْفَظُكَ احْفَظ اللَّه تَجِدْهُ تُجَاهَك، إِذَا سَائَلْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّه، واعلَمْ: أَنَّ الأُمَّةَ لَو اجتَمعت عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْء، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْء قَد كَتَبَهُ اللَّه لَكَ، وإنِ اجْتَمَعُوا عَلَى عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْء، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْء قَد كَتَبَهُ اللَّه لَكَ، وإنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بِشَيْء قَد كَتَبَهُ اللَّه عَلَيْك، رُفِعَتِ الأَقْلامُ، وَجَفَّت الثَّقلامُ، وَجَفَّت الثَّقلامُ، وَعَلَى أَنْ يَضُرُوكَ إِلاَّ بَشَيْء قَد كَتَبَهُ اللَّه عليْك، رُفِعَتِ الأَقْلامُ، وجَفَّت الثَّقلامُ، وجَفَّت الثَّقلامُ، وجَفَّت الصَّحُفُ". رواه التَّرمذيُّ وقَالَ: حديثُ حسن صَحيحٌ.

وفي رواية غيرِ التِّرْمِذِيِّ "احفظَ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ في الرَّخَاءِ يعرِفْكَ في الشِّـــدة، واعْلَـــمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصيبَك، وَمَا أَصَابَكَ لمْ يَكُن لِيُخْطِئكَ واعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْر، وأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْب، وأَنَّ مَعَ الْعُسر يُسْراً".

وعسن عمرو بن شُعْيب، عن أبيه، عن حَدِّه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسَلَم "مُرُوا أُولادكُمْ بِالصَّلاةِ وهُمْ أَبْنَاءُ سبع سنين، واضْرِبُوهمْ عليها وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْر، وفرَّقُوا بيْنَهُمْ في المضاجع "حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن و عسن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: "أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحسن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رفيقاً، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأحبرناه، فقال: "ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، ومروهم، فليصلوا صلاة كذا في حين كسذا وصلة كذا في حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم

أكبركم "متفق عليه، وفي رواية للبخاري "وصلوا كما رأيتموني أصلي".

وعن عبدالرحمن بن عوف؛ أنه قال: "بينا أنا واقف في الصف يوم بدر. نظرت عن يمسيني وشمالي. فإذا أنا بين غلامين من الأنصار. حديثة أسناهما. تمنيت لو كنت بين أضلع منهما. فغمزني أحدهما. فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل قال: قلت: نعم. وما حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر فقال مثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يسزول في الناس. فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. قال: فابتدراه، فضرباه بسيفهما، حتى قتلاه. ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبراه. فقال "أيكما قتله" فقال كل واحد منهما: أنا قتلت. فقال "هل مسحتما سيفيكما" قالا: لا. فنظر في السيفين فقال "كلاكما قتله" وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء " رواه البخاري الجموح. والرحلان: معاذ بن عمر بن الجموح ومعاذ بن عفراء " رواه البخاري ومسلم.

وعـن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسنُ بنُ عليِّ رضي الله عنْهُما تَمْرةً مِنْ تَمرِ الصَّدقَةِ فَحعلهَا في فِيهِ فقال رسولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: "كُحْ كُحْ، إِرْمِ بِهَا، أَما علمْتَ أَنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدقة" متفق عليه.

وعــن عبد الله بن عامر أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي قال فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطك فقال رسول الله صلى

عن رعيته" متفق عليه.

الله عليه وسلم "وما أردت أن تعطيه؟" قالت: أعطيه تمرا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة" رواه أحمد وأبو داود. وعسن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلَّم يقول "كُلُّكُم راع، وكُلُّكُم مسئولٌ عَنْ رعِيَّتِه، والأَمَامُ رَاع، ومسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، والمَّمَامُ رَاع، ومسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، والمَّمَامُ رَاع، ومسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، والمَرْأَةُ راعية في بينت زَوْجِها ومسئولة عنْ رعيَّتِه، والمُرْأَةُ راعية في بينت زَوْجِها ومسئولة عنْ رعيَّتِه، وألمراً وأم رَاع في مال سيّده ومسئولٌ عَنْ رَعيَّته، فكُلُّكُمْ راع ومسئولٌ عنْ رعيَّته، وكُلُّكُمْ راع ومسئولٌ

وعــن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله سائل كل راع عمــا استرعاه أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل على أهل بيته" رواه النسائي وابن حبان.

وعن أنسس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن زوجته وما ملكت يمينه والمرأة راعية لزوجها ومسؤولة عن بيتها وولدها والمملوك راع على مولاه ومسؤول عن ماله وكلكم راع وكلكم مسسؤول عن رعيته فأعدوا للمسائل جواباً" قالوا: يا رسول الله وما حوابما قال: "أعمال البر" رواه الطبران في الصغير والأوسط.

وعن النعمان بن بشير. قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " أفعلت بولدك هذا كلهم " قال: لا. قال "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم". فرجع أبي. فرد تلك الصدقة " متفق عليه، وفي روايه لمسلم قال "فأشهد على هذا غيري" ثم قال "أيسوك أن يكونوا إليك في البر سواء " قال: بلى. قال "فلا، إذاً".

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم" رواه أبو داود.

وعـــن أنس رضي الله عنه " أن رجلا كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحاء بيني له فأخذه فقبله وأجلسه في حجره ثم جاءت بنية له فأخذها وأجلسها إلى جنبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم "فما عدلت بينهما" رواه البيهقي في شعب الإيمان. كما أن للكتابة والقراءة مكانة في الإسلام، فقد اعتنى المسلمون بكتابة القرآن والسنة وسائر العلوم الشرعية: كالكتابة في العقيدة والفقه وأصول الفقه وغيرها، كما أن الكــتابة والقــراءة مرتبطة بتعلم العلوم الدنيوية النافعة، التي هي من فروض الكفاية: كالطب والصناعة وغيرها، لاسيما في زماننا هذا الذي توسعت فيه هذه العلوم وارتبط تحصيلها بالكتابة والقراءة، وقد قال تعالى: ﴿ ٱقْرَأْ بالسُّم رَبُّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ ٱلإنسَانَ منْ عَلَق. ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلأَكْرَمُ. ٱلَّذي عَلَّمَ بِٱلْقَلَم. عَلَّمَ ٱلإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وقـــد أخــرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ﴿ٱلَّذَى عَلَّمَ بَالْقُلَمِ اللهِ قال: "القلم نعمة من الله عظيمة، لولا القلم لم يقم دين و لم يصلح عيش "، وفي الصحيحين عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته؛ أنها قالت: كان أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصادقة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء. فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه. (وهو التعبد) الليالي أولات العدد. قبل أن يرجع إلى أهله. ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. حتى فحته الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال قلت: "ما أنا بقارئ" قال: فأخذي فغطني حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذبي فغطني الثانية حتى بلغ منى الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: مسا أنا بقارئ فأخذي فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال:

﴿ وَاقْ رَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ \* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ \* الَّذِي عَلَّمَ بِ الْقَلَمِ \* عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال "زملويي زملويي" فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم قال لخديجة "أي خديجة ما لي" وأخبرها الخبر. قال "لقد خشيت على نفسي" قالت لــه خديجــة: كلا. أبشر. فوالله لا يخزيك الله أبدا. والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقــت به حديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى. وهو ابن عم خديجـة، أخـي أبـيها. وكان امرأ تنصر في الجاهلية. وكان يكتب الكتاب العربي، ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمى. فقالت لــ خديجة: أي عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخى ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنـزل على موسى صلى الله عليه وسلم. يا ليتني فيها جذعا. يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أُوَّمُخْرجيَّ هم" قال ورقة: نعم. لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عُوْديَ. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا". وقـــال القرطبي رحمه الله: " قوله تعالى: ﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾ يعني الخط والكتابة أي علم الإنسان الخط بالقلم، وروى سعيد عن قتادة قال القلم نعمة من الله تعالى عظيمة لولا ذلك لم يقم دين و لم يصلح عيش، فدل على كمال كرمه سيحانه بأنه علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة، ولولا هي ما أستقامت أمور الدين والدنيا"<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> الجامع الأحكام القرآن.

و عسن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. قسال: فجساء يوما غلام يبكى إلى أبيه، فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي. قال: الخبيث يطلب بذحل بدر، والله لا تأتيه أبدا" رواه أحمد.

وقال زيد بن ثابت: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود، وقال: إني والله ما آمن يهود على كتابي فتعلمته، فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب، وأقرأ له إذا كُتبَ إليه" رواه أبو داود وغيره.

وعن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على وسلم أريد حفظه فنهتني قريش، وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: "أكتب فوالذي نفسى بيده ما يخرج منه إلا حق" رواه أبو داود.

وعن عبادة بن الصامت قال: "علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته، فقلت: يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا محسن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله؟ قال: "إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها" رواه أبو داود وغيره.

وعـن زياد بن جارية أن عمر بن الخطاب "كتب إلى أمراء الشام أن يتعلموا الرمي، ويمشوا بين الغرضين حفاة، وعلموا أولادكم الكتابة والسباحة " رواه عبد الرزاق. وعن ثمامة قال قال لنا أنس: "قيدوا العلم بالكتابة" رواه الطبراني في الكبير.

وعـن عنبسة قال: "رأيت ابن عمر يسلم على الصبيان في الكتاب" رواه البخاري في الأدب المفرد.

كما أن في الكتابة مصالح كثيرة للناس في معاملاتهم وتوثيق حقوقهم، كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَيْهُ اللَّهُ عَالَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْمُلُلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَتُ وَلَيْمُلُلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَتُ وَلَيْمُلُلِ الّذِي عَلَيْهِ الْحَتُ وَلَيْمُلُلِ الّذِي عَلَيْهِ الْحَتُ وَلَيْمُلُلِ الّذِي عَلَيْهِ الْحَتُ وَلَيْمُلُلِ الّذِي عَلَيْهِ الْحَتَّ وَلَيْمُلُلِ الّذِي عَلَيْهِ الْحَتَّ وَلَيْمُلُلِ اللّذِي عَلَيْهِ الْحَتَّ وَاللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

كما ينبغي أن يعتنى بتعليم الطلاب اللغة العربية، فإن تعلمها هو السبيل لتعلم القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبرهما والتفقه فيهما،قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابحة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابحتهم تزيد العقل والدين والحلق، وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهله واجب، ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية، وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن يزيد قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن، فإنه عربي وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية، فإلها من دينكم وتعلموا الفرائض، فإلها من دينكم، وهذا الذي

أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه، لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله"(1).

كما يجب على الحكومة الإسلامية أن تعد الطلاب إعدادا جهاديا عسكريا، وأن تربيهم على حب الجهاد في سبيل الله والاستشهاد، وقد قال تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ مِّن قُوَّةً وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ﴾.

تعليم الفتيات وتربيبة إلى الشهرة، وأن هيئ لهن المناهج التي تتوافق مع الواجبات وتربيبتهن تربيبة إلى الشاهبة التي تتوافق مع الواجبات والمسؤليات الشرعية التي أنيطت هن، وقد قال تعالى: ﴿ فَيْسَاءَ النَّبِيِّ لَسَنَّ كَأَحُد مِّنَ النَّسَاء إِن التَّقَيْشُ فَلاَ تَحْضَعْنَ بِالْقُول فَيَطْمَعَ الَّذِي في قُلْبه مَرَضٌ وَقُلْن قَوْلاً مَّعْرُوفاً. وقَدرُن فَسِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْن تَبُرُّجَ الْجَاهِليَّة الْأُولَى وَأَقَمْن الصَّلاة وآتين الزَّكاة وأطعْن الله المُدْهب عَنكُم الرِّجْس أهل البيت ويُطهر كُمْ وأطعْن الله والحكسمة إِن الله كان الله والحكسمة إِن الله كان الطهيراً. وأذكر والصَّابقين والمُسلمين وا

<sup>(1)</sup> اقتضاء الصراط المستقيم.

وقـــال تعالى ﴿يَأْتُهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعُنَكَ عَلَىٰ أَن لاَّ يُشْرِكُنَ بٱللّه شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهُتَان يَفْتُرينَهُ بَيْنَ أَيْديهنَّ وَأَرْجُلهنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ في مَعْرُوف فَبَايعْهُنَّ وَٱسْتَغْفرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحيمٌ،وعن عائشة رضي اله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بمذه الآية ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحنُوهُنَّ ﴾ إلى ﴿غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ قال عروة قالت عائشة: فمن أقر بمذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد بايعتك" كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقــولــه" رواه البخاري، وعن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء نبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن ألا نشرك بالله شيئا الآية قال: "فيما استطعتن وأطعـــتن" قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال "إنى لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة" رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام فقال: "أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزين ولا تقتلي ولدك ولا تأيي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى" رواه أحمد.

وعسن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلَم يقول: "كُلُّكُسمْ راع، وكُلُّكُسمْ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، والأَمَامُ رَاع، ومسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، والأَمَامُ رَاعٍ ومسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، والرَّأَةُ راعِيةٌ في بيْت زَوْجِهَا ومسؤولة والرَّجُلُ رَاعٍ في أَهْلِهِ ومسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمُرْأَةُ راعِيةٌ في بيْت زَوْجِهَا ومسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ راعٍ ومسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، مَنفقٌ عليه.

وعـن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل على النبي صلى عليه وسلم وأن عند حفصة فقـال: "ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة" رواه أبو داود والنسائي، والنملة قروح تخرج في الجنب وغيره.

التعليم وارتباطه بالتنمية الاقتصادية والصناعة والإنتاج: إن العلوم الدنيوية النافعة: كالطب والزراعة والصناعة وغيرها هي من فروض الكفاية، والقاعدة الشرعية "أن ما لا يستم الواحب إلا به فهو واحب " و للوسائل أحكام المقاصد، فيحب توفير وسائل التعليم، بإعداد المدرسين، وإنشاء المدارس، والجامعات، ومراكز البحوث والدراسات، وغيرها من الوسائل التي تساعد على تعلم هذه العلوم.

و قد تقدم أن السياسة الواجبة على الولاة هي إصلاح أمور الناس في أمر دينهم، الذي به سعادهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، وإصلاح أمر دنياهم، وهذا الإصلاح في أمر الدين والدنيا يقتضي تعلم هذه العلوم الدنيوية النافعة، لكي تكتفي الحكومة بطاقاتها، وقدراها، وخبرائها، وإنتاجها فلا تحتاج إلى الدول الأخرى، وتبني دولة قوية زاخرة بالإبداع والتقدم العلمي والصناعي والتقني.

وينبغي ألا يقتصر التعليم في جميع مراحله أو أكثرها على الدراسة النظرية فقط، بل لا بد من تنمية المهارات، والقدرات العلمية، والصناعية، والمهنية، للطلاب بتدريبهم على الأعمال المهنية، والصناعية، وتعليمهم التقنيات الحديثة كالحاسوب وغيره، كما ينبغي استخدام الوسائل والمناهج العلمية العملية النافعة كالمنهج التجريبي لتنمية قدرات الطلاب على الإبداع والاختراع في مجال الصناعة والطب وغيرها.

كما أن على الحكومة الإسلامية أن تشجع على دراسة هذه العلوم والتخصص فيها والمنابرة والاجمعة في تحصيلها، مع تذكير المتخصصين بإخلاص النية لله تعالى في دراستهم، وأن الواجب على كل مسلم أن يقدم عليها بنية صالحة، وأن يحتسب قيامه بفرض من فروض الكفاية.

## باب: دعوة الناس ورحمتهم والرفق بهم

عسلى ولاة الأمسر أن يتخلقوا بالرفق والرحمة لعامة الرعية، فإن الرفق في دعوة الناس وتعليمهم وفي سياستهم، وتجنب العسف والعنف في معاملتهم ودعوهم من الواحبات، السي حاءت النصوص الشرعية بالأمر بها والترغيب فيها،قال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَة مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَنْفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكُلُ عَلَى ٱللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلمُتَوكلِينَ فَ وَلَدُ اللهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكُلُ عَلَى ٱللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلمُتَوكلِينَ فَي وقد أخرج عبد بن حميد وغيره عن قتادة في قوله ﴿فَبِمَا رَحْمَة مِّنَ ٱللهِ فِي والله طهره من الله ﴿لنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَنْفَضُواْ مِنْ حَوْلِكُ فَي أي والله طهره من الفظاظة والغلظة وجعله قريبا رحيما رؤوفا بالمؤمنين ".

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية فقال: "هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم نعته الله ".

وقـــال الجصـــاص رحمه الله: "قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَنْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ يدل على وجوب استعمال اللين والرفق وترك الفظاظة والغلظة في الدعاء إلى الله تعالى ".

وقال العلامة السعدي رحمه الله: "أي برحمة الله لك ولأصحابك من الله عليك أن ألنت لهم جانبك، وخفضت لهم جناحك، وترققت عليهم، وحسنت لهم خلقك، فاجتمعوا عليك، وأحسبوك، وامتثلوا أمرك ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظّا ﴾ أي سيىء الخلق ﴿ غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ ﴾ أي قاسيه ﴿ لاَنْ هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيىء. فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدنيا تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين، وتبغضهم إليه

مـع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص، فهذا الرسول المعصوم يقول الله ما يقول، فكـيف بغيره أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما كان يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الخلق والتأليف، امتثالا لأمر الله، وجذبا لعباد الله لدين الله"(1).

و عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قلت: أخربرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال: أجل، والله إنه لموصوف في الستوراة ببعض صفته في القرآن: " ﴿ وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبُشّراً وَنَذِيراً ﴾. وحزرا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح بحا أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا "رواه البخاري.

وقال تعالى ﴿ وَالْمُوْمَنِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَالْحُفِ ضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ النَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وقال تعالى ﴿ لَقَدْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ جَساءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِ عَمْ وقال تعالى: ﴿ وَالْفَوْمَ إِلَى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى اللَّهِ فَوْلاً لَهُ قَوْلاً لَيَّنا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَالْمُ اللَّهُ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالْمَوْعَظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالْمَوْعَظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِاللَّهِ هِيَ أَحْسَنُ ﴾ وقال تعالى ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ اللَّذِينَ آمَنُواْ وَتَوَاصَوْا بِالطَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالطَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَة . أَوْلُ لَعَلَى أَمْدُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقال صلى الله عليه وسلم: "من لا يرحم الناس لا يرحمه الله" رواه البخاري ومسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: "لن تؤمنوا حتى تراهموا" قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم قال: "إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة " رواه الطبراني، وقال صلى الله عليه وسلم: "من لم يرحم الناس لم يرحمه الله" رواه الطبراني، وقال صلى الله عليه

<sup>(1)</sup> تيسير الكريم الرحمن.

وسلم "من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء" رواه الطبران، وقال صلى الله عليه وسلم: "الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" رواه أبو داود والترمذي بزيادة وقال: حديث حسن صحيح.

وقال صلى الله عليه وسلم: "ارجموا ترجموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويسل للمصرين، الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون" رواه أحمد،وعن أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت ونحن فيه فقال: "الأئمة من قريش، إن لهم عليكم حقا، ولكم عليهم حقا مثل ذلك، ما إن استرجموا رجموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" رواه أحمد، وقال أنس رضي الله عنه "كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما وكان لا يأتيه أحد إلا وعده، وأنجز له إن كان عنده، وأقيمت الصلاة، وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه، فقال: إنما بقى من حاجتي يسيرة وأخاف أنسساها، فقام معه حتى فرغ من حاجته، ثم أقبل فصلى" رواه البخاري في الأدب المفرد.

وعن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم، فزعم عمر أو قال عمر: إن الله عز وجل لا يرحم من عسباده إلا أبرهم "أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وعند البيهقي في السنن الكبرى عسن أبي عثمان النهدي قال: "استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من بني أسسد على عمل، فجاء يأخذ عهده، قال فأتى عمر رضي الله عنه ببعض ولده فقبله قال: أتقبل هذا ما قبلت ولدا قط؟ فقال عمر: فأنت بالناس أقل رحمة، هات عهدنا لا تعمسل لي عملا أبدا"، وعن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال: "كان الوفد إذا قدموا على عمر رضى الله عنه من مرضاكم،

فيقولون: نعم فيقول هل يعود العبد؟ فيقولون: نعم فيقول كيف صنيعه بالضعيف هل يجلس على بابه؟ فإن قالوا لخصلة منها: لا عزله"(1).

وليس المقصود برحمة الولاة للرعية رحمة القلب الجحردة، بل المراد الرحمة القلبية وما يتبعها من إصلاحهم والشفقة عليهم، وتفقد أحوالهم وحاجاتهم، ومحبة الخير لهم، والتواضع لهم والصبر على أذاهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال: "امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين" رواه أحمد، وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم" رواه الحاكم وغيره، وعن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه فقال له: "هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد" رواه ابن ماجه وغيره، و قال صلى الله عليه وسلم: "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم" أخرجه الترمذي وابن ماجه،وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدفع عنه الناس ولا يضربوا عنه" رواه الطبراني، وعن أنــس رضى الله عنه" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور الأنصار، ويسلم على صبياهم، ويمسح رؤوسهم" رواه النسائي وابن حبان، وعن أنس رضي الله عنه قال: كُنــتُ أَمْشَى مَعَ رسول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم وعليه بُردٌ نَجْرَانيَّ غليظُ الحَاشية، فأَدركَــهُ أَعْرَابيُّ، فَحبذهُ بردَائه حَبَّذَة شَديدَةً، فَنظرتُ إلى صفحة عاتق النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، وقَد أَثَّرَت بها حَاشيةُ الرِّداء منْ شدَّة جَبذَته، ثُمَّ قال: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لي من مالِ اللَّهِ الذي عِندَكَ. فالتَفَتَ إِلَيْه، فضحك، تُمَّ أمر لَهُ بعَطَاء. متفقّ عليه.

الإحسان إلى السناس وتألسيف القلوب: وعما يجب على ولاة الأمر الإحسان إلى الخلق، وتأليف قلوبهم، والعناية بتحقيق حاجاتهم، فإن هذا مما يقربهم من الخير ويسهل قبولهم للحق، ويزيد به التفافهم حول ولاة الأمر ومحبتهم لهم، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ يَافُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحَتْمَاءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبُغْي يَعِظُكُمْ يَعْلَكُمْ تَذَكَّرُ وَنَهُ، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَنَهُ، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤلَّفَ مَن اللهِ وَٱلْنِ ٱللهِ وَآبُنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللهِ وَٱلنِ عَلَيْهَا حَكِيمٌ ﴾.

وعن عمرو بن تَغْلَب رضي الله عنه، أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم أَتِيَ بَمَالٍ أَوْ سِي فَقَسَّمهُ، فَأَعْطَى رِجَالاً، وتَرَكَ رِجَالاً، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ الله، ثُمَّ أَنْ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ الله، ثُمَّ أَنْ الله عَلَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَال: "أَمَا بَعِدُ، فَوَاللّه إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، واللّذِي أَدْغُ أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَمْولُ بنُ الله عَمْولُ بنُ وَاللّه عَمْولُ بنُ تَعْلِب فَواللّه ما أَحِبُ أَنْ لِي بَكِلِمة رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْه وسَلّم حُمْرَ النّعَم". رواه البحاري.

وعن أنس رضى الله عنه قال: ما سُئِلَ رسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم عَلَى الإسلامِ شَكَا إِلا أَعْطَاه، وَلَقَدَ جَاءَه رَجُلٌ فَأَعطَاه غَنَما بَينَ جَبَلَينِ، فَرَجَعَ إِلَى قَومِه فَقَالَ: يَا قَدَومٍ أَسْلِمُوا فَإِنَّ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلاَّ الدُّنْيَا، فَمَا يَلْبَثُ إِلاَّ يَسِيراً حَتَّى يَكُونَ الإِسْلامُ أَحَبُ إِلَيه مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. رواه مسلم.

وعــن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قســما. فقلت: يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

"أو مسلم؟" أقولها ثلاثا. ويرددها على ثلاثا "أو مسلم؟" ثم قال "إين لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه. مخافة أن يكبه الله في النار" رواه البخاري ومسلم.

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين، حين أفاء الله عسلى رسوله من أموال هوازان ما أفاء. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى رجــالا من قريش. المائة من الإبل. فقالوا: يغفر الله لرسول الله. يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك: فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قولهم. فأرسل إلى الأنصار. فجمعهم في قبة من آدم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "ما حديث بلغني عنكم؟" فقال له فقهاء الأنصار: أما ذوو رأينا، يا رسول الله فلم يقولوا شيئا. وأما أناس منا حديثه أسناهم، قالوا: يغفر الله لرسوله. يعطى قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإنى أعطى رجالا حديثي عهد بكفر. أتألفهم. أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال، وترجعون إلى رحالكم برسول الله فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به" فقالوا: بلي. يا رسول الله قد رضينا. قال: "فإنكم ســـتجدون أثرة شديدة. فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. فإيي على الحوض". قالوا سنصبر " أخرجه البخاري ومسلم، وعند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري " فأتاهم رســول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل ثم قال: "يا معشــر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكـــم الله، وعالــة فأغــناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم" قالوا بلى الله ورسموله أمن وأفضل قال: "ألا تجيبونني يا معشر الأنصار" قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل قال: "أما والله لو اشتتم لقلتم فلصدقتم وصُــــدِّقتم، أتيتــنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فأويناك، وعائلا فأغنيــناك، أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بما قوما

ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار أبناء الأنصار " قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقنا".

وعن ابن شهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فتح مكة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين. فاقتتلوا بحنين. فنصر الله دينه والمسلمين. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم. ثم مائة. ثم مائة.

قسال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب؛ أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي. فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي" رواه مسلم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقة على ذلك أو لهى غيره عن شيء فيحتاج أن يحسن الى ذلك الغير إحسانا يحصل به مقصوده من حصول المحبوب واندفاع المكروه، فإن النفوس لا تصبر على المر الا بسنوع من الحلو لا يمكن غير ذلك، ولهذا أمر الله تعالى بتأليف القلوب حتى جعل للمؤلفة قلوهم نصيبا في الصدقات وقال تعالى لنبيه ﴿ حُدِ الْعَفُو وَأَمُر بِالْعُرْف وَأَعْرِض عَن الْحَاهِلِينَ وقال تعالى: ﴿ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوا بِالْمَرْحَمة فلا بد أن يصبر وأن يرحم وهذا هو الشجاعة والكرم، ولهذا يقرن الله بين الصلاة والزكاة تارة وهي الإحسان إلى الخلق وبينهما وبين الصبر تارة ولابد من الثلاثة الصلاة والزكاة والصبر لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم لا سيما كلما

قويست الفتنة والمحنة فالحاجة إلى ذلك تكون أشد فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم لا تقوم مصلحة دينهم ولا دنيساهم إلا به "(1).

التيسير: الشريعة الإسلامية مبناها على التيسير فهي ميسرة في أصلها، وعند الطارئ كالمسرض والسفر ونحوه حيث جاءت بالتيسير والتخفيف في حق المريض والمسافر ونحوهما، وقد قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ ٱلنّيسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي ٱللّهِ حَقَّ جهاده هُو ٱجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَج مِّلّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُو سَمَّاكُمُ ٱلمُسْلَمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيكُونَ ٱلرّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنَعْمَ ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلاة وَآثُواْ ٱلزَّكَاة وَآعْتَصِمُواْ بِٱللّهِ هُو مَوْلاَكُمْ فَنعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنعْمَ ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلاة وَآثُواْ ٱلزَّكَاة وَآعْتَصِمُواْ بِٱللّهِ هُو مَوْلاَكُمْ فَنعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنعْمَ ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلاة وَآثُواْ ٱلزَّكَاة وَآعْتَصِمُواْ بِٱللّهِ هُو مَوْلاَكُمْ

وعسن أنس رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: "يستروا ولا تُعَسّروا ولا وَبِشّسرُوا وَلا تُنفّرُوا" متفق عليه، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: "يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا "، فالواجب على الولاة التيسير على الناس وتسكينهم وتجنب ما ينفرهم ويبعدهم عن الحق. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله علميه وسلم بعيثه ومعاذا إلى اليمن فقال: "يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا" أخرجه البخاري ومسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة" رواه البخاري، وفي رواية له: "سدِّدُوا وقَارِبُوا واغدوا ورُوحُوا، وشيء مِنَ الدُّلْجة، الْقصد القصد تَبُلُغُوا"، وعن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأدبان أحب إلى الله؟ قال: "الحنيفية السمحة" رواه أحمد وغيره.

<sup>(1)</sup> بحموع الفتاوي.

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: مَا خُير رسول الله صلّى الله عَلَيْه وسلّم بَينَ أَمْرينِ قَلَمُ إِلاَّ أَحَلَ إِللهُ عَلَيْهِ وسلّم لَكُن إِلَمًا، فإنْ كَانَ إِلَمًا كَانَ أَبعد النَّاسِ مِنْهُ. ومَا انتَقَمَ رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم لِنَفْسِه في شيء قطّ، إلا أَن تُنتَهكَ حُرْمَةُ الله، فَينتقم للّه تعالى. متفق عليه، وهذا الحديث أصل عظيم في السياسة الشرعية يجب على ولاة الأمر العمل به في سياسة الدولة، وهو اختيار الأيسر الذي لا يشق على الناس ولا يسفرهم ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فالتيسير احتنابه والبعد عنه وصيانة الرعية وتطهيرها من الوقوع فيه، فليس من التيسير الذي جاءت به الشريعة أن يلتمس رضا الناس بسخط الله تعالى، وقد قال رسول الله عليه وسلم: "من التمس رضا الله بسخط الله تعلى، وقد قال رسول الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله تعليه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس" رواه ابن حبان وغيره واللفظ لابن

ومن التيسير الذي حاءت به الشريعة الإسلامية التيسير والرفق في تعليم الناس ودعوتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت" رواه أحمد وغيره، وقال صلى الله عليه وسلم "إن الله عز وجل لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميسوا" رواه أحمد وهوعند مسلم بلفظ "إن الله لم يبعثني معننا ولا متعننا ولكن بعثني معلما ميسرا"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يبعثني معننا ولا متعننا ولكن بعثني معلما أيسرا"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "مال أعسرابي في المسجد، فقام النّاس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجُلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوباً مِن مَاءٍ، فَإِلّها بُعِثُم مُيسترين ولَمُ تُبعَثُوا مُعسرين "رواه البخاري.

وعـن مُعاوِيةً بنِ الحَكم السُّلَمِيَّ رضي الله عنه قال " بينما أنا أصَلَّى مَع رسول الله صَـلَى الله عنه قال ا بينما أنا أصَلَّى مَع رسول الله صَـلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم، إذْ عطسَ رجُلٌ مِنْ القَوْمِ فَقُلتُ: يرْحَمُكَ الله، فَرَماني القوم بأبصارِهم، فقلت: وا تُكل أُمَّيَاه ما شأنكم تنظرون إليَّ فجعلوا يضربون بأيديهم على

تحسريم العسف والإضرار بالرعية: يحرم على الولاة الإضرار بالرعية، وإيصال المشقة السيهم، ومعاملة به بالعنف والعسف، وقد قال تعالى: ﴿وَٱللَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَعَن عَائِذَ بن عَمْرو رضي الله عنه أَنَّهُ دَخلَ على عُبيد الله بن زياد، فقال له: أَيْ بُنَيَّ، إني سَمِعتُ رسول الله صلى الله عنه أَنَّهُ دَخلَ على عُبيد الله بن زياد، فقال له: أَيْ بُنَيَّ، إني سَمِعتُ رسول الله صلى الله عنه وسلم يقول "إنَّ شَرَّ الرِّعاء الحُطَمة فإيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُم"، متفق عليه، والرعاء جمع راع، والحطمة الذي يسوس الرعية بالعنف والعسف ولا يرفق هم ولا يرحمهم.

وعن عبدالرحمن بن شماسة. قال: أتيت عائشة أسألها عن شيء. فقالت: ممن أنت فقلست: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه فقسال: منا نقمنا منه شيئا. إن كان ليموت للرجل منا البعير، فيعطيه البعير. والعبد، فيعطيه العبد. ويحتاج إلى النفقة، فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في عمد بن أبي بكر، أخي، أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في بيتي هذا "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، فاشقق عليه. ومن ولى من أمر أمتى شيئا فرقق به" رواه مسلم.

العسرفاء: العسرفاء جمع عريف وهو القيم على طائفة من الناس كالقبيلة أو غيرها، فيتعرف على أحوالهم، ويتفقد أمورهم، ويستطلع حاجاتهم ومطالبهم ليبلغها للأمير، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في العرفاء: "جمع عريف بوزن عظيم وهو القائم بأمر طائفة مسن الناس من عرفت بالضم وبالفتح على القوم أعرف بالضم، فأنا عارف وعسريف، أي وليست أمسر سياستهم، وحفظ أمورهم، وسمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم، حتى يعرف بحا من فوقه عند الاحتياج"(1).

وقد قال الله تعالى ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنهُمُ ٱثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً ﴾ ، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسسوله ولكتابه... وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة ، كان فيهم اثنا عشر نقيباً... والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وهم الذين ولوا المبايعة المعاقدة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة "(2).

وقال العلامة السعدي رحمه الله: "أي رئيسا وعريفا على ما تحته ليكون ناظرا عليهم حاثا لهم على القيام بما أمروا به مطالبا يدعوهم" (3) وقال الإمام ابن جرير رحمه الله: "والنقيب في كلام العرب كالعريف على القوم غير أنه فوق العريف" (4) وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: "باب: العرفاء للناس" ثم روى بإسناده عن عروة ابسن الزبير: أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن: "إين لا أدري من أذن في فيكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم". فرجع الناس فكلمهم

<sup>(1)</sup> فتح الباري.

<sup>(2)</sup> تفسير القرآن العظيم.

<sup>(3)</sup> تيسير الكريم الرحمن.

<sup>(4)</sup> جامع البيان.

عسرفاؤهم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه: أن الناس قد طيبوا وأذنوا " والحديث يدل على مشروعية اتخاذ العرفاء، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عسنه قال لم ال ولي عمر رضي الله عنه الخلافة فرض الفرائض ودون الدواوين وعرف العرفاء وعرفيي على أصحابي " رواه البيهقي في السنن الكبرى وغيره، وفي إقامة العرفاء فوائد ومصالح شرعية، منها معاونة الإمام في سياسة الرعية وتفقد شؤولها، ومنها إبلاغ الأمير بحاجات الناس وشكاياتهم لتلبية حاجاتهم ورفع الظلم عنهم، ومنها ضبط الجيش وترتيب السبعوث والجند والعطاءات وغيرها، ومنها احتماع الكلمة وتعزيز العلاقة وزيادة الصلة بين الحكومة الإسلامية والقبائل وغيرها، وهذا من أعظم الأمور التي يجب على الحكومة الإسلامية أن تعتني بها، فإن من أقوى أسلحة الأعداء، ومما يحفزهم عسلى العدوان ويسهل غزوهم لبلاد المسلمين، التفرق والتباغض والتنافر بين الرعية والولاة.

والواجب أن يتصف العريف بالتقوى والأمانة كسائر المسؤولين وقد أخرج ابن سعد في الطبقات بإسناده عن مسلمة بن محارب قال كتب عمر (يعني ابن عبد العزيز) إلى عدي: إن العرفاء من عشائرهم بمكان فانظر عرفاء الجند، فمن رضيت أمانته لنا ولقومه فأثبته، ومن لم ترضه فاستبدل به من هو خير منه، وأبلغ في الأمانة والورع "وقد جاء الوعيد في حق من يقصر من العرفاء في عمله أو يرتكب ما نهي عنه فقال صلى الله عليه وسلم "لا بد من العريف والعريف في النار" رواه أبو نعيم في المعرفة، وقال صلى الله عليه وسلم "ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا" رواه ابر حبان، وهو في النهي عن معاونة الظلمة من خلال العمل في العرفة أو الشرطة أو غيرها.

## باب: الإعلام

مهمة الإعلام في الإسلام أن يحقق واجب الدعوة، وإبلاغ الرسالة للناس جميعا، وتربية المسلمين تربسية صالحة، وتوجيههم وإرشادهم، وإصلاح الأسرة، وتزكية المحتمع، وتطهيره مسن الشرك والفواحش ومساوئ الأخلاق، وتبيين ما يخططه الأعداء وما يسبرمونه من كيد وعدوان على الإسلام والمسلمين، وقد قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهُ ﴾ .

الغرو الفكري: من أخطر أنواع الغزو التي تستهدف المسلمين في هذا الوقت الغزو الفكري والثقافي الذي تغلغل في المحتمعات الإسلامية من خلال مناهج التعليم، ووسائل الإعلام وغيرها، حيث شن اليهود والنصارى وأعواهم حربا إعلامية عالمية على المسلمين إلى التشبه بمم في طريقة حياهم وعيشهم، ليسهل على الأعداء بعد ذلك أن يسيطروا على بلاد المسلمين وينهبوا خيراهم، وقد قال تعالى: ﴿ يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللُّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَا أَبَي ٱللَّهُ إِلاَّ أَن يُتمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ﴾، والآية عامة في المشركين وأهل الكتاب، وقد أخرج ابن جرير عن السدي قال " يريدون أن يطفؤوا ٱلشَّهَوَات أَن تَميلُواْ مَيْلاً عَظِيماً ﴾، قال ابن كثير رحمه الله: "أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصاري والزناة ﴿أَن تَميلُواْ ﴾ عن الحق إلى الباطل ميلاً عظيماً "(1)، وقد أخــرج عبد بن حميد وغيره عن مجاهد ﴿ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ ﴾ قال الزنا ﴿ أَن تَميلُواْ مَيْلاً عَظِيماً ﴾ قال " يريدون أن تكونوا مثلهم تزنون كما يزنون "، فصاحب الــباطل يود لو شاركه غيره في باطله، كما قال تعالى عن اليهود والنضاري: ﴿وَلَنْ

أغسير القرآن العظيم.

تُرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلاَ ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَبِعَ مِلْتُهُمْ﴾، وقال تعالى عن المنافقين: ﴿وَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً﴾، وقال عثمان رضي الله عنه: "ودت الزانية لو زنا النساء كلهن".

والواجب على ولاة الأمر أن يتصدوا للغزو الفكري، وأن يطهروا البلاد من آثاره في التعليم، ووسائل الاعلام وغيرها، وأن يبينوا للمسلمين مخططات الأعداء وأساليب كيدهم، لكي تكون جلية واضحة للمسلمين حتى يحذروها، وقد قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَفُصلُ ٱلآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُحْرِمِينَ ﴾، وقال صلى الله عليه وسلم: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" رواه أبو داود.

جودة الإنتاج الإعلامي: ينبغي أن يكون الإعلام في الدولة الإسلامية بأنواعه المرئية، والمسلموعة، والمقروءة، متميزا بجودة إنتاج البرامج وإتقان أساليب العرض، وحسن البيان، والخطاب الإعلامي، فإن كل ما يحبب الناس بالخير، ويرغبهم في متابعة وسائل الإعلامي الأعلامي فإن كل ما يحبب الناس بالخير، ويرغبهم في متابعة وسائل الإعلامي أن تركها.

طهارة الإعلام: وسائل الإعلام في الدولة الإسلامية هي من وسائل إصلاح المحتمع، وتزكيته، فلا يجوز أن يشوبها شيء من المحرمات كالتمكين لأعداء الإسلام من الكفار والمنافقين من بعض وسائل الإعلام لنشر كفرهم وفسادهم، وقد قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ اللَّهِ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَبِعَ مِلْتَهُمْ ﴾، وقال تعالى: ﴿ الْمُنَافِقُونَ وَ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهِ عَنْكَ اللَّهِ عَنْكَ اللَّهُ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْديهُمْ وَاللَّهُ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْديهُمْ فَي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالكتابة والكتابة على سؤاله عن متشابه القرآن، وقال وقد عيب إتلافها الإمام ابن القيم رحمه الله: "هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدع يجب إتلافها الإمام ابن القيم رحمه الله: "هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدع يجب إتلافها الإمام ابن القيم رحمه الله: "هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدع يجب إتلافها

وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف، وإتلاف آنية الخمر، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه، ولا ضمان فيها، كما لا ضمان في كسر أوان الخمر وشق زقاقها"(1).

ومن المحرمات في وسائل الإعلام، إظهار المعازف، وإخراج النساء، فإن هذا من أعظم أسباب الفتنة، وشيوع الفاحشة.

فالواجــب على الحكومة الإسلامية أن تطهر وسائل الإعلام من سائر المحرمات، التي تقدم ذكرها وغيرها.

المصطلحات الإعلامية: يجب على القائمين على وسائل الإعلام في الدولة الإسلامية تجنب إطلاق مصطلحات الكفار وأتباعهم، التي يرددونها في وسائل إعلامهم، لما تتضمن من معاني فاسدة توافق عقيدهم، وسياساهم، وقد نهى الله تعالى عن قول كلمة "راعنا" حين استغلها اليهود ليضمنوا لفظها معنى سيئاً، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الّّذِينَ آمَـنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِـنَا وَقُولُواْ انْظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَللكافِرِينَ عَذَابٌ أليمٌ فلا تذكر مصطلحاهم دون تفصيل، كالإرهاب، والحرية، ونحوها، وإنما تذكر مع تبين حقيقة هذه الألفاظ التي يرددها الكفار، وتفصيل الحكم الشرعي في معانيها.

ركائسز إعلام الكافرين: هناك ركائز رئيسة وسمات عامة لإعلام الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، ومن لحق بهم وسار في ركابهم من المرتدين والمنافقين، ومن أهمها: أولا: التهييج والإغراء بالكفر والمعاصي والتحريض: وقد قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوُزُهُمْ أَزًا. فَلاَ تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَا ﴾، والأز هو الستحريك، والتهييج، والإغراء، والإزعاج، والتحريض، فالشياطين تهيج الكفار وتغريهم بالكفر والمعاصي، وتزعجهم إليهم إزعاجا، وتحرضهم على عاربة الإسلام، وقتال المسلمين، ومن يعلم حقيقة إعلام الكفار كالأمريكان وغيرهم، ومن

<sup>(1)</sup> الطرق الحكمية.

سار عملى خطاهم من العملاء يجد آثار أز الشياطين بادية في وسائل إعلامهم التي امتلأت بالتهييج والضجيج والإغراء بالكفر المسمى بالديمقراطية، وامتلأت بالتحريض على محاربة الإسلام والطعن فيه، وقتال المسلمين، وغزوهم في بلادهم، وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: "تؤز الكافرين إغراء في الشرك امض امض في هذا الأمر حتى توقعهم في النار امضوا في الغي امضوا "، وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس قال: "تغويهم إغواءً"، وأخرج ابن جرير عنه قال "تغريهم إغرا"، وقال الإمام ابن كثير رحمـــه الله: "قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: تغويهم إغواء، وقال العوفي عنه: تحرضهم على محمد وأصحابه. وقال مجاهد: تشليهم إشلاء وقال قتادة: تزعجهم إزعاجــاً إلى معاصى الله، وقال سفيان الثوري: تغريهم إغراءاً وتستعجلهم استعجالاً. وقسال السدي: تطغيهم طغياناً. وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا كقوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذَكْرِ ٱلرَّحْمَــٰن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۗ وقوله: ﴿فَلاَ تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّاً﴾ أي لا تعجل يامحمد على هؤلاء في وقوع العذاب بمم ﴿إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُ مُ عَدًّا ﴾ أي إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط، وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله. وقال: ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَـلْهَلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّـلْمُونَ إِنَّمَا يُؤخِّرُهُمْ لِيَوْم تَشْخُصُ فِيهِ ٱلأَبْصَارُ ﴾ الآية، ﴿فَمَهِّل ٱلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً ﴾ ﴿إِنَّمَا نُمْلي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَ إِنْمَا ﴾ ﴿ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ ﴿ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَــى ٱلــنَّارِ ﴾ وقال السدي: إنما نعد لهم عداً: السنين والشهور والأيام والساعات. وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴾ قال: نعد أنفاسهم في الدنيا"(1).

ثانيا: بغض الحق ومعاداته: إن من أظهر سمات إعلامهم بغض الحق ومعاداته، وشن الحرب الإعلامية عليه لتنفير الناس منه، وصرفهم عنه، وقد قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم.

قُلُوبِهِمْ أَكَنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفَيَّ آذَانِهِمْ وَقُراً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلُواْ عَلَىٰ أَدْبَـــارِهِمْ نُفُـــوراً﴾،وقال تعالى ﴿إِلٰهُكُمْ إِلَّهُ وَاحدٌ فَٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمنُونَ بِٱلآخرَة قُلُوبُهُم مُّنكرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبرُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذينَ لاَ يُؤْمِــنُونَ بِالآخِــرَةِ وَإِذَا ذُكرَ الَّذينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشُرُونَ﴾، أي إذا أفرد الله تعسالي بالذكــر، فقيل لاإله إلا الله وحده، نفرت وانقبضت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه من الطواغيت والأنداد إذا هم يسرون ويفرحون، ومن يعلم حقيقة إعلام الكفار كالصليبيين وعملائهم في بلاد المسلمين يجد هذا جليا في مقدمي البرامج والكثير من المحللين والمتحدثين في وسائل إعلامهم، فإذا ذكر توحيد الله تعالى والتحاكم إلى شريعته ووجوب طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ذكرت حرمة الفواحش، ومساوئ الأخلاق التي فشت في بلادهم، انقبضت ونفرت قلوبهسم، وأماإذا ذكرت طواغيتهم كالديمقراطية وغيرها، أو ذكرت أقوال حكامهم الطواغيــت من النصاري والمرتدين فإلهم يستبشرون ويسرون، قال سيد قطب رحمه الله: " تصف حالة نفسية تتكرر في شي البيئات والأزمان، قمن الناس من تشمئز قلوبهم، وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى الله وحده إلها، وإلى شريعة الله وحده قانونا، وإلى مسنهج الله وحسده نظامسا. حتى إذا ذكرت المناهج الأرضية، والنظم الأرضية، والشسرائع الأرضية هشوا وبشوا ورحبوا بالحديث، وفتحوا صدورهم للأخذ والرد. هؤلاء هم بعينهم الذين يصور الله نموذجا منه في هذه الآية، وهم بذاتهم في كل زمان ومكان. هم الممسوحو الفطرة، المنحرفو الطبيعة، الضالون المضلون، مهما تنوعت البيئات والأزمنة، ومهما تنوعت الأجناس والأقوام"(١).

وقسال تعسالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قُلْ أَفَانَبُتُكُم بِشَرِّ مِّن ذَٰلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ

<sup>(1)</sup> في ظلال القرآن.

الَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِئْسَ الْمُصِيرُ ﴾، أي إذا تليت عليهم آيات القرآن واضحات بينات يظهر في وحوههم ما ينكره أهل الإيمان من التغير لبغضهم وكراهيتهم للحق، حتى ألهم يكادون أن يبطشوا بالذين يتلون عليهم آيات الله تعالى.

وقسد وصف الله تعالى الكفار عند سماع آيات الله تعالى أو عند دعوتهم إلى الإيمان بالإعسراض والهجر والنفور وغيرها من الصفات، فقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكَرَ بَالِاعسراض والهجر والنفور وغيرها من الصفات، فقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكَرَ بَايَات رَبِّه ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقَمُونَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلرَّسُولُ لِرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَـلْذَا ٱلْقُرْآنَ مَهْجُوراً. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً﴾.

وقال تعالى: ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ. فَرَّتْ مِن قَسْوَرَة﴾.

وقالُ تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لاَ تَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْآنِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلُبُونَ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُوْلَـــُئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَىٰ مُسْتَكُبِراً كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيَ أُذُنَيْهِ وَقُراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ ٱليم﴾.

و قسال تعسالى: ﴿وَمِنْهُمْ مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيَ آذَانِهِسَمْ وَقُراً وَإِن يَرَوْاً كُلُّ آيَةً لا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَسَرُواْ إِنْ هَسَلْذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ ٱلأَولِينَ. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي اللَّهُ أَلَا يُلِينً لَا يُؤْمِنُواْ فَي عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾.

وقـــال تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً﴾. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنَ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْمِنَا عَلَى عَلَيْهِمْ وَقُراً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَىٰ ٱلْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوٓا إِذَا تَدْعُهُمْ إِلَىٰ ٱلْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوٓا إِذَا أَبُداً﴾.

وقسال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآئِيَ إِلاَّ فِرَاراً. وَإِنِّسَى كُلُمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِيَ آذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَإِنِّسِي كُلُمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَالسَّكَبَرُواْ ٱسْتَكْبَاراً﴾.

وقال تعالى: ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَٱلأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلاً ﴾.

وقال تعالى ﴿وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَحْنُونٌ. وَمَا هُوَ إِلاَّ ذَكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾.

ويتحملى هذا البغض للحق ومعاداته لمن تابع وسائل إعلام الصليبيين، وأبواق حملتهم الصليبية، كهيئة الإذاعة البريطانية " البي بي سي " التي لبست لباس الحرب، وشاركت بطريقة سافرة في الحرب النفسية والإعلامية للعدوان على أفغانستان والعراق، وقتل ما يزيد على مئة ألف مسلم، والترويج للكفر المسمى " بالديمقراطية " بديلا عن الإسلام، وقصد استأجر القائمون عليها بعض المرتزقة من أبناء جلدتنا، وعمن يتسمون بأسمائنا، ويتكملون بألسنتنا لبث شرورها وسمومها، وإذاعة أخبارها بما يتوافق مع الأهداف الاستخبارية والاستعمارية لراعيتها بريطانيا، ومثل هذه الهيئة الكثير من وسائل إعلام الصليبيين وعملائهم في المنطقة.

ثالبًا: زخرفة الأقوال والمصطلحات: يستخدم أعداء الإسلام في إعلامهم الأقوال المزخرفة المزينة، التي ينتقونها بعناية كبيرة للتغطية على حقيقة باطلهم، وإظهاره بصورة محسنة مزينة، ثم تكرر وتردد هذه الأقوال ويروج لها في وسائل الإعلام، فينخدع ويغتر بحسا من لا يؤمن بالآخرة، كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُواً شَيَاطِينَ

والآيسة تصفهم بالإصغاء إلى أقوالهم في وسائل الإعلام أو غيرها، والمحبة والرضى بباطلهم، واقستراف الذنوب والآثام بسبب هذا الإصغاء والميل، فهي ثلاثة أوصاف وصفهم الله بها في قوله تعالى: ﴿وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْنِدَةُ ٱلَّذِينَ لاَ يُوْمِنُونَ بِالآخِرةِ وَلِيرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴾، أولها: الإصغاء، والميل إلى أقوالهم المزخرفة، والثاني: الرضى والمحبة، وهو الاعتقاد بالديمقراطية ونحوها من الكفر، والثالث: اقتراف الكفر والمعاصي المترتب على الإصغاء إلى أقوالهم، وهذا هو اتباع منهجهم، والسير على ما تقتضيه عقيدتهم، في الإصغاء إلى أقوالهم، وهذا هو اتباع منهجهم، والسير على ما تقتضيه عقيدتهم، في الكفر والضلال.

رابعا: الكذب وقلب الحقائق: من السمات البارزة لوسائل إعلامهم الكذب، و قلب الحقائق، وتسمية الأشياء بغير أسمائها لتضليل الناس، ولتحقيق أهدافهم وسياساتهم، إتسباعاً لقاعدتهم: "اكذب واكذب حتى يصدقك الناس" فنشر الكفر كالديمقراطية يسمونه إصلاحاً، وإشاعة الفاحشة كالزنا واللواط والسحاق وما يسمونه بزواج

المثليين وتفكك الأسرة وانحطاط المجتمع يسمونه حرية، والحملة الصليبية لمحاربة الإسلام والمسلمين يسمونها مكافحة الإرهاب، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيَ أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾، مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾، وقال تعالى: ﴿قَالَ فَوْعُونُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾، وقال تعالى عن المنافقين: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ وقسال تعالى عن المنافقين: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ وقسال تعالى عن المنافقين: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ وقسال تعالى عن الله المسلمين المتمسكين بدينهم بالمتطرفين، أو الأصوليين، أو الإرهابيين أو وعملائه من الأسماء التي يخترعونها، وينتقونها بعناية، وقد كان المشركون يقولون عن خير المسلمين الله عليه وسلم: إنه ساحر، وكاهن، وشاعر، وكذاب، ومحنون، كما المرسلين صلى الله عليه وسلم: إنه ساحر، وكاهن، وشاعر، وكذاب، وعذون، كما قال تعالى: ﴿فَذَكُو فَمَا أَنتَ بَنِعْمَة رَبَكَ بِكَاهِنِ وَلاَ مَحْنُونِ. أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَتَرَبُّصُ الله مُرَيْبُ الْمُنُونِ ﴾.

و قـــال تعالى: ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ. وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ. إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيمٍ. وَمَا هُـــوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ. وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ. تَنزِيل من رَّب ٱلْعَالَمِينَ﴾.

وقـــال تعلى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ من رَّسُولِ إِلاَّ قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَحْنُونٌ. أَتَوَاصَوْاْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَعَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مُّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَــذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾، فالكفار في زماننا على نهجهم سائرون، وبمثل أقوالهم يخوضون، ويفترون، كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكُ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مُثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾، وقال تعالى: ﴿كَذَلِكُ قَالَ اللَّمْسَنَعَالُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾.

خامسا: الإرهاب الإعلامي: لقد أخبر الله تعالى في كتابه أن سحرة فرعون أرهبوا السناس وخوفوهم بسحرهم، فقال تعالى: ﴿سَحَرُواْ أَعْيَنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُوا

بسحرٌ عظيمٍ البيان في الإعلام يصور للناس الحق باطلا والباطل حقا، ويصرف السناس ويستميلهم كالسحر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن من البيان لسحوا" رواه البخاري، فإذا كان فرعون قد استرهب الناس بسحره فكذلك الصليبيون يسعون بسحرهم الإعلامي إلى قلب الحقائق، وإرهاب المسلمين بكلمة الإرهاب لصرفهم عن الجهاد في سبيل الله، فيلوكون هذه الكلمة، ويرددو لها ليلا ولهارا، ويتخللو لها بألسنتهم كتخلل السباقرة لترويع المسلمين وإدخال الفزع والذعر في قلوهم فلا يقوون على مواجهة حيوش الصلبيين الغازية، وقد أثر سحرهم الإعلامي بضعفاء القلوب المهسزومين، فآثروا الذلة والاستكانة للأعداء، ولم يُعقِهم ما استولى عليهم من الفزع والخوف عن الجهاد فحسب، بل تجاوز ذلك إلى تحاشي مدح المجاهدين وأمرائهم أو الدفاع عنهم حتى لا يقال عنهم في وسائل إعلام الصليبين وعملائهم بألهم يدعمون المجاهدين ويؤيدو لهم.

و مثل كلمة الإرهاب كلمة (عقدة المؤامرة)، فيصورون من خلال سحرهم الإعلامي مسن يتكلم عن مخططاهم ومؤامراهم لمحاربة الإسلام والمسلمين بأنه مريض بعقدة مؤامرة، حتى تسير مخططاهم دون تحذير منها وتحريض على مواجهتها، وحتى لا يجترئ أحسد أن يتحدث عن إجرامهم ومؤامراهم، وإلا فسوف يتهم بعقدة مؤامرة، وتنطلي حيلتهم أيضا ويستميل سحرهم مرضى القلوب المهزومين فيؤثرون سلامة دنياهم، ويلوذون بالصمت الذليل تحت تحديد ووعيد وإرهاب الإعلام الساحر.

و غيير كملمة الإرهساب وعقدة المؤامرة الكثير من الكلمات والمصطلحات التي يستخدمها سحرة الإعلام لصرف الناس واستمالتهم إلى ما يريدون ويخططون.

## باب: القضاء والفتوى

تولية القضاة: يتولى الإمام تعيين القضاة إن كان له معرفة بمن يصلح لتولي القضاء،فإذا لم تكن له معرفة بالناس فيشاور حتى يتبين له الأصلح للقضاء، وإذا لم يجد من تتوفر فيه شروط من يتولى القضاء مجتمعة، فيقدم الأمثل فالأمثل، ولا يجوز للإمام أن يولي رجلا للقضاء لهوى في نفسه، وقد قال تعالى: ﴿ لِلدَّاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلَيْفَةً فَي ٱلأَرْضِ فَــا حُكُمْ بَــيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّه لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ، فنهي تبارك وتعالى عـن اتـباع الهوى الذي يضل عن سبيل الله، فإن الحاكم إذا اتبع هواه فقد عدل عن العدل والحق ووقع في الظلم والجور، وعن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال قال عمر: "ويل لديان أهل الأرض من ديان أهل السماء يوم يلقونه إلا من أم العدل وقضــــى بالحق، و لم يقض لهوى ولا قرابة ولا لرغبة ولا لرهبة وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه " أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره، ومن اتباع الهوى أن يقدم الإمام المحاكم المتخصصة بمحاسبة ومحاكمة المسؤولين التي تفصل النزاع بين الولاة وبين الولاة والرعسية،وفي هذه الحالة، فلا يقر على جوره في التعيين ويرد التعيين المتنازع فيه إلى قضاة شرعيين من العلماء الذين عرفوا بالتقوى والصدع بالحق، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ في شَيْء فَــرُدُّوهُ إِلَـــى ٱللَّــه وَٱلرَّسُول إِن كُنتُمْ تُؤْمنُونَ بِٱللَّه وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِر ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَــأُويلاً ﴾، فــإذا بــين القضـاء الشرعي من الأولى بالتعيين في منصب القضاء من المرشحين، فيجب على الإمام أن ينقاد للحكم الشرعي ويعين الأولى لمنصب القضاء.

عــزل القاضي: لا يجوز للإمام على القول الصحيح أن يعزل القاضي دون سبب شرعي، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: "وقد قيل ليس للمولي عزله ماكان مقيما على الشرائط، لأنه بالولاية يصير ناظرا للمسلمين على سبيل المصلحة لا عن الإمام"(1).

شروط من يتولى القضاء وصفاته: يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون فقيها مجتهدا عالما بالكتاب والسنة، عدلا تقيا مكلفا ذكرا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" متفق عليه، وهو يدل على أن القاضي لابد له من الاجتهاد والنظر في الأدلة وأقوال أهل العلم، وترجيح القول الذي دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخر ذٰلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً﴾، فلا يجوز إغلاق باب الاجتهاد أمام القضاة، وإلزامهم بمذهب معين أو بكتاب معين يكتبه بعض علماء الشريعة، ويسمونه بالقانون الجنائي أوالقانون المدني أو غيرهما من الأسماء التي يشابمون بما أسماء القوانين الوضعية، قال ابن قدامة رحمه الله: "ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكـــم بمذهــب بعينه وهذا مذهب الشافعي، ولا أعلم فيه خلافا، لأن الله تعالى قال ﴿ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾ والحق لا يتعين في مذهب وقد يظهر له الحق في غير ذلك المذهب، فإن قلده على هذا الشرط بطل الشرط، وفي فساد التولية وجهان، بناء على الشروط الفاسدة في البيع"(2).

ومن الخصال التي ينبغي للقاضي أن يتصف بما أن يكون حليما عفيفا صليبا، لا يخاف في الحق لومة لائم، قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، قال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبدالعزيز: خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة أن يكون

<sup>(1)</sup> الأحكام السلطانية.

<sup>(2)</sup> المغنى.

فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم "رواه سعيد بن منصور في السنن وابن سعد في الطبقات، ورواه ابن سعدأيضا بلفظ نحوه ولفظه: "لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا، حتى تكون فيه خمس خصال: عفيف حليم عالم بما كان قبله يستشير ذوي السرأي لا يبالي ملامة الناس"، فقوله: "كانت فيه وصمة" أي إذا فقد القاضي إحدى هـذه الخصال كان فيه عيب، وهي أن يكون "فهما" وهي صيغة مبالغة من الفهم، و "حلسيما" فلا ينتقم لنفسه ويصبر على الأذى، وأن يكون "عفيفا" أي عن الحرام فإن الستقوى والعدالة من شروط تولي القضاء، وقوله "صليبا" من الصلابة أي أن يكون شديدا قويا في الحق، فلا يتبع الهوى بل يقضي بالحق ويرفع الظلم، ولايخاف في الله لومة لائم، وقوله "عالما سؤولا عن العلم" أي أن يكون عالما ويشاور ويسأل غيره من أهل العلم.

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد أن إياس ابسن معاوية لما استقضى أتاه الحسن فبكى، فقال ما يبكيك قال يا أبا سعيد بلغني أن القضاة رجل احتهد فأخطأ فهو في النار، ورجل مال به الهوى فهو في النار، ورجل القضاة رجل احتهد فأصاب فهو في الجنة، فقال الحسن البصري: إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان عليهما السلام، والأنبياء حكما يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم، قال الله تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمُ شَاهِدِينَ فَائِينَ الله على سليمان ولم يذم داود، ثم قال يعني الحسن إن الله الحكمهِمُ شَاهِدِينَ فَائْنِي الله على سليمان ولم يذم داود، ثم قال يعني الحسن إن الله الحدا، ثم تلا ﴿يَا دَاوُودُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبع أحدا، ثم تلا ﴿يَا دَاوُودُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَشْتَرُواْ بَايَاتِي نَمَنا قليلاً ولا يتبعوا فيه الهوى، ولا يخشوا فيه الله وقال ﴿وَلا تَشْتَرُواْ بَايَاتِي نَمَنا قليلاً ولا عَن سَبِيلِ الله فَا لا يَعْنَ الله إِنَّا الله إِنَّ النَّاسِ وَاحْشُونَ فَى سَبِيلِ الله إِنَّا الله إِنَّ الَّذِينَ يَضَلُونَ عَن سَبِيلِ الله فَا فَلا وقال ﴿وَلا تَشْتَرُواْ بَايَاتِي نَمَنا قليلاً ﴾.

وقال ابن قدامة رحمه الله: "وينبغي أن يكون الحاكم قويا من غير عنف لينا من غير ضعف، لا يطمع القوي في باطله، ولا يبأس الضعيف من عدله، ويكون حليما متأنيا ذا فطنة وتيقظ لا يؤتي من غفلة ولا يخدع لغرة، صحيح السمع والبصر، عالما بلغات أهسل ولايسته، عفيفا ورعا نزها بعيدا عن الطمع، صدوق اللهجة ذا رأي ومشورة، لكلامه لين إذا قرب، وهيبة إذا أوعد، ووفاء إذا وعد، ولا يكون جبارا، ولا عسوفا، فيقطع ذا الحجة عن حجته ..

ولا يكون ضعيفا مهينا، لأن ذلك يبسط المتخاصمين إلى التهاتر والتشاتم بين يديه، قال عمر رضى الله عنه: لأعزلن فلانا عن القضاء، ولأستعملن رجلا إذا رآه الفاجر فرقه". تخصيص القاضى بقضايا معينة: يجوز للإمام تخصيص القاضى الشرعى بقضايا معينة، فإن القضايا التي يحكم فيها القضاة منها ما هو متعلق بالجنايات والحدود، ومنها ما هو متعلق بالأنكحة، ومنها ما هو متعلق بالبيوع والمعاملات، ومنها ما هو متعلق بقضايا الحسبة كقضايا الغش في التجارة والمجاهرة بالمنكرات والمخالفات، ومنها ما يتعلق بالمظالم التي يرتكبها أهل الشوكة والسلطة في البلاد من الأمراء والوزراء والمسؤولين ويقضي فيها قاضي المظالم، وقد قال ابن قدامة رحمه الله: "ويجوز أن يولي قاضيا عموم الـنظر في خصوص العمل، فيقلده النظر في جميع الأحكام في بلد بعينه، فينفذ حكمه فيمن سكنه ومن أتى إليه من غير سكانه، ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم العمل فيقول: جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي ويجوز أن يجعل حكمــه في قدر من المال نحو أن يقول: احكم في المائة فما دونها فلا ينفذ حكمه في أكثر منها، ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل وخصوص النظر في خصوص العمل، ويجروز أن يولي قاضيين وثلاثة في بلد واحد يجعل لكل واحد عملا، فيولي

أحدهم عقود الأنكحة والآخر الحكم في المداينات، وآخر النظر في العقار، ويجوز أن يولي كل واحد منهم عموم النظر في ناحية من نواحي البلد"(1).

وقاضي المظالم بجب أن يتصف بالشروط الواجب توفرها في القضاة ويتصف أيضا بالقوة والهيبة التي لا بد منها في مثل هذا النوع من القضاء لتعلقه بمحاكمة الولاة ورفع ظلمهم عن الناس، ومنع عسفهم بالرعية وعزل من يستحق العزل منهم.

ويتصفح قاضي المظالم أحوال الولاة، ويتابع أعمالهم، وينظر في سيرتهم، فيقوي من علم علم من أساء منهم، ويرد الغصوب إلى أهلها سواء كان الغاصب من الولاة أو غيرهم، وينفذ قاضي المظالم ما عجز القضاة عن تنفيذه، ويزيل المنكر الذي عجز المحتسبون عن رفعه، ويسمع دعاوى الناس في نقص أرزاقهم أو تأخرها وغيرها من القضايا.

الشورى في القضاء: ينبغي للقاضي أن يشاور أهل العلم حتى يصل إلى الحق في القضايا، التي يحكم فيها، وعلى الحكومة توفير المستشارين العلماء الذين يمكن للقضاة التشاور معهم، وكذلك ينبغي توفير مستشارين للقضاة في الأمور الهندسية والإدارية والطبية وغيرها، مما يساعد القضاة على معرفة الواقع، وتصور القضايا التي يقضون فيها، قال الشعبي: "من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر فإنه كان يستشير "رواه البيهقي في السنن الكبرى.

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: "أحب للقاضي أن يشاور ولا يشاور في أمره إلا عالما بكتاب وسنة وآثار وأقاويل الناس وعاقلا يعرف القياس، ولا يحرف الكلام ووجوهه، ولا يكون هلذا في رجل حتى يكون عالما بلسان العرب، ولا يشاوره إذا كان هذا محتمعا فيه حتى يكون مأمونا في دينه، لا يقصد إلا قصد الحق عنده، ولا يقبل ممن كان هكسذا عنده شيئا أشار به عليه على حال حتى يخبره أنه أشار به من خبر يلزم، وذلك

<sup>(1)</sup> المغني.

كستاب أو سنة أو إجماع أو من قياس على أحدهما، وإنما أمرته بالمشورة، لأن المشير ينسبهه لما يغفل عنه ويدله من الأخبار على ما لعله أن يجهله، فأما أن يقلد مشيرا فلم يجعل الله هذا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم"(1).

و قال ابن قدامة رحمه الله: "قال أحمد لما ولي سعيد بن إبراهيم قضاء المدينة كان يجلس بين القاسم وسالم يشاورهما وولي محارب بن دثار قضاء الكوفة فكان يجلس بين الحكم وحماد يشاورهما ما أحسن هذا لو كان الحكام يفعلونه يشاورون وينتظرون، ولأنه قد ينتبه بالمشاورة ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة ولأن الإحاطة بجميع العلوم متعذرة وقد ينتبه لإصابة الحق ومعرفة الحادثة من هو دون القاضي، فكيف بمن يساويه أو يزيد عليه. إذا تبست هذا فإنه يشاور أهل العلم والأمانة، لأن من ليس كذلك فلا قول له في الحادثة ولا يسكن إلى قوله قال سفيان: وليكن أهل مشورتك أهل التقوى وأهل الأمانة ويشاور الموافقين والمخالفين ويسألهم عن حجتهم ليبين له الحق"(2).

السنظر في أحسوال المتصدرين للفتوى وتعليم الناس: يجب على الحكومة الإسلامية النظر في أحوال المفتين والدعاة، فمن كان أهلا للفتوى بمن جمع العلم بالكتاب والسنة والتقوى والاستقامة فإنه يقر على تصدره للفتوى، وأما من لم يكن أهلا للفتوى لجهله أولكونه من طلبة العلم المبتدئين الجريئين على الفتوى بغير علم، أو عرف بالفسق أو الابتداع فيمنع، ولا يمكن من التصدر للفتوى، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عَنهُما قال: سمِعتُ رسولَ الله صَلّى الله عَلَيه وسَلّم يقول "إنَّ الله لا يقبض العلم السيراعاً ينتزعه من التّاس، ولكن يقبض العلم بقبض العلم المعلماء حتى إذا لم يُبق عالمًا، السّخذَ النّاس رُؤوساً جُهّالاً فَسئلُوا، فأفتوا بغير علم، فَضلُوا وأَضلُوا" متفقٌ عليه.

كتاب الأم.

<sup>(2)</sup> المغنى.

وعنْ مسْرُوق قَالَ: دَخَلْنَا على عبْد اللهِ بن مسْعُود رضي الله عنه فَقَالَ: "يا أَيُّهَا النَّاسَ منْ عَلِم شَيئاً فَلْيقُلْ به، ومنْ لَمْ يعْلَمْ، فلْيقُلْ: الله أَعْلَمُ، فإنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن تَقُولَ لِمَا لا تَعْلَمُ الله أَعْلَمُ: الله أَعْلَمُ: الله أَعْلَمُ مَا أَسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وما أَنا مِنَ الْتَكَلُّفِينَ ﴾ "رواهُ البحاري.

وعن عبد الله بن نجي أبو عامر الهوزني قال: حججت مع معاوية فلما قدم مكة أخبر أن بحا قاصا يحدث بأشياء تنكر، فأرسل إليه معاوية فقال: أمرت بهذا؟ قال: لا قال: فما حملك عليه؟ قال: علم ننشره فقال له معاوية: لو كنت تقدمت إليك لفعلت بك، انطلق فلا أسمع أنك حدثت شيئا"(1),

وروى ابسن عسبد البر رحمه الله عن "عبد الله بن وهب قال حدثني مالك قال أخبرني رحسل أنه دخل على ربيعة بن عبد الرحمن فوجده بيكي فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه فقال له: أمصيبة دخلت عليك؟ فقال: لا ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم قال ربيعة ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسحن من السراق"(2). وقسال الإمام النووي رحمه الله: "قال الخطيب ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين فمسن صلح للفتيا أقره، ومن لا يصلح منعه ولهاه أن يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح الفتيا أن يسأل علماء وقته، ويعتمد أخبار الموثوق هم، ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك وفي رواية ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك وفي رواية ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه"(3).

<sup>(1)</sup> السنة للمروزي.

<sup>(2)</sup> حامع بيان العلم.

<sup>(3)</sup> آداب الفتوى.

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: " من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص ومن أقره من ولاة الامور على ذلك فهو آثم أيضا قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: ويلزم ولي الامر منعهم كما فعل بنو أمية وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس، بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم، وإذا تعين على ولي الامر منع من لم يحسن التطب من مداواة المرضى فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة و لم يتفقه في الدين "(1).

وقال أبو حصين الأسدي: "إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر لجمع لها أهــل بدر"، وقال الشافعي: سمعت مالكا يقول سمعت ابن عجلان يقول: "إذا أغفل العــالم لا أدري أصيبت مقاتلة" وذكره ابن عجلان عن ابن عباس، وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: "العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق"، وعن سفيان بن عيينة وسسحنون: "أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما"، وقال سفيان: "من فتنة الرجل إذا كان فقيها أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت".

تحسريم الفيتوى بما يخالف الكتاب والسنة: لقد حرم الله تعالى القول في شرعه بغير علم، والإفتاء بما يخالف الكتاب والسنة من أقوال أهل العلم، أو القول بمجرد الرأي، أو تتبع رخص العلماء وزلاتهم، أو التخيير بين أقوال أهل العلم دون الرجوع إلى الكتاب والسينة، وقد قيال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلأَرْضِ حَلالاً طَيّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ الشّيطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُبِينٌ. إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِٱلسُّوءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّه مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾. ٱلْحَقِّ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾.

<sup>(1)</sup> إعلام الموقعين.

وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَاذَا حَلاَلٌ وَهَاذًا حَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَىٰ ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيَ أَنْفُسهمْ حَرَجاً مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْليماً ﴾،والآيات في هذا الأصل كثيرة.

وقال صلى الله عليه وسلم: "من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أشار على أشار على أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه" رواه أبو داود، وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما المتفق عليه.

وعــن عليّ رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم "يمسح على ظاهر خفّيه" رواه أبو داود.

وعـن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. فقال الشهامي: إن أباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نحى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى لله عليه وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه الترمذي.

وقـال الإمام الشاطبي رحمه الله: "وأيضا فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غـير استناد إلى دليل شرعي وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل، وأيضا فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها، لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء، وهو عين إسقاط التكليف بخـلاف ما إذا تقيد بالترجيح، فإنه متبع للدليل، فلا يكون متبعا للهوى ولا مسقطا

للتكليف"(1)، وقال الأوزاعي: "عليك بالأثر وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت فيه على طريق مستقيم "، وقال الفريابي ثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرن أبي قال سمعت الأوزاعي يقول: "عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول"، وقال الأوزاعيى: "إذا بلغيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك أن تأخذ بغيره، فإنه كان مبلغا عن الله عز وجل "، وقال ابن أبي خيثمة ثنا الحوطي ثنا إسماعيل بن عياش عن سوادة بن زياد وعمرو بن المهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس " إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم "، وقال أبان بهن عيسمى بن دينار عن أبيه عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب قال: "دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي"، وقال ابن شهاب: "إن اليهود والنصاري إنما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حين اشتقوا الرأي وأخذوا فيه"، وعن مسروق "مـن يرغب برأيه عن أمر الله يضل "، وقال بشر بن الوليد قال أبو يوسف: "لا يحل لأحسد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا"، وقال جعفر الفريابي حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني الهيثم بن جميل قال قلت لمالك بن أنس يا أبا عبد الله إن عندنا قوما وضعوا كتبا يقول أحدهم ثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا وكذا وفلان عن إبراهيم بكذا ويأخذ بقول إبراهيم قال مالك وصح عندهم قول عمر قلت إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم فقال مالك هؤلاء يستتابون "، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم السنجعي أنه يستتاب، فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله"(2)

<sup>(1)</sup> المرافقات.

<sup>(2)</sup> إعلام الموقعين.

ومما أجمع سلف الأمة على تحرمه أن يقدم قول عالم على نصوص الكتاب والسنة، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "وأيضا فإنا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله، فلم يسقط منها شيئا، وأسقط أقوال غيره فلم يأخذ منها شيئا، ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين ولا تابعي التابعين فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة عدل لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم،

وقــال العلامــة الشــنقيطي رحمه الله: "وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم من القرون المشهود لهم بالخير فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره من جميع العلماء، فإن هذا النوع من التقليد لم يرد به نص من كتاب و لا سنة و لم يقل بــه أحــد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله، فلم يقل أحد منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غيره من جميع علماء المسلمين، فتقليد العالم المعين من بدع القرن الرابع، ومن يدعي خلاف ذلك فليعين لنا رجلاً واحداً من القرون الثلاثة الأول التزم مذهب رجل واحد معين، ولن يستطيع ذلك أبداً، لأنه لم يقع ألبتة"(1)، وقد نهى الأئمة الأربعة عن الأخذ بأقوالهم إذا خالفت الكتاب والسنة، فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي "، وقال: "لا يحل لأحد أن يـاخذ بقولـنا ما لم يعلم من أين أخذناه"، وفي رواية: "حرام على من لم يعرف دليلي أن يُفتى بكلامي "، وفي رواية: "ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداً، وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد"، وقال: "إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي".

<sup>(1)</sup> أضواء البيان.

وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: "إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي؟ فكـــل ما وافق الكتاب والسنة فاتركوه"، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه"، وقال: "ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا النبي صلى الله عليه وسلم الا ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا النبي صلى الله عليه وسلم".

وقال الإمام الشَّافعيّ رحمه الله: "ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلتُ من قول، أو أصّلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم، وهو قولي"، وقال: "أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد "، وقال: "إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوا ما قلت ".

وقال: "إذا صح الحديث فهو مذهبي"، وقال: "أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح؛ فأعلموني به أي شيء يكون: كوفيّا أو بصريّاً أو شاميّاً؛ حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً "، وقال: "كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت؛ فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ". وقال: "إذا رأيستموني أقسول قولاً، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب"، وقال "كل ما قلت؛ فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى، فلا تقلدوني"، وقال: "كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ملى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى، فلا تقلدوني"، وقال: "كل حديث عن النبي على الله عليه وسلم فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني "، وقال: "مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري ". وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: "لا تقلدي، ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا"، وفي رواية: "لا تقلد دينك أحداً من الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا"، وفي رواية: "لا تقلد دينك أحداً من

هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيهم مخير"، وقال: "الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم هو من بعد مع التابعين مخير"، وقال "رأي الأوزاعي، ورأي مالك، ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار"، وقال "من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو على شفا هلكة "، وقال " من قلة فقه الرجل أن يقلم ديسنه الرجال " وقال" عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سمنهان، والله تعسالى يقول: ﴿وَفُلْيَحْذَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فَتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ ، أتدري ما الفتنة، الفتنة: الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ".

## باب: الجنايات والحدود

القصاص: لقد شرع الله تعالى القصاص حياة للناس وحفظا للأنفس من التعدي فقال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَأُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾، فإذا قُتل مسلم أو مسلمة فإن الأولياء القتيل أن يختاروا القصاص، أو الدية، أو العفو، وهذا هو العدل الــذي أمـر الله تعـالي به فلا يجوز الاعتداء على أقارب الجاني كما كان يفعله أهل الجاهلية، وهو ما يفعله بعض عصاة المسلمين، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لُوَلِيَّه سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْل إِنَّـــهُ كَـــانَ مَنْصُوراً﴾، أي لا يمثل الولي بالجاني فيسرف في القتل، وقيل لا يقتل غير القـاتل، وقد أخرج البيهقي في سننه عن زيد بن أسلم " أن الناس في الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجلا لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلا شريفا إذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره فوعظوا في ذلك بقول الله تبارك وتعالى ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَن قُتلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لُوَلِيَّه سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْل إِنَّــهُ كَانَ مَنْصُوراً ﴾ "، وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن طلق بن حبيب في قوله ﴿فَلاَ يُسْــرف فْــي الْقَتْل ﴾ قال" لا يقتل غير قاتله ولا يمثل به"، وأخرج ابن أبي حاتم عن بحاهد رضي الله عنه في قوله ﴿فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ﴾ قال" لا يقتل غير قاتله".

و عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه" أخرجه البخاري.

والقصاص كما يشرع في النفس فكذلك يشرع في الجراح والأطراف مع المساواة، وكذلك يشرع في الجراح والأطراف مع المساواة في الخداك يشرع في الضربة واللطمة واللكمة واللكزة أو السب مع المساواة في القصاص، وتفصيل ذلك في كتب الفقه.

الحدود والستعزيرات: الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا وهي حد الزنا، وحد السرقة، وحد الخمر، وحد القذف، وحد الحرابة، وحد الردة، فإن المعاصي منها ما فيه حد وليس فيه كفارة كالمعاصي التي شرعت فيها الحدود، ومن المعاصي ما فيه كفارة ولا حد فيه كحماع الصائم في أمار رمضان، والجماع في الإحرام، ومن المعاصي ما ليس فيه حد ولا كفارة فيشرع فيه التعزير وهو العقوبة على كل المعصية لا حد فيها ولا كفارة، فهو عقوبة غير مقدرة فيحتهد القاضي في قدرها بحسب كثرة الذنب في الناس وقلته فإذا كثر الذنب زاد في التعزير، وبحسب حال الجاني فيزيد في تعزير الجاني المصدر على ارتكاب المعاصي والفحور أكثر من المقل في ذلك، وكذلك يختلف قدر التعزير بحسب كبر الذنب وصغره.

والــتعزير لــيس لأقله حد ولا يقيد أكثره بأقل الحدود، ولكن إذا كانت المعصية من حــنس حد من الحدود فلا يبلغ بعقوبة الجاني قدر الحد كمن قبل امرأة أو مسها بيده فلا يبلغ تعزيره حد الزنا.

والـــتعزير أنواع: فيكون بالتوبيخ والزجر، ويكون بالحبس والسجن، ويكون بالنفي والتغريب، ويكون بالضرب، ويكون بالعقوبات المالية وهي أقسام فمنها ما هو إتلاف كتحريق موسى عليه السلام العجل، وكهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من يتخلفون عن صلاة الجماعة، وكهدم مسجد الضرار، وكحرق عمر رضي الله عنه حانوتا يباع فيه الخمر، وكأمر علي رضي الله عنه بتحريق قرية يباع فيها الخمر، ومن العقوبات المالية العقوبات المالية التغيير كتغيير الصور المجسمة وغير المجسمة، ومن العقوبات المالية التغريم كتغريم مانع الزكاة، وتغريم السارق من غير حرز.

ويكون التعزير بالهجر وترك السلام على من ارتكب معصية حتى يتوب إذا ترجحت المصلحة في هذا، ويكون التعزير بالعزل من العمل كما عزل عمر رضي الله عنه أحد عماله حين بلغه أنه كان يتمثل بأبيات من الشعر فيها ذكر الخمر، قال الإمام ابن كثير رحمه الله " وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات والزبير بن بكار في كـــتاب الفكاهة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمل النعمان بن عدى بن نضلة على ميسان من أرض البصرة وكان يقول الشعر فقال:

ألا هـل أتـى الحسـناء أن خليلها إذا شـئت غنستني دهـاقين قـرية فـإن كنـت ندماني فبالأكبر اسقني

لعــــل أمــــير المؤمـــنين يســـوؤه

ورقاصة تحنو على كل منسم ولا تستقني بالأصنغر المتثلم

بميســــان يســـقى في زجــــاج وحنتم

تنادمـــنا بالجوســـق المـــتهدم

فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: أي والله إنه ليسوءني ذلك، ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته وكتب إليه عمر ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ \* حم \* تَنزِيلُ الْكَتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ \* غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْل لَا إِلَه إِلَّا هُوَ إِلَيْه الْمَصِيرُ ﴾ أما بعد فقد بلغني قولك:

لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم

وأيم الله إنه ليسوؤني وقد عزلتك، فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعر، فقال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني. فقال عمر أظن ذلك، ولكن والله لا تعمل لي عملا أبدا وقد قلت ما قلت "(1)، وقال بعض أهل العلم بجواز القتل تعزيرا كقتل الجاسوس المسلم.

## مقاصد العقوبات الشرعية:

أولا: تحقيق الإيمان: إن إيمان العبد لا يتحقق إلا بالتحاكم إلى شرع الله، واحتناب التحاكم إلى غير شرع الله من الطواغيت كالقوانين الوضعية وغيرها، وقد قال تعالى:

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاًلاً يَسْتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاًلاً بَعِسيداً. وَإِذَا قِسيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً ﴾.

وقال تعالى: ﴿ فَالاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ﴾، فنفى الله تعالى الإيمان، وأكد النفي بالقسم وتكرار أداة النفي، حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، و "ما" في قوله ﴿ فِيمَا ﴾ موصولة بمعنى الذي، وهي من صيغ العموم، فتعم كل ما تشاجر فيه المتشاجرون، ولم يقتصر على مجرد التحاكم، بل ضم إليه انتفاء الحرج والضيق من الحكم، وأن يسلموا وينقادوا له انقيادا تاما، فلا يعارضون حكمه ظاهرا ولا باطنا، بل ينقادون حكمه ظاهرا

الثاني: سياسة الردع، وحفظ الضرورات، وإصلاح الناس: من المقاصد الشرعية في إقامــة العقوبات، تحقيق سياسة الردع، فإن هذا المقصد من أعظم المقاصد التي ينبغي للمسلم المعرفة بما ليزداد فقها وعلما في العقوبات الشرعية ومقاصدها، وهذه المعرفة بحــذا المقصد من أهم المعارف في السياسة الشرعية التي يحتاجها ولاة الأمور لإصلاح المحتمع وطهارته، وردع أهل الفساد والإجرام، وقد قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن".

وسياسة الردع في الشريعة الإسلامية تكون في حق الكفار المحاربين بالتنكيل بمم من خلال الجهاد في سبيل الله وتكون في حق من ارتكب جرما من المسلمين استحق عليه العقوبة الشرعية، وقد قال الله تعالى في شأن الكافرين المحاربين: ﴿فَإِمَّا تَثْقُفَتُهُمْ فِي

الْحَسرُبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴾ أي نكل بمم نكالا يشرد، ويبدد، ويبدد،

وقال تعالى في القصاص: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَأُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ فإن القصاص من القاتل يردع الكثير ممن يريدون ارتكاب جريمة القتل عن فعلها، فتصان حياة الناس، وتحفظ دماؤهم بسبب عقوبة القصاص الرادعة، وقد أخرج عبد بن حميد عسن قستادة قال عمل الله هذا القصاص حياة وعبرة لأولي الألباب وفيه عظة لأهل الجهل والسفه كم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها ولكن الله حجرة عباده بها بعضهم عن بعض وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر إصلاح في الدنيا والآخرة وما نهى الله عن أمر إلا وهو أمر فساد والله أعلم بالذي يصلح خلقه ".

وقال الإمام ابن جرير رحمه الله: "ولكم يا أولي العقول فيما فرضت عليكم وأوجبت لبعضكم على بعض من القصاص في النفوس والجراح والشجاج ما منع به بعضكم من قتل بعض وقَدَع بعضكم عن بعض فحييتم بذلك فكان لكم في حكمي بينكم بذلك حياة"(1).

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "فلو لا القصاص لفسد العالم وأهلك الناس بعضهم بعضا ابتداء واستيفاء، فكان في القصاص دفعا لمفسدة التجري على الدماء بالجناية وبالاستيفاء... فكم لله سبحانه لعباده الأحياء والأموات في الموت من نعمة لا تحصى، فكيف إذا كان فيه طهرة للمقتول، وحياة للنوع الإنساني، وتشفي للمظلوم، وعدل بين القاتل والمقتول"(2).

وقال تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِد مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَة وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ

<sup>(1)</sup> حامع البيان.

<sup>(2)</sup> إعلام الموقعين.

الْمُؤْمنينَ ﴾ والرأفة المنهى عنها في الآية ليست الرأفة الطبيعية، إنما الرأفة التي تؤدي إلى تعطيل إقامة الحد أو تخفيف الضرب، فلا يكون موجعا رادعا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده فيكون الوالي شـــديدا في إقامـــة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق، بمنزلة الوالد إذا أدب ولـده، فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير به الأم رقة ورأفة لفسد الولد، وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله مع أنه يود ويؤثر أن لايحوجه إلى تأديب، وبمنزلة الطبيب المهذى يسقى المريض الدواء الكريه وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك، بل بمنزلة شرب الانسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة، فهكذا شرعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالى في إقامتها فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهى عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم وابتغي بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره ألان الله له القلوب، وتيسرت له أسباب الخيير وكفاه العقوبة البشرية، وقد يرضى المحدود اذا أقام عليه الحد" وقال: "ومــن المعلــوم أن ألم العلاج النافع أيسر وأخف من ألم المرض الباقي وبمذا يتبين أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بما مرض القلوب وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بمم الداخلة في قوله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لَّلْعَالَمينَ﴾ فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض، فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه، وإن كان لا يريد إلا الخير إذ هو في ذلك جاهل أحمق كما يفعله بعض النساء والرحال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمالهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونــه مــن الشــر ويتركونه من الخير رأفة بمم"(1)، فإن الإسلام دين الرحمة، ومن مقتضيي السرحمة بعموم المسلمين وبالجابي أن تقام الحدود كما أمر الله تعالى ليحفظ

<sup>(1)</sup> بحموع الفتاوي.

الدين، وتصان الأعراض، والدماء، والأموال، والعقول، وأما القوانين الوضعية، فغلبت السرأفة بالجساني وخففست مسن عقوبته ولم ترأف بالمجتمع المهدد بمثل هذه الجرائم والأخطسار، ممسا جعل المجرمين يتمادون في إجرامهم، وعدوالهم على الناس بعد أن ضعف الرادع الذي يكفهم ويردعهم.

و تسأمل عقوبة ارتكاب الفاحشة كالزنا واللواط، حيث أوجب الله تعالى رجم الزاني المحصن، وهي عقوبة مغلظة، ناسبت قوة الداعي في النفوس إلى الزنا، الذي هو أقوى في كثير من النفوس من دواعي العدوان الأخرى كالقتل، والسرقة ونحوها، مع وجود المغسريات والمهسيجات الكشيرة التي تقرب منها وتدعو إليها، كدعوة المفسدين من النصارى واليهود وغيرهم في وسائل إعلامهم إليها بدعوى الحرية، أو كالنظر المحرم إلى النساء، أو الاختلاط أو التبرج أو غيرها.

و هذا الدعي إلى الزنا وهو الشهوة وحب الفاحشة، قد وصفه الله تعالى بأنه سكرة وهي سكرة أعظم من سكرة الخمر، فإن سكرة الخمر لا تدوم، وأما سكرة الفاحشة فه عني سكرة أفاقه الله تعالى الله تعالى: ﴿ وَ مَا الله تعالى فه عني الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله وَلاَ تُعْرُون. قَالُواْ أَوْلَمْ يَسْتَبْشُونَ. قَالَ إِنَّ هَوُلاَء ضَيْفي فَلا تَفْضَحُون. وَآتَقُواْ الله وَلاَ تُعْرُون. قَالُواْ أَوَلَمْ نَسْنَهُ فَعَنْ عَسِنِ الْعَالَمِينَ. قَالَ هَوُلاَء بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ فَاعلينَ. لَعَمْرُكُ إِنَّهُمْ لَفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. فَخَعَلْنَا عَالِيها سَافَلَها وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارةً مِّن يَعْمَهُونَ. فَخَعَلْنَا عَالِيها سَافَلَها وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارةً مِّن الفاحشة وخط مِها على المحتمع، وفتكها بالأخلاق والأعراض، ففيها وصف حب الفاحشة بالسكرة، وهو يدل على أفا تذهب عقل صاحبها، كما يذهب الخمر عقل السكران، ولهذا فلا يميز من سكر بالشهوة بين الصواب والخطأ وهذا هو العمه، كما السكران، ولهذا فلا يميز من سكر بالشهوة بين الصواب والخطأ وهذا هو العمه، كما قال تعالى: ﴿ لَهِ عَلَى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ أي يترددون ويتحيرون في غوايتهم فلا يميزون قال تعالى: هولفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ أي يترددون ويتحيرون في غوايتهم فلا يميزون بين معروف ومنكر، بل يهرعون إلى شهواقم دون نظر في العواقب، وهذا بين في بين معروف ومنكر، بل يهرعون إلى شهواقم دون نظر في العواقب، وهذا بين في

إنفعالهم واندفاعهم كما قال تعالى: ﴿وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ أي يستبشرون بمجيئ ضيف إلى لوط عليه السلام، أملا منهم أن يفعلوا الفاحشة بهم، وقال تعالى ﴿وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ﴾ أي لفرحهم بهم يهرولون ويسرعون.

وفيها أن سكرة الشهوة التي تذهب العقل تصد صاحبها عن قبول النصح فلا يلتفت إلى لوم اللائمين ونصح الناصحين، وهذا بين في إعراض قوم لوط عن نصح لوط عليه الصلاة والسلام. وفيها أن سيكرة الشهوة تجعل صاحبها لا يبالي بانتهاك أعراض الناس، وما يلحق بمم وبأقـــارجم، أو مــن هم ضيف عنده من الفضيحة والخزي والإهانة، كما قال الله تبارك وتعــالى: ﴿ قَــالَ إِنَّ هَوُلآء ضَيْفي فَلاَ تَفْضَحُون. وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِ ﴾، وتأمل هذا الحديث العظيم وكيف بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشاعة فاحشة الزنا، وشدة وقعها على أقارب المزني بما لمن جاء يستأذنه بفعلها، فعن أبي أمامة رضى الله عنه قال "إن فتي شابا أتـــى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه فقال أدنه فدنا منه قريبا قال فجلس قال "أتحبه لأمك؟" قال لا والله جعلني الله فـداءك قال "ولا الناس يحبونه لأمهاهم" قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال "ولا الناس يحبونه لبناهم" قال "أفتحبه لأختك؟" قال لا والله جعلني الله فداءك قال "ولا الناس يحبونه لأخواهم" قال "أفتحبه لعمتك؟" قال لا والله جعلني الله فداءك قال "ولا الناس يحبونه لعماهم" قال "أفتحبه لخالتك؟" قال: لا والله جعلني الله فداءك قال "ولا الناس يحبونه لخالاهم" قال فوضع يده عليه وقال "اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه" فلم يكن بعد ذلك الفتي يلتفت إلى شيء" رواه أحمد.

وفي الآيات أن سكرة الفاحشة تصد عن الطهارة والطيبات، كالزواج، وتفتح أبواب الفواحــش والرذائل، وانتهاك الحرمات في المحتمع، كما قال تعالى ﴿قَالَ هَوُلآءِ بَنَاتِي الفواحــش والرذائل، وانتهاك الحرمات في المحتمع، كما قال تعالى ﴿قَالَ هَوُلآء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ يُوْمِ هَــلُولآء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخرُّونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ. قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ تُخرُّونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ. قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ

وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴾، فحثهم لوط عليه الصلاة والسلام على التزوج بالنساء، وذكر أنفسن بسناته، لأن النبي في أمته بمكانة الوالد كما قال الله تعالى عن لوط عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذَّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾.

ولما كانت سكرة الشهوة بهذه القوة، والاندفاع الأعمى الجارف الذي ينتهك الأعراض والحرمات، ويفسد المحتمعات، جاءت الشريعة بحد الرجم، لردع هذه السكرة، وكبح جماحها، وكف عدواتها عن الناس، مع ما في الرجم من التذكير بعقوبة قوم لوط.

ثالث عن المعاصي، وفعلهم للطاعات من السماء والأرض، وزيادة الأرزاق، ومن المعاصي، وفعلهم المطاعات من أسباب حصول البركات من السماء والأرض، وزيادة الأرزاق، ومن أعظم ما يكف الناس عن ارتكاب المعاصي ويردعهم، إقامة الحدود الشرعية، وقد قال الله تعالى: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾، وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَلُو اللهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجيلَ وَمَا أنسزلَ إِلَيهِمْ مِّن رَبِّهِمْ لِأَكُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةً وكَثيرٌ مَّ الله مَن رَبِّهِمْ لأكلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةً وكثيرٌ مَّ اللهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾، وقال صلى الله عليه وسلم "حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا" رواه ابن ماجه.

رابعا: التطهير: ومن مقاصد العقوبات تطهير الجاني من إثم المعصية، وقد بوب السبخاري في صحيحه فقال " باب: الحدود كفارة " ثم روى بإسناده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: "بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا" وقرأ هذه الآية كلها "فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به يشمل كما رواه مسلم أيضا في صحيحه، فقوله صلى الله عليه وسلم "فعوقب به" يشمل كما

ذكر ابن رجب رحمه الله أنواع العقوبات الشرعية كالعقوبات المقدرة وهي الحدود، أو غيير المقدرة كالتعزيرات ويشمل أيضا العقوبات القدرية كالمصائب والأسقام وغيرها، وقد جاء ماعز بن مالك والغامدية رضي الله عنهما يطلبان من النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد للتطهير من الذنب، وأما العقوبات في القوانين الوضعية فلا يحصل بما التطهير من الذنوب وإنما هي من العدوان على الناس وظلمهم وتعذيبهم . خامسا: العدل والقصاص: العقوبات الشرعية هي من شريعة الله التي هي عدل الله تعـــالى في الأرض بين عباده، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلأَمَانَات إِلَــــيَ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نعمَّا يَعظُكُمْ به إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِعاً بَصِيراً، وقال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَاۤ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بٱلْعَيْنِ وَٱلأَنْفَ بَٱلأَنْفِ وَٱلأُذُنَ بِٱلأُذُنِ وَٱلسنَّ بِٱلسن وَٱلْجُرُوحَ قَصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَلِّكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾، فكل من حكم بغير شرع الله فهو ظالم، وكل تشريع وحكم غير شرع الله تعالى وحكمه كالقوانين الوضيعية وغيرها فهو ظلم محض وإن سماه أصحابه عدلا، فهو ظلم عظيم في حق الله تعالى لأنه شرك بالله تعالى كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لَا بُنه وَهُوَّ يَعظُهُ يُبُنِّيَّ لاَ تُشَرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُّمٌ عَظيمٌ، وهو ظلم في حق العباد لفشو الفاحشة والفساد في الجـــتمع، وشيوع الجرائم وانتشارها، بسبب تعطيل العقوبات الشرعية التي تكف وتردع الجحرمين والمعتدين الذين يروعون الناس ويعتدون عليهم، وهي ظلم على الجحني عليه وأوليائه بحرماهم من حقهم في القصاص من الجاني، وهي ظلم للجاني بحرمانه من الستطهير بالعقوبات الشرعية، والعدوان عليه وتعذيبه بالعقوبات القانونية الباطلة، واستبدال ما فيه تأديبه وصلاحه من العقوبات الشرعية بما فيه إفساده وتعليمه أنواع الإجـرام في السـجون الـتي جعلها أصحاب القوانين الوضعية العقوبة الأساسية في قوانينهم.

## باب: الجهاد والإعداد

# فصل: الجهاد في سبيل الله

لقد خلق الله تعالى الخلق لغاية واحدة، وهي عبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾، وختم الرسالات بدين الإسلام، السذي لا يقبل من أحد سواه، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ ٱللهِ ٱلإِسْلاَمُ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَنْتَغ غَيْر ٱلإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴾، في الله تعالى: ﴿ وَمَن يَنْتَغ غَيْر ٱلإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلآخِرَةِ مِن ٱلْخَاسِرِينَ ﴾، في الله تعالى: ﴿ وَالله تعالى وَعبيده، والأرض أرض الله يُورِثُها مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَاده وَالْعَاقِبَةُ لَقُومِ فِي الله يُورِثُها مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَاده وَالْعَاقِبَةُ لَلْمُتَّقِينَ ﴾، وقال تعالى ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِن بَعْدِ ٱلذَكْرِ أَنَّ ٱلأَرْضَ يَرَثُهَا عِبَادِي لَلهُ يُورِثُها مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَاده وَالْعَاقِبَةُ الله وَالْمَر مِن بَعْدِ ٱلذَكْرِ أَنَّ ٱلأَرْضَ عَلَى قطعة مَن الله وَلَامِ فَا أَو هناك، ويستعبدون أهلها.

فقارة أمريكا الشمالية مثلا، أو قارة أمريكا الجنوبية، أو غيرها من القارات هي أرض لله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض، ومن يسكن في هذه القارات من الناس هم خلق الله تعالى، خلقهم لعبادته وحده لا شريك له، ولم يخلقهم لتستعبدهم الأحزاب السياسية الكافرة، فإذا تيقن المسلم بهذا الأصل من أصول الاعتقاد تبين له نعمة الله تعالى على العباد، ورحمته بهم إذ شرع جهاد الطلب وهو قتال الكفار في قعر دارهم لتكون كلمة الله هي العليا، وتحرر الأرض من استيلاء الطواغيت عليها، ويحرر الناس من العبودية لغير الله تعالى.

وقد دل على جهاد الطلب، وابتداء الكفار بالقتال، الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكستاب، فقال الله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ، وقال

تعالى: ﴿ فَا اللّٰهِ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ اللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكَتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ وَاللّٰهِ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكَتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾، وغيرها من الآيات، وقال صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل ألناس حسقى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا السزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحساهم على الله تعالى "رواه البخاري ومسلم.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحدده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خدالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم" رواه أحمد، وغيرها من الأحاديث، وقد أجمع علماء الأمة على جهاد الطلب، وهو من أظهر الإجماعات وأبينها.

فقد تواترت على جهاد الطلب نصوص الكتاب والسنة ودلت عليه غزوات النبي صلى الله على على وسيلم وسيرته، كما دلت عليه أقوال الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم وجهادهم وفتوحاقم، ومضى على هذا من اتبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، فمن تدبر أقوال الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم، وغزواقم وفتوحاقم،، وتدبر آثار فتوحاقم السي لا تسزال باقية وشاهدة إلى اليوم، ودخول الناس في دين الله أفواجا من أطراف الصين إلى المغرب، حصل له بمجموع ذلك علم ضروري أن هذا الإجماع من أبين الإجماعات وأظهرها، قال ابن النحاس رحمه الله: "اعلم أن جهاد الكفار في بلادهم فرض كفاية باتفاق العلماء. وحكي عن ابن المسيب وابن شبرمة أنه فرض عين "(1). وقال الشربيني رحمه الله: " ( فللكفار حالان أحدهما يكونون ببلادهم ) مستقرين بما غير قاصدين شيئا من بلاد المسلمين ( ففرض كفاية ) كما دل عليه سير الخلفاء غير قاصدين شيئا من بلاد المسلمين ( ففرض كفاية ) كما دل عليه سير الخلفاء

<sup>(1)</sup> مشارع الأشواق.

الراشـــدين وحكـــى القاضي عبد الوهاب فيه الإجماع"(1)، ونقل ابن عطية رحمه الله الإجماع في كتابه المحرر الوجيز.

فكل من قرأ من صغار المسلمين أو كبارهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة الصحابة رضي الله عنهم، وجهادهم وفتوحاهم، تيقن بداهة أن جهادهم لإقامة دين الله في الأرض وإبلاغ الدعوة للناس، ولا يتبادر إلى ذهن أحدهم عندما يقرأ في فحرات الأندلس مثلا، أن المسلمين فتحوها دفاعا عن دولة الإسلام، لأن ساكنيها كانوا يشكلون خطرا وتحديدا للدولة الإسلامية، ولو تحاشى ساكنوها تحديد المسلمين ودولتهم لما فتحها المسلمون.

فجهاد الطلب من الأمسور الواضحة البينة، ومن المقررات عند علماء المسلمين وعوامهم، وقد مضى المسلمون على هذا، حتى أظهر في زماننا بعض المهزومين المبتدعة القسول بإنكار جهاد الطلب وأن الجهاد في الإسلام إنما هو جهاد دفع فقط، وخالفوا بحذا كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والإجماع، واتبعوا المتشابه وحسرفوا الكلم عن مواضعه وافتروا على الله الكذب وأنكروا فريضة من فرائض الله، وجعلوا لله شركاء في أرضه وخلقه، فغاية قولهم أن طواغيت الكفار وأحزاهم السياسية من حقهم أن يتسلطوا على أجزاء من أرض الله ويحكموا فيها، ومن حقهم أن يستعبدوا الشعوب التي تحت تسلطهم وقهرهم، كقول الذين قال الله تعالى عنهم: فوجعموا لله ممّا ذَرًا مِن الْحرْثِ وَالأَنْعَامِ نصيباً فَقالُواْ هَلَا لله بزَعْمهم وهَلَا يَصِلُ إِلَى الله وَمَا كَانَ لله فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُركاتهم من عالى هممّا ذَرًا في الله ومَا كَانَ لله فَهُو يَصِلُ إِلَى شُركاتهم من عالى هممّا ذَرًا في الله ومَا كَانَ لله فَهُو يَصِلُ إِلَى شُركاتهم من عالى هممّا ذَرًا في الله ومَا كَانَ لله فَهُو يَصِلُ إِلَى شُركاتهم من عالى هممّا ذَرًا في الله ومَا كانَ لله فَهُو يَصِلُ إِلَى شُركاتهم من عالى هممّا ذَرًا في الله ومَعالى هوجَعلُوا له من عله جزءا، كما قال تعالى هوجَعلُوا له من عالى عباده حُزْءًا إِنَّ الإنسانُ لَكُفُورٌ شُينٌ .

<sup>(1)</sup> مغني المحتاج.

وقد زل أيضا في هذا القول المنكر، والفرية العظيمة بعض أهل العلم الذين يظن فيهم الخسير والدعوة إلى الحق حين استمعوا إلى شبهات المهزومين المفترين، وأعرضوا عن الكتاب والسنة والإجماع، فحصل لهم الضلال بحسب إعراضهم.

وأما حكم جهاد الطلب فهو فرض كفاية يفعل بحسب القدرة والإمكان، وقد قال الله تعسالي: ﴿ فَاتَّقُواْ الله مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾، ومن فرض الكفاية تحصين الثغور وحمايتها، بمن تحصل بهم الكفاية من الجنود.

# و أما الحالات التي يتعين فيها الجهاد فهي ثلاث حالات:

وقسال صلى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا" رواه البخاري ومسلم.

و الثانية: إذا حضر المسلم في الصف للقتال، وقد قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُولُّوهُمُ الأَدْبَارَ. وَمَن يُولِم يُومّئذ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرفاً لِقَالًا أَوْ مُتَحَيزاً إِلَى فَعَة فَقَدْ بَآءَ بِغَضَب مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئس الله المصير ﴾. و الثالثة: أن يعتدي الكفار على بلد من بلاد المسلمين، ففي هذه الحالة يتعين الجهاد بالإجماع، وهو من أعظم الواجبات وآكدها وهو جهاد الدفع، فيجب الجهاد على الإجماع، وهو من أعظم الواجبات وآكدها وهو جهاد الدفع، فيجب الجهاد على أهل السبلد السي اعتدى عليها الكفار أو المرتدون، ويتوسع الوجوب على الأقرب فالأقرب، حتى تحصل الكفاية ويدفع العدو، فإن بلاد المسلمين بمنزلة الأرض الواحدة، فالأقرب، حتى تحصل الكفاية ويدفع العدو، فإن بلاد المسلمين التي اختطها الصليبيون في الله المسلمين التي اختطها الصليبيون

المستعمرون وعملاؤهم لتمزيق الأمة وإضعافها، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية " وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان " وقال: "وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجـب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجــب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم"(1)، وقال ابن عبد البر رحمه الله: "فرض عام متعين على كل أحد ممن يستطيع المدافعة والقتال وحمل السلاح من البالغين الأحرار، وذلك أن يحل العدو بدار الإسلام محاربا لهم، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلسك السدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا وشبابا وشيوخا، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر، وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قارهم وجاورهم أن يخرجوا قلوا أو كثروا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حيى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بمم ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياتهم لزمه أيضا الخروج اليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها، واحتل بما سقط الفرض عن الآخرين، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه"(2).

والجهاد في وقتنا في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وغيرها هو من جهاد الدفع، وهو من آكد الواجبات وأعظمها، فيجب على أهل البلد التي اعتدى عليها الكفار أن يجاهدوا المعتدين ويدفعوهم ويتوسع الوجوب على الأقرب فالأقرب ممن حولهم من المسلمين.

<sup>(1)</sup> الاختيارات الفقهية.

<sup>(2)</sup> الكاني.

ومن أخطر أنواع العدوان التي تواجهها الأمة في وقتنا هذا الحملة الصليبية التي تقودها الولايات المتحدة التي احتلت أفغانستان والعراق، وهي راغبة في المزيد من العدوان على المسلمين في دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم وأراضيهم، وكل من عرف حقيقة هذه الحملة يعلم أن أهدافها تتجاوز العراق فهي تستهدف فرض الكفر على الأمة من خلال مشروعها المسمى " بالشرق الأوسط الكبير"، واستباحة بلاد المسلمين ولهب خيراتها ونفطها، وهي ساعية إلى تحقيق أهدافها بالترهيب العسكري والترهيب الإقتصادي والترهيب الإعلامي، إلا أن مخططات الصليبين أصيبت بنكسة عظيمة في العراق بفضل الله تعالى حيث قام لجهادهم ولدفعهم المجاهدون الصادقون الذين تصدوا لعدوالهم وألحقوا بهم هزائم وخسائر كبيرة.

فالجهاد في العراق فرصة تاريخية عظيمة يجب على المجاهدين وأهل العلم الصادقين انتهازها والظفر بحا، فإن هزيمة الصليبين في العراق لها آثارها الكبيرة والتاريخية على المنطقة والأمة كلها، ومنها إيقاف الزحف الصليبي الشامل الذي يهدف إلى اكتساح الأمة واستباحتها، ومنها طردهم من العراق وتطهيره من رجسهم وكفرهم، ومنها الأمة دولة الإسلام في بلاد الرافدين، ومنها أن هزيمة الصليبين في العراق لها تداعيالها الكبيرة وآثارها العظيمة في نصرة المسلمين المجاهدين في فلسطين وأفغانستان، فمن أمضوا العقود في التحسر على فلسطين والمسجد الأقصى، والعجز عن الوصول إلى الأرض المباركة فها هي الفرصة قد حانت، فالصهاينة من النصارى البروستانت والسيهود بمتناول اليد في بلاد الرافدين، فهاهم دونكم فخذوهم واحصروهم وأكثروا فيهم من التقتيل والإثخان.

ومنها أن الشبكة من الدويلات العميلة التي أسسها الصليبيون من خلال اتفاقية "سايكس بيكو" ومثيلاتها لحماية أطماعهم وأهدافهم في المنطقة، وحماية دولة اليهود في فلسطين وحفظ حدودها من أي محاولة للدفاع عن الأقصى ونصرة المسلمين

المستضعفين، سوف تمتز أنظمتها الحاكمة هزة عظيمة بإذن الله تعالى إذا رأوا آمر تهم وحاميستهم الولايسات المتحدة قد هزمت هزيمة ساحقة ومدمرة على أرض الرافدين، واهستزاز هذه الدويلات ضرورة لكسر طوق الحماية حول دولة اليهود في فلسطين، ونصسرة المسلمين هناك، وربما كانت تلك الهزة بإذن الله البداية التاريخية لزوال هذه الدويسلات العمسيلة أو بالأحرى المستعمرات التي أصبحت قواعد انطلاق للحملة الصليبية على الإسلام والمسلمين.

إن تاريخ الأمة خط هدي الإسلام وبدماء المجاهدين والشهداء، ولو كان الإسلام بحرد كلمات حق تقال دون قوة تحمي كلمة الحق وتنصرها لما قامت للإسلام دولة، بل الإسلام دين واقعي قد جمع بين الكتاب الهادي والجهاد الذي ينصر شريعة الكتاب، فهذه حقيقة يجب أن يدركها كل مسلم فعندما تكون عالما أو طبيبا أو مهندسا لا يمكن أن تبني حضارة إن لم تكن قبل ذلك مسلما صادقا مجاهدا، عندها فقط تستطيع أن تقيم دولة وتبني حضارة إذا كنت مجاهدا عالما أو مجاهدا طبيبا أو مجاهدا مهندسا، فإذا كان المسلمون يجاهدون في سبيل الله وفيهم العالم والطبيب والمهندس وغيرهم من أهيل الاختصاص بعد ذلك فقط يقيمون دولة الإسلام ويبنون حضارة حقيقية، لأهم أهيل الله عسبيل الله يحمون دولتهم وحضارةم، وأما بدون الجهاد في سبيل الله فسسوف يستخطفهم الأعداء، ويحكمون بلادهم، ويتداعون عليهم من كل صوب، ويستبيحون نفطهم ومعادهم وخيراقم.

والواحب على المحاهدين وعموم المسلمين أن يستبينوا سبيل المحرمين الصليبين، وأن يعرفوا أساليبهم في المكر بالشعوب وتطويعها والسيطرة عليها واستباحة خيراتها، وهي أساليب مكررة استخدمها البريطانيون وغيرهم من المستعمرين في الماضي، ويستخدمها الآن الصليبيون من الأمريكان والبريطانيين وحلفائهم في أفغانستان والعراق وغيرها وقد قال صلى الله عليه وسلم "لايلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين" متفق عليه.

فمن أساليب الغزاة المحتلين أن يستخدموا الشعارات المزخرفة المزينة المضللة: كالديمقراطية والحرية وغيرها كغطاء لأهدافهم الشريرة اللئيمة، وإجرامهم المبيت الدفين وقد قال تعالى: ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾، فيتوصلون من خلل صنيعتهم الديمقراطية إلى السيطرة السياسية والعسكرية والإقتصادية والثقافية على بلاد المسلمين.

ومسن أساليبهم أن يستخدوا الديمقراطية لتمزيق الأمة وإضعافها من خلال الأحزاب اللادينية المرتبطة بالغزاة المحتلين، التي تنادي بالردة البواح والعصبية القومية المقيتة، فهذا الحسزب ينادي بالإشتراكية بديلا عن الإسلام، وذاك ينادي بالشيوعية، والآخر ينادي بالديمقراطية، والرابع ينادي بالقومية، وهلم حرا من الشعارات والمسميات، التي أدت بالأمسة إلى التمزق والتشرذم والضعف، وشتت صف المسلمين، وصدت عن الإيمان والجهاد في سبيل الله، وهي بهذا هيأت البلاد ومهدتها للاحتلال ثم تعاونت مع المحتلين في تضليل السناس وإشغالهم – بالديمقراطية وشعاراتها وانتخاباتها واستفتاءاتها العامة وغيرها من الضلالات وتوافه الأمور – عن واقع الاحتلال وخطره عن الأمة، وتبرر هذه الأحزاب حرائم المحتلين، وتقوم بالدعاية والترويج لبرامجهم وأهدافهم، وتدافع عن عملاء الاحتلال المرتدين من سياسيين أو إعلاميين أو عسكريين، وتشن حربا جائرة على كل مسلم يسعى لدفع الصليبين وتطهير البلاد من كفرهم وخبثهم ثم بعد جلاء على كل مسلم يسعى لدفع الصليبين وتطهير البلاد من كفرهم وخبثهم ثم بعد جلاء الاحتلال عن البلاد تتولى هذه الأحزاب مواصلة ما بدأه الغزاة.

ومن أساليب الغزاة أن يقدموا عملاءهم كوزراء ومسؤولين ثم يوجهون في الخفاء من خلال المستشارين وغيرهم من اليهود والنصارى الذين يملون عليهم سياسة البلاد.

ومن أساليب الغزاة المستعمرين: أن يفرضوا على الشعب الذي تحت الاحتلال النظام اللاديسيني ( العلماني) بالقوة والقهر، وبعد أن يستقر النظام الذي ارتضوه وجاءوا به، يدعون الناس أن ينتخبوا رئيسا لهم من المرشحين الديمقراطيين بعد أن ضمنوا أن اختيار

الشمعب لمن يخمرج عن النظام العلماني الذي جاءوا به، وعن عملائهم المرشحين للرئاسة.

ومن أساليب الغزاة: أن يستخدموا الديمقراطية التي هي من أغلظ أنواع الكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم لمحاربة المسلمين في دينهم الذي هو مصدر عزهم وقوهم، فتحت شعار الديمقراطية والحرية تفتح أبواب الكفر على مصراعيها، وتستباح الفواحسش كالسرزنا واللواط والسحاق وما يسمونه بزواج المثليين وغيرها من القبائح والرذائل.

و من أسناليب الغزاة المستعمرين: أن يستخدموا الطوائف المعادية للأمة المتغلغلة في داخلها لتحقيق أهدافهم كالرافضة السبئية والنصيريين والدروز والنصارى كالموارنة والأقلبات والأقلباط والأنظمة والأحزاب العميلة المرتدة، ويستخدموا شعار حقوق الأقلبات للتدخل في شؤون الآخرين.

ومن أساليب الغزاة الصليبين: أن يزجوا بعملائهم المرتدين في المواجهات والمعارك مع المحاهدين لتقليل الحسائر في صفوفهم، فلا ضير عندهم أن تسيل دماء العملاء الرخيصة إذا كان هذا في حماية جنودهم.

و من أسساليب المحتلين وأخطرها وأخفاها: أن الغزاة يستعدون لجميع الاحتمالات ومنها إخسراجهم بالقوة من البلاد التي اغتصبوها، ولهذا فهم يستعدون لهذه المرحلة بمحاولة إبراز شخصيات تتوافق معهم عقائديا وفكريا، ويظهرونها في وسائل الإعلام كقيادات للمقاومة وللشعب، حتى يضمنوا قبول الكثير من الناس لها والتفافهم حولها، ثم يتفاوضون معها ويسلمونها السلطة في البلاد، وقد يذهبون إلى أبعد من هذا فيبحثون عسن بعض المنافقين المندسين بين صفوف المجاهدين ليسلموهم البلاد بعد أن يضمنوا قيامهم بتحقيق أهدافهم ومحاربتهم للإسلام وغدرهم بالمجاهدين الصادقين.

والغزاة لهم من أساليب المكر والدهاء التي قد تنطلي على البعض لشق صف المجاهدين والتفريق بينهم، ومن ذلك أن يسموا البعض بالمقاومة أو بالمقاومة الوطنية ويسموا بقية المحساهدين بالإرهابيين حيى يستميلوا من يسموهم بالمقاومة إليهم ويبعدوهم عن المجاهدين، وسوف يجدون من المذبذبين الخائفين من الوصف بالإرهاب من يستحيب لمكرهم ويرضى لنفسه أن يكون أضحوكة وألعوبة للصليبيين الغزاة.

ومن أساليب الصليبين أن يسعوا لحصر المعركة في بلاد المسلمين، وهو ما يدعو إليه قنائدهم حورج بوش، والواجب على المجاهدين ألا يقتصروا على جهاد الصليبين في بلاد المسلمين فحسب، بل لا بد أيضا من جهادهم في دولهم ونقل المعركة إلى مدلهم، وهذا من أعظم ما يخشاه الصليبيون الذين اعتادوا حياة التنعم والمتعة، فلا يتحملون أن ينغص عليهم عيشهم، وأن يسيطر عليهم في تصرفاقم وتقلباقم اليومية الشعور بالرعب والخوف والترقب.

فنقل المعركة إلى أرض العدو، ومسهم بلظى الحرب في دارهم له آثاره الكبيرة والمزلزلة للأعــداء الــــي تصيبهم في مناحي حياتهم السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والنفسية.

وعلى المحلم المحلم المناس في أرض الجهاد من الخير والصلاح، فيحب أن تكون والابتلاء تقرب الكثير من الناس في أرض الجهاد من الخير والصلاح، فيحب أن تكون دعوهم أولا إلى توحيد الله تعالى واجتناب الشرك بأنواعه ومنها تحكيم غير شرع الله تعالى في السبلاد، فإن من أهم الأمور أن يلتف المسلمون حول المجاهدين في السعي لإقامة شرع الله تعالى في الأرض حتى لا يجد المجاهدون أنفسهم بعد النصر على الأعداء دون مؤيدين وأنصار على إقامة دولة الإسلام، وحتى لا يخطف المرتدون ثمرة النصر ويقيموا حكومة كافرة بالله تعالى، وهذا يؤكد ضرورة نفير الكثير من أهل العلم إلى

أرض الجهاد لا سيما في العراق لنصرة المسلمين ولدعوهم وتبيين الحق لهم والدفاع عن قضيتهم.

## فصل: الإعداد

لقـــد أمر الله تعالى بالإعداد للجهاد، والأخذ بجميع أساليب وأسباب القوة التي تخيف الأعداء وترهبهم وتردعهم، كما قال تعالى: ﴿وَأَعَدُّواْ لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّة وَمن رِّبَاط الْخَـيْلِ تُرْهِبُونَ به عَدْوَّ اللَّه وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ من دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ من شَيْء في سَبيلِ اللَّه يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ، وقد جعل الله تعالى علة الحكم إرهاب أعداء الله وأعداء المسلمين، فالعلة هي الإرهاب، والحكم وجــوب إعداد القوة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أي أن كل ما يحصل به إرهاب الأعداء من أسباب القوة، فالأمة مأمورة بتحصيله، وهذا يختلف باختلاف الزمان، فكل زمان له ما يناسبه من الأسلحة، وأسباب القوة التي ترهب الأعداء. فالحكم عام لعموم العلة، فيجب على الأمة أن تتخذ من الأسلحة، وأسباب القوة ما يرهب الأعداء ويخيفهم، كالرشاشات الصغيرة والكبيرة، والدبابات، والمدرعات، والطائرات، والسمن الحربية، وجميع الأسلحة البرية، والجوية، والبحرية، وكذلك الأسلحة النووية، والكيماوية، والجرثومية، لما فيها من إرهاب الأعداء، وردعهم عن العدوان على المسلمين بمثل هذه الأسلحة وغيرها، وقد بين تعالى في قوله: ﴿ تُرْهُبُونَ بِهِ عَـــدْوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ أن هذا الإرهاب موجه إلى أعداء الله وأعداء المسلمين من الكفار، وآخرين مختفين غير ظاهرين، وهم المنافقون، ولسيس موجها للمسلمين، كما يحاول الصليبيون وعملاؤهم المفترون أن يصموروه للمناس في وسائل إعلامهم لغرض صد المسلمين عن الجهاد في سبيل الله ونصرة الجاهدين، وإرهاهم بمصطلح الإرهاب.

والحـــق أن الأمة مقصرة في إعداد العدة الواجبة التي ترهب الأعداء، فلو كانت الأمة مــرهوبة مــن أعدائها، لما استباحها الصليبيون واليهود وحلفاؤهم، وتداعوا من كل صوب على محاربتها واقتسام أراضيها، ونهب نفطها وخيراتها.

ومسن وسائل الإعداد الواجبة التصنيع العسكري، وقد قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا وَأَنزُلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكَتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزُلْنَا ٱلْحَديدَ فِيه بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيًّ عَزِيزٌ ﴾، فقوله تعالى: ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ أي سائر بعملي الله على الله من الحديد، وقوله تعالى: ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ أي سائر الصناعات العسكرية الصناعات النافعة من آلات وسيارات وأواني وغيرها، ثم قال تعالى: ﴿ وَلِيعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾، فأنزل الله تعالى الكتاب والحديد ابتلاءً للعباد حتى يتبين من ينصر، ينصر الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام بالكتاب الهادي وبالسلاح الذي ينصر، فالكتاب يتضمن شرع الله والأوامر والنواهي، والجهاد يقيم شرع الله تعالى في الأرض ويتصره، ولا تقوم دولة الإسلام إلا بالكتاب والجهاد، وهذا ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وسار عليه صحابته رضي الله عنهم من بعده، ومن أراد نصرة الإسلام بغير هذا الطريق فقد ضل سواء السبيل.

ومن الإعداد الواحب الإعداد الإيماني والتربوي بدعوة المسلمين إلى التوبة والإستقامة على طاعة الله تعالى: ﴿أَوَ لَمَّا عَلَى طاعة الله تعالى: ﴿أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبُتُمْ مَثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَاذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبُتُمْ مَثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَى هَاذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ يَرِ كُما يجب تحريض المسلمين على الجهاد، وطلب الاستشهاد في سبيل الله وتربيتهم على العزة والصبر والقوة والشدة على الكفار، كما قال تعالى: ﴿فَقَاتِلْ فَسَي سَبِيلِ ٱلله لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَارَ وَاللهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ كَفَّ رَاللهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ كَفَالِ تعالى ﴿وَمُحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ

أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكِّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُواناً سِيمَاهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلإِنجِيلِ سِيمَاهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلإِنجِيلِ كَرَرُع أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتُوَى عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلذِينَ آمَنُواْ وَعَملُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّعْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴾.

ومن الإعداد الواجب الإعداد البدن والتدريب العسكري لكل مسلم بالغ قادر حتى، يتعلم المسلم الرماية وفنون القتال واستعمال الأسلحة، فعن عُقْبة بن عامر الجُهنيّ، رضي الله عَنْهُ، قال: سمعت رسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم وَهُوَ عَلَى المنْبر، يقولُ: "وَأَعِللهُ وَاللهُ مَا استَطَعْتُم من قُوَّة، ألا إنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ، ألا إنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ اللهُ إلى اللهُ وَهُو عَلَى اللهُ إلى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وعن عقبة بن عامر الجُهنيِّ، رضي الله عنه قال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم "منْ عُلِّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تركهُ، فَلَيس منَّا، أوْ فقد عَصى "رواه مسلم.

وعسن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير وكانا يرميان فقال أحدهما لصاحبه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "كل شيء ليس من ذكرالله فهو لهو ولعب إلا أربع: ملاعبة الرجل امرأ ته، وتأديب الرجل فرسه، ومشيه بين الغرضين، وتعليم الوجل السباحة" رواه النسائي. و" الغرضين" أي الهدفين.

وقــال صلى الله عليه وسلم "عليكم بالرمي فإنه خير أو من خير لعبكم" رواه البزار والطبراني في الأوسط وقال "فإنه من خير لعبكم".

وأخــرج ابن أبي شيبة بإسناده إلى رافع بن سالم الهزاني قال: مر عمر بن الخطاب بنا فقال: "ارموا فإن الرمى عدة وجلادة".

وقال بلال بن سعد رحمه الله: أدركتهم يشتدون بين الأغراض ويضحك بعضهم إلى بعض فإذا كان الليل كانوا رهبانا " أخرجه ابن مبارك في الزهد وغيره. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال "سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر فيمن سابق" متفق عليه.

وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله في سفر قالت فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال "هذه بتلك السبقة" رواه أبو داود وغيره.

وينسبغي للحكومة الإسلامية أن توجه الرياضة إلى تحقيق المقاصد الشرعية العالية كما قال صلى الله عليه وسلم "إن الله كريم يحب الكرم، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفسافها" رواه الحاكم وغيره، فيربى رجال الأمة على أن الرياضة من وسائل إعداد المحاهدين في سبيل الله الذين يحملون رسالة الإسلام، ويدافعون عن الإسلام والمسلمين، وليسست كالرياضة في الحكومات الجاهلية التي جعلتها أداة للهزل واللعب والغفلة وإضاعة الأموال والأوقات.

فقد استخدم أعداء الإسلام اللاعبين والمفسدين من المغنين والمغنيات والممثلين والممسئلات وغيرهمم، كأداة لإبعاد الناس عن التمسك بدينهم وإشغالهم بالمعاصي والموبقات وبتوافه الأمور وسفسافها، ويروجون في وسائل إعلامهم لهؤلاء المفسدين ويقدمو هسم للناس كأبطال ونجوم وغيرها من الأقوال والأوصاف المزخرفة المضللة، لترسيخ الإعراض عن الإسلام والغفلة في المجتمع، وبحذا يحسب الطواغيت وأعواهم ألهم قد أمنوا حكمهم من الزوال، وأن الجموع الغافلة طيعة وسهلة الإنقياد لهم.

والحكومـــة الإسلامية لا يجوز لها إضاعة المال العام في الرياضة التي الغرض منها بحرد اللعب وإضاعة الأوقات، وإنما عليها أن توجه الرعية إلى الرياضة النافعة التي تربي جيلا جادا صالحا مجاهدا.

ومع التوجيه الصحيح للرياضة فلا بأس أن يتخللها بعض اللعب المباح الذي تميل إليه بعض النفوس ولا يشغل عن طاعة الله تعالى ولا يحصل به إضاعة للمال العام، فإن هذا مسن السياسة الشرعية التي تراعي تفاوت الناس، وجاءت بما فيه تسكينهم وبما يقر بهم من الصلاح.

والكلام اللذي تقدم عن الرياضة هو متعلق بسياسة الحكومة الإسلامية، وأما أفراد الرعية فمن مارس منهم لعبا مباحا ولم ينشغل به عن طاعة الله فلا إنكار عليه.

# فصل: الأخلاق والآداب في الجهاد

وفي هذا الفصل تذكر بعض الأخلاق والآداب في الجهاد على سبيل الاحتصار. و أولها: الإحسان إلى الكفار الذين لم يقاتلوا المسلمين في دينهم ولم يخرجوهم من ديارهم: لقد لهى الله تعالى المسلم عن مولاة الكفار ومودهم فقال تعالى: ﴿ يَكُمُ مُنكُمُ الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخذُواْ النّيهُودَ وَالنّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءً بَعْضِ وَمَن يَتَولّهُمْ مّنكُمْ فَإِنّهُ الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخذُواْ النّيهُودَ وَالنّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءً بَعْضِ وَمَن يَتَولّهُمْ مّنكُمْ فَإِنّهُ فَإِنّهُ منهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدي الْقَوْمَ الظّالمينَ في فَوقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَولّهُمْ مّنكُمْ فَإِنّهُ العَلهُمْ أَي كافر مثلهم: كالذين يعاونون الصليبين ويظاهرونهم على المسلمين في العراق أو أفغانستان أو غيرها، وقال تعالى: ﴿ تَرَى كَثِيرًا مّنْهُمْ يَتَولّونَ الّذينَ كَفَرُواْ مَنْهُمْ يَتَولُونَ النّهُ وَلَيْ مَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالَدُونَ. وَلَوْ فَاسِتُ مَا قَدَّمَتُ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالَدُونَ. وَلَوْ فَاسِتُ مَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالدُونَ. وَلَوْ فَاسِتُونَ بِاللهُ وَالنّبِي وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِمْ أَوْلِيَاءَ وَلَلْكِنَ كَثِيرًا مّنْهُمْ فَاللهُ وَلَيْ كَثِيرًا مُنْهُمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالدُونَ. وَلَوْ فَاسِتُونَ بِاللهُ وَلِيَاءَ وَلَلْكِنَ كَثِيرًا مّنْهُمْ وَفِي الْمُولِ الكفار كالأمريكان فَاسِتُونَ الذينَ يُوالُونَ الكفار كالأمريكان وغيرهم، فانتفاء الشرط يدل على انتفاء المشروط وهو الإيمان.

وقـــال تعالى في تحريم مودهم ﴿لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَــادًّ ٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَــادًّ ٱللَّهِ وَٱللَّهِمُ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَــائِكَ حَــادًّ ٱللَّهِمُ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَــائِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلإِيمَانَ وَآيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلإِيمَانَ وَآيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ

خَــالدينَ فيهَا رَضيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَــٰئكَ حزْبُ ٱللَّه أَلاَ إِنَّ حزْبَ ٱللَّه هُمُ ٱلْمُفْلِحُـونَ﴾، وأجـاز الله تعـالي للمسلم أن يحسن إلى الكفار من أقاربه أو غيرهم ويصلهم إذا لم يقاتلوا المسلمين في دينهم و لم يخرجوهم من ديارهم، فقال تعالى ﴿ لاَّ يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دَيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ، قال ابن جرير: "وأولى الأقوال في ذلك بالصــواب قول من قال عني بذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم لأن الله عز وجل عم بقوله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم جميع من كان ذلك صفته فلم يخصص به بعضا دون بعض ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ، لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولانسب غير محرم ولا مسنهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام أو تقويسة لهم بكراع أو سلاح "(1)، وعن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت: قدمــت عــلى أمى وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: قدمت على أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: "نعمم صلى أمك" متفق عليه، وقال ابن القيم رحمه الله: "فإن الله سبحانه لما لهي في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع المودة بينهم وبينهم توهم بعضهم أن بــرهم والإحســان إليهم من الموالاة والمودة، فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من المــوالاة المنهى عنها، وأنه لم ينه عن ذلك، بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه، وكتبه على كل شيء، وإنما المنهى عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة"(2).

<sup>(1)</sup> حامع البيان.

<sup>(2)</sup> أحكام أهل الذمة.

وقال تعالى في بر المسلم لأبويه الكافرين: ﴿ وَإِن جَاهَدَاكُ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ثُمَّ إِلَى مَسَرْجَعُكُمْ فَأَنَبُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلَّم قال: "بيْنما رَجُلٌ يَمْشِي بطَريقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطشُ، فَوجد بِئراً فَسَلَى الله عَلَيْهِ الْعَطشُ، فَوجد بِئراً فَسَلَى الله عَلَيْهِ الْعَطشُ، فَوجد بِئراً السَّرَلَ فَسِها فَشَورب، ثُمَّ خرج فإذا كلَّبٌ يلهثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِن الْعَطَشِ، فقال السَّرَجُلُ: لَقَدْ بلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مَنِي، فَتَزَلَ الْبَنْرَ فَمَالَ الله إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِم أَجْرًا فَقَالَ: "في كُلِّ كَبِد رَطْبةٍ أَجْرً" مَعْفَى عليه. وَالْكَسِد الرطبة أي الحية كالحيوان، ويدخل في عموم الحديث الكافر الذمي والمعاهد والأسير كما قال تعالى ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ﴾.

# الثاني: حكم قتل نساء الكفار المحاربين وأطفالهم وشيوخهم:

لا يجوز في الإسلام قتل نساء الكفار المحاربين أو أطفالهم أو شيوخهم قصدا، وكذا لا يجوز قتل الزّمنِ أوالأعمى أوالمعتوه أو الراهب الذي يعتزل أهل دينه في صومعته، ولا يعينهم على المسلمين، ولذا فلا يعرف بفضل الله تعالى في تاريخ المسلمين الجحاهدين، وفي الفتوحات الإسلامية أن ارتكبت إبادات جماعية في حق نساء الكفار المحاربين وأطفالهم وشيوخهم، وأما الصليبيون واليهود فتاريخهم مليء بالجرائم والإبادات الجماعية إلى وقتنا هذا، كما في أفغانستان والبوسنة وكوسوفا وفلسطين والشيشان والعراق وغيرها، وقد قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱلدِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهِ الدِينَ يُعَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهِ الدِينَ لِي شيبة عن يجيى بن يجيى الغساني قال كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن هذه الآية: ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ قَالُ كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن هذه الآية: ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ لَيْ أَلْ ذَلِكُ فِي النساء وَلَا تَعْدَونَ أَلُونَكُمْ وَلاَ تَعْدُواْ إِنَّ اللَّهِ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ في فكتب إلى أن ذلك في النساء في النساء وكتب إلى أن ذلك في النساء في النساء في النساء في النساء في الله عن هذه الآية في فكتب إلى أن ذلك في النساء في النساء في النساء في الله في النساء في المي الله في النساء في النساء في النساء في المناء في النساء في النساء في المناء في النساء في المناء في النساء في المناء في النساء في النساء في المناء في ال

والذرية من لم ينصب لك الحرب منهم"، وقال الإمام ابن كثير رحمه الله" وقوله ﴿وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحبِّ الْمُعْتَدينَ﴾ أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلــك ارتكــاب المناهي كما قاله الحسن البصري من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم والرهبان وأصحاب الصوامع وتحسريق الأشهجار وقستل الحيوان لغير مصلحة كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عــبدالعزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم "(1)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما" أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازية، فأنكر قتل النساء والصبيان " متفق عليه، وعن رباح بن ربيع قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس محتمعين على شيء، فبعث رجلا، فقال: "انظر علام اجتمع هؤلاء؟" فجاء فقال على امرأة قتيل فقال: "ما كانت هذه لتقاتل" قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال قل لخالد "لا يقتلن امرأة ولا عسيفا" رواه أبو داود وغيره، وعسن بريدة رضى الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: "اغـــزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمسئلوا، ولا تقتلوا وليدًا". أخرجه مسلم.وفيه النهى عن الغلول، وحرمة الغدر ونقض العهد، وتحريم التمثيل بالقتيل بتشويهه كقطع أطرافه أو جدع أنفه أو أذنه وهو ما يفعلم الصليبيون الأمريكان والروس وغيرهم، والوليد المنهى عن قتله هو الصبي السذي لم يسبلغ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث حيوشه قال "اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لا تغسدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب الصوامع" رواه أحمد، وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون الاسكندراني ثنا الوليد بن

تفسير القرآن العظيم.

مسلم ثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال: "إنكم ستجدون قوماً محلوقة رؤوسهم فاضربوا مقاعد الشيطان منهم بالسيوف فوالله لأن أقتل رجلاً منهم أحب إلى من أن أقتل سبعين من غيرهم وذلك بأن الله يقول: ﴿فَقَاتِلُواْ أَتِمَّةَ الْكُفْرِ﴾"، وهم الشمامسة من رؤساء النصارى فهؤلاء أمر بقتلهم وحرض عليه، وقال ابن عبد البر: "الشمامسة هم أصحاب الديانات والرهبان المخالطون للناس من أهل دينهم وغير الشمامسة وفيهم الرأي والمكيدة والعون بما أمكنهم وليسوا كالرهبان الفارين عن الناس المعستزلين لهم في الصوامع"(1)، ومثل هؤلاء من أئمة الكفر المأمور بقتلهم من رافقوا الحملة الصليبية التي تقودها الولايات المتحدة لتحريض الجنود على قتال المسلمين في العراق أو للدعوة إلى النصرانية.

وأما إذا قاتلت المرأة من أهل الحرب أو قاتل الصبي أو الشيخ الهرم فيقتلون في هذه الحالمة، وكذا إذا حرضوا الكفار المحاربين على القتال أو شاركوا بالرأي، وقال ابن قدامة رحمه الله: "ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم حاز رميها قصدا... وكذلك يجوز رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو تحرضهم على القتال، لألها في حكم المقاتل، وهكذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من منع من قتله منهم "(2).

وإذا لم يستمكن الجماهدون مسن قستل الكفار المحاربين إلا بقتل نسائهم وأطفالهم وأطفالهم وشميو حهم، كما لو كانوا مختلطين بهم، ولا يمكن التمييز بينهم، كما في البيات، أو قصف مواقعهم وحصولهم، أولتترسهم بهم، وكذا العمليات الإستشهادية التي تسمدف المحماربين منهم وقد يصاب فيها من يخالطهم من نسائهم أو أطفالهم أو

<sup>(1)</sup> الاستذكار.

<sup>(2)</sup> المغنى.

شيوخهم، ففي كل هذه الحالات يجوز قتل نساء المحاربين وأطفالهم وشيوخهم تبعاً لا قصداً، ويقصد في مثل هذه الحالات قتل المقاتلين دون غيرهم، فعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين ييستون، فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: "هم منهم" متفق عليه، والبيات هو الغارة ليلاً فلا يمكن التمييز بين الكفار المقاتلين وبين نسائهم وذراريهم.

الثالث: الوفاء بالعهود: لقد جاءت الشريعة الإسلامية بوجوب الوفاء بالعهود والعقود، وحسرمة الغسدر، فقسال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُود ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَأَوْفُ وَاللَّهِ مِالْعَهُدُ إِنَّ ٱلْعَهْدِ إِنَّا اللَّهُ مُلَّا مَا نَاتِهِمُ وَعَهْدهمْ رَاعُونَ﴾، وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أبي خرجت أنا وأبي، حسيل. قال: فأخذنا كفار قريش. قالوا: إنكم تريدون محمدا فقلنا: ما نريده. ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصر فن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر. فقال "انصرفا، نفي بعهدهم، ونستعين الله عليهم" رواه مسلم، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم قال: "أَرْبِع مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُ نَافِقاً خَالِصِ أَ. ومنْ كَانَتْ فيه خَصلَةٌ منْهُنَّ كَانَتْ فيه خَصْلَة من النَّفاق حَتَّى يَدَعَهَــا: إذا اؤْتُمنَ خَان، وإذَا حدَّثَ كذَّب، وَإذا عَاهَدَ غَدَر، وَإذا خَاصَّم فَجَرَ" متفقُ عليه، وقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم: "لكُلُّ غَادر لوَاءٌ يوْمَ القيامة، يُقَالُ: هذه غَـــدْرَةُ فُلان" متفقٌ عليه، وقال صلى الله عليه وسلم "من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا" رواه ابن حبان والطبراني واللفظ له. والكفار إما أهل حرب، وإم أهل عهد، وأهل العهد ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، أهل هدنة، وأهل أمان، وأهل ذمة.

فأما أهل الهدنة فهم الذين يقيمون في دارهم وصالحوا الدولة الإسلامية على وقف الحسرب إلى أجل، وهذه المصالحة أو المعاهدة ليست مؤبدة، ولا يقدم عليها الإمام إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك كما لو كان بالمسلمين ضعف، وأما في حال القوة فلا يجوز للإمام أن يقدم على المصالحة، وقد قال تعالى: ﴿ فَلا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى السَّلْمِ فَلا يَجوز للإمام ابن كثير رحمه الله: "أي لا تضعفوا عن الأعداء ﴿ وَتَدْعُواْ إِلَى السَّلْمِ فَي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعدتكم، ... ولهذا قال: ﴿ فَلا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ اللَّعْلُونَ فَي حال علوكم على عدوكم... فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين، ورأى الإمام في المهادنة، والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده كفار مصلى الله عليه وسلم حين صده كفار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك" ( ) .

وأما أهل الأمان فهم الذين يعطون الأمان، ليدخلوا دولة الإسلام دون أن يستوطنوا فسيها: كالرسل، والتجار، ومن له غرض من زيارة قريب أو نحوها، ومن يعرض عليه الإسسلام والقرآن كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ منَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى أَسْمَعَ كَلاَمَ ٱللَّه ثُمَّ أَبْلغُهُ مَأْمَنَهُ ذلكَ بأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ﴾.

وأما أهل الذمة فهم المقيمون في دولة الإسلام، وتجري عليهم أحكام الإسلام، وتؤخذ مسنهم الجسزية، كما قال تعالى: ﴿ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَلاَ يُحَسر مُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَتَابَ حَتَّى لاَ يُعْطُواْ ٱلْجَزِيةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾، والجزية تؤخذ من الرجال الأحرار البالغين، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم.

فأمرين " أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا " رواه أبو داود وغيره، ويجوز برهم والإحسان إليهم من غير موالاتهم ومودقهم، وتحب حمايتهم، ومنع التعدي عليهم في أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم أو تعذيبهم، وقد قال تعالى: ﴿ لاَّ يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في ٱلدِّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن ديَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسطُوٓا إلَيْهمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحبُّ ٱلْمُقْسطينَ ﴾، وقال مجاهد: كنت عند عبد الله بن عمر وغلام له يسلخ شاة فقال: يا غلام إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي حتى قال ذلك مراراً فقال له: كم تقول هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنــه سيورثه" أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي، وأخرج أبوعبيد عن حسر أبي جعفر قال: "شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة قرئ علينا بالبصرة أما بعد فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام واخستار الكفر عتيا وخسرانا مبينا فضع الجزية على من أطاق حملها وخل بينهم وبين عمارة الأرض فإن في ذلك صلاحا لمعاش المسلمين وقوة على عدوهم وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه فلو أن رجلا من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال: ما أنصفناك أن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك. قال ثم أحـــرى عليه من بيت المال ما يصلحه"، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما" رواه البخاري، وأخرج أبوعبيد عن صعصعة قال سألت ابن عــباس فقلت إنا نسير في أرض أهل الذمة فنصيب منهم فقال بغير ثمن قلت بغير ثمن قال فما تقولون قلت نقول حلالا لا بأس به فقال أنتم تقولون كما قال أهل الكتاب

﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ، وأخرج عن طلحة بن مصرف قال قال خالد بن الوليد" لا تمش ثلاث خطى لتأمر على ثلاثة نفر ولا لــترزأ معاهدا إبرة فما فوقها ولا لتبغي إمام المسلمين غائلة "(1) ، وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي اللّهُ عنهُما أنّهُ مرَّ بالشّامِ على أناسٍ مِنَ الأنباط، وقدْ أُقِيمُوا فِي حكيم بن حزام رضي اللّهُ عنهُما أنّهُ مرَّ بالشَّامِ على أناسٍ مِنَ الأنباط، وقدْ أُقيمُوا فِي الشَّمْس، وصب على رُؤُوسِهِم الزَّيْتُ، فَقَال: ما هذا قَيل: يُعَذَّبُونَ فِي الحَراج، وَفِي رواية: حُبِسُوا فِي الجَزية. فَقَال هشَامٌ: أشْهَدُ لسمعتُ رسُول اللهِ صلّى الله عَلَيه وسلّم يقُولُ "إن اللّه يُعذّبُ اللّذينَ يُعذّبُونَ النّاسِ فِي الدُّلْيا" فَدَخَل على الأمير، فحدَّنَهُ، فأمر به على الله يعذّب والله على الله عنوا صفوا قال الجسزية فقال إني لأظنكم قد أهلكتم الناس قالوا لا والله ما أخذنا إلا عفوا صفوا قال بسروط ولا نوط قالوا نعم قال الحمد الله الذي لم يجعل ذاك على يدي ولا في سلطاني".

الرابع: العدل مع الأعداء: إن المسلم يجاهد في سبيل الله، ويبتغي بذلك إقامة حكم الله في الأرض، وهـو في سعيه وجهاده لتحقيق هذه الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها يتمسك بشريعة الله العادلة، ولا يخرج عن العدل والإنصاف مع الصديق أو العدو فإن الظلم لا يحل مطلقا، حتى ولو اعتدى عليه الظالمون المعتدون من الصليبيين أو اليهود أو غيرهـم، وقـد قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَحْرِمَنّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُونُ ، أي لا يحملنكم بغض الكفار لأجل ظلمهم وعدوالهم عليكم إذ صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم وتطلبوا الانتقام منهم عدوانا وظلما، بل الزموا الإنصاف مع أعدائكم، وعاملوهم بالعدل الذي شرعه الله لكم، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا يَحْرِمُنّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى آلاً تَعْدلُواْ اعْدلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَاتَقُواْ الله تبارك وتعالى: ﴿وَلاَ يَحْرِمُنّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى آلاً تَعْدلُواْ اعْدلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَاتَقُواْ الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلاَ يَحْرِمُنّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى آلاً تَعْدلُواْ اعْدلُواْ هُو اَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَاتَقُواْ الله تبارك ولكن الزموا إن الله خَيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، ولكن الزموا إن الله خَيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، ولكن الزموا إن الله خَيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، ولكن الزموا

<sup>(1)</sup> الأموال لأبي عبيد.

العدل فإن العدل أقرب إلى التقوى، وقال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ، وعن ربعي بن حراش قال: سمعت حذيفة يقول ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر قال: فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائرها قال: "إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعدد، فأظهر الله أهدل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم، فأسخطوا الله على يدوم يلقونه" رواه أحمد، قال ابن كثير رحمه الله: "هذا حديث حسن الإسناد، ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا يليق بهم أسخطوا لله عليهم بسبب هذا الاعتداء"(1).

فالجهاد في سبيل الله شريعة ربانية غايتها: أن تكون كلمة الله هي العليا، ومنهجها وطريقها الذي يسلكه المحاهدون في جهادهم هو شرع الله تبارك وتعالى وحكمه. وأما الصليبيون واليهود فغاية حروهم التي يسعروها في الأرض أن يستعبدوا الشعوب، ويخضعوها لطاعتهم، والتحاكم لطواغيتهم كما قال تعالى: ﴿اللّذِينَ آمنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبيلِ الطّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِياءَ الشّيْطَانَ إِنَّ كَيْدَ الشّيْطَانَ كَانَ ضَعيفاً ، ويحرضهم ويغريهم ما في نفوسهم من إرادة العلو في الأرض، الشّيْطَان كانَ ضَعيفاً ، ويحرضهم ويغريهم ما في نفوسهم من إرادة العلو في الأرض، والتحسر والاستطالة على الآخرين، والسطو على خيراهم، ونهب ثرواهم ومعادهم ونفطهم، وإيجاد أسواق لبضائعهم، ولتحقيق أهداف حروهم وبواعثها الإجرامية، فإلهم يسلكون جميع المسالك والأساليب الملتوية الجائرة، عملا بقاعدهم الشيطانية ( الغاية تبرر الوسيلة)، وما يحدث من حراثم في حق المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وفي سحن أبو غريب وغونتنامو وغيرها شاهد على ذلك.

تفسير القرآن العظيم.

#### فصل: قتال الطائفة المتنعة

إذا امتنعت طائفة تنتسب إلى الإسلام عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة: كالصلاة أو الـزكاة أو صيام رمضان أو الحج أو الجهاد في سبيل الله أوغيرها من الشعائر، فإلها وَيَكُونَ الدينُ كُلُّهُ لله ﴾، وقد قاتل الصحابة رضي الله عنهم من امتنعوا عن أداء الزكاة كما في حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أموت أن أقاتل الناس حــتي يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله". فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الـزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وســـلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجــل قد شرح صدر أبي بكر للقتال. فعرفت أنه الحق" رواه البخاري ومسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، ففي الصحيحين عن سويد بن غفلة. قال: قــال عــلي: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأن أخرّ من السماء أحــب إلى مـن أن أقول عليه ما لم يقل. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سيخوج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية. يقرؤون القرآن لا يجاوز حاجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرا، لمن قتلهم، عند الله يوم القيامة".

وعـن زيد بن وهب الجهني؛ أنه كان في الجيش الذين كانوا مع على رضى الله عنه. الذين ساروا إلى الخوارج. فقال على رضى الله عنه: أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يخرج قوم من أمتى يقرؤون القرآن. ليس قراءتكم إلى قراءهم بشيء. ولا صلاتكم إلى صلاقم بشيء. ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يقرؤون القرآن. يحسبون أنه لهم وهو عليهم. لا تجاوز صلاقم تراقيهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية". لو يعلم الجيش الذي يصيبوهم، ما قضى لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم، لاتكلوا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضده ولييس له ذراع. على رأس عضده مثل حلمة الثدي. عليه شعرات بيض. فتذهــبون إلى معاويــة وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم والله إني لأرجـو أن يكونوا هؤلاء القوم. فإلهم قد سفكوا الدم الحرام. وأغاروا في سرح الناس. فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا. حيتى قال: مررنا على قنطرة. فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبدالله بن وهب الراسيي. فقال لهم: ألقوا الرماح. وسلوا سيوفكم من حفوها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. فرجعوا فوحّشوا برماحهم. وسلوا السيوف. وشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتل بعضهم على بعض. وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجـــلان. فقال على رضى الله عنه: التمسوا فيهم المحدج. فالتمسوه فلم يجدوه. فقام على رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض. قال: أخّروهم. فوجدوه مما يلى الأرض. فكّبر. ثم قال: صدق الله. وبلّغ رسوله. قال: فقام إلـيه عبـيدة السلماني. فقال: يا أمير المؤمنين ألله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إي. والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثًا. وهو يحلف له." رواه مسلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "كــل طائفــة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قــتالها باتفاق أئمة المسلمين، وإن تكلمت بالشهادتين، فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا على الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا، وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم

<sup>(1)</sup> الفتاوي الكبري.

## باب: العلاقات الخارجية

تــتحاكم الحكومة الإسلامية في جميع سياساتها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك السياسة الخارجية للدولة الإسلامية، وفي هذا الباب تذكر بعض المعالم الأساسية في السياسة الخارجية للدولة الإسلامية.

وأولها عقيدة الولاء والبراء: من أعظم الواجبات على الحكومة الإسلامية التي لا يصح السلامها إلا بحسا، أن تحقق عقيدة الولاء والبراء بموالاة المسلمين ومحبتهم ونصرهم، والسبراءة من الشرك والمشركين، وإبداء العداوة والبغضاء لهم، وقد أوجب الله تعالى عسلى المسلمين أن يتأسوا بإبراهيم والذين آمنوا معه في براءةم من المشركين ومما يعسبدون من دون الله، فقال تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعْهُ إِذْ قَالُواْ لقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَآوًا مّنْكُمْ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَٱلبُغضَآءُ أَبَداً حَتَّى تُؤمنُواْ بالله وَحْدَهُ .

وقسال تعسالى في وصف حزب الله تعالى: ﴿ لا تَجدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ يُسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ آبَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُو أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُو لَا أَنْ اللَّهُ عَشِيرَتَهُمْ أُو اللَّهُ عَشِيرَتَهُمْ أُو اللَّهُ عَنْهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن أُولَا لِللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَا لِيكَانَ وَأَيْدَهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَا لِيكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلا إِنَّ عَرْبُ ٱللَّهِ أَلا إِنَّ حَرْبَ ٱللَّهِ أَلا إِنَّ حَرْبَ ٱللَّهِ أَلا إِنَّ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلَحُونَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ يَا اللّهُ اللهُ ال

آمَـنُواْ أَهُــوَ أَهُــوُلاء ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْــبَحُواْ خَاسرينَ. يَأْيُهَا ٱلَّذينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدُّ منكُمْ عَن دينه فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بقَوْم يُحــبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ أَذلَّة عَلَى ٱلْمُؤْمنينَ أَعزَّة عَلَى ٱلْكَافرينَ يُحَاهدُونَ في سَبيل ٱللَّه وَلاَ يَخَــافُونَ لَوْمَةَ لآئم ذٰلكَ فَضْلُ ٱللَّه يُؤْتِيه مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. إِنَّمَا وَلَيْكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكَعُونَ. وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَالْبُونَ﴾، فبين الله تعالى في هذه الآيات أن الغلـــبة والنصـــر لحزب الله الذين يتولون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والذين آمسنوا، وأما أهل الردة فحسبوا أن التحصن من الدوائر، وأن العزة والغلبة وتسبات الملك تسنال بموالاة اليهود والنصاري، فسارعوا في موالاتهم، والدخول في حلفهم، وظاهروهم على المسلمين، فارتدوا بذلك وخرجوا من الإسلام كما دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتُولُّهُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾، وقوله تعالى ﴿ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾، وقوله تعالى ﴿ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دينه فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْم يُحبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ أَذلَّة عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعزَّة عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَــة كَاتِم الله أي من يرتد منكم عن دينه بسبب موالاته للكفار أو بغيرها من نواقض الإســــلام فســــوف يأتي الله تعالى بقوم يحبهم ويحبونه، وهم الذين ظهر برهان محبتهم والشــدة عــلي الكافــرين، وجاهدوا في سبيل الله و لم يخفهم لوم اللائمين ولا صد الصادين، ولم تحمل أقوال أعداء الله وافتراءاتهم في صدورهم، ولم تصدهم حملاتهم الإعلامـــية عن إقامة شريعة الله تعالى، ونصرة دينه والجهاد في سبيله، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، قال العلامة السعدي رحمه الله: "يقدمون رضا رجم والخوف من لومه على لوم المخلوقين. وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم، فإن ضعيف القلب، ضعيف الهمة، تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين، وتفتر قوته، عند عذل العاذلين. وفي

قلوبهم تعبد لغير الله، بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم، على أمر الله. فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله، حتى لا يخاف في الله لومة لائم (1). وقد وعد الله تعالى في هذه الآيات أن يأتي بالمجاهدين الذين يحبهم ويحبونه عند ارتداد طائفة عن دينها وموالاتما لليهود والنصارى، وهذا ظاهر في الحملة الصليبية الجديدة في زماننا هذا، فعندما سارع فتات من المرتدين إلى موالاة الصليبيين والدحول في حلفهم، أتسى الله تعسالى بالجحساهدين الصادقين فجاهدوا الأمريكان، وحلفاءهم من الكفار والمرتدين.

وقال تعالى: ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيماً. ٱلَّذِينَ يَتَّحِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أُولِيَآءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَيْتَغُونَ عَندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلعِزَّةَ لللهِ جَمِيعاً ﴾، فالمنافقون يوالون الكفار مسن النصاري واليهود وغيرهم، لينالوا بموالاتهم والدخول في حلفهم العزة والقوة، ويطمعون برضاهم واعترافهم بدويلاتهم، وحمايتهم لها، وهم في حقيقة الأمر لم ينالوا إلا الصخار والذلة والتبعية للصليبين والردة عن الإسلام، فحالهم كحال المشركين الذين قال الله تعالى عنهم ﴿ وَٱتَّخذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُواْ لَهُمْ عَزّاً ﴾.

فإن العزة إنما تنال من الله تعالى بطاعته واتباع مرضاته، فهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهذا ما لا يفقهه المنافقون وقد قال تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَللّه ٱلْعِزَّةُ مَن يشاء، وهذا ما لا يفقهه المنافقون وقد قال تعالى: ﴿وَللّهُ الْعِزَّةُ وَللّهُ الْعَزَّةُ وَللّهُ الْعَزَّةُ وَللّهُ وَاللّهُ يَصْعَدُ ٱلْكَلّمُ ٱلطّيبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ، وقال تعالى: ﴿وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ مِن اللّهُ عَنه اللّهُ عَنه اللهُ عَنه اللّه عنه الله العزة بغير الخطاب رضي الله عنه " إنا كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله " أخرجه الحاكم.

وللحكومة الإسلامية مع قيامها بعقيدة الولاء والبراء أن تصالح بعض الدول إذا اقتضت ذلــك المصــلحة الشرعية، وتعقد معها صفقات تجارية، وتحسن إلى الكفار الذين لم يقاتلوا المسلمين، ولم يخرجوهم من ديارهم، كما تخاطب الكفار غير المحاربين وتجادلهم بالتي هي أحسن، وتلين في مخاطبتهم ودعوهم حتى تبلغ لهم الرسالة وتبين لهم الحق. الثاني: حكم التحاكم إلى الهيئات والمؤسسات والمحاكم الدولية: من المعلوم من الدين بالضرورة أن التحاكم إلى غير شرع الله من الكفر والشرك بالله تعالى كما قال تعالى: ﴿وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ﴾، فمن تحاكم إلى الهيئات الدولية كهيئة الأمم المتحدة، ودخل في عضويتها، وتحاكم إلى قوانينها ومحاكمها فقد تحاكم إلى الطاغوت كما قال تعالى: ﴿أَلَ اللَّهُ مُنَا أَنْوِلُ اللَّهُ مَا أَنْوِلُ اللَّهُ وَمَا أَنْوِلُ مِن قَبْلِكَ وَمَا أَنْوِلُ مِن قَبْلِكَ يُصلُّونًا بِهِ وَيُرِيدُ التَّقَيْطَانُ أَن يُسرِيدُونَ أَن يَستَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ التَّقَيْطَانُ أَن يُصلِّكُمُ ضَلاً الله بعيداً ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكَتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ ٱللَّه يُكَفَرُ بِهَا وَيُستَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَديث غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مَّنْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ﴾، فسوى الله تعالى بين الخائضين الذين يكذبون بالحق ويطعنون فيه وبين القاعدين معهم، فإن الرضى بالكفر كفر، وهذا كالقعود في محالس هيئة الأمم المتحدة أو محالس الكفار والمرتدين عموما التي يكذب بها بآيات الله تعالى، قال ابن أبي حاتم: قرأت على محمد بن الفضل ثنا محمد بن على أنبا محمد بن محروف عن مقاتل بن حيان قال: "إن قعدتم ورضيتم بخوضهم واستهزائهم بالقرآن فإنكم إذا مثلهم "، وأخرج ابن جرير عن هشام بن عروة قال أحسذ عمر بن عبد العزيز قوما على شراب فضرهم وفيهم صائم فقالوا إن هذا صائم فتلا ﴿ فَلَا تَقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَديثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِنْلُهُمْ ﴾.

وقال القرطبي في قوله تعالى ﴿إِنَّكُمْ إِذاً مُثْلُهُمْ ﴾" فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر كفر قال الله عزوجل ﴿إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ ﴾ فكل من جلس في مجلس معصية و لم

يسنكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بما فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية"(1).

وقوله تعالى في الآية ﴿إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ﴾ أي كما احتمع الكفار والمنافقون في الدنيا على الكفر والباطل والطعن بالحق، وفي مجالس التآمر والكيد فإن الله تعالى سيحمع بينهم جميعا في نار جهنم، قال ابن حرير " وقوله: ﴿إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ ﴾ يقول إن الله جامع الفريقين من أهل الكفر والنفاق في القيامة في النار فموفق بينهم في عقابه في جهنم وأليم عذابه كما اتفقوا في الدنيا فاجتمعوا على عداوة المؤمنين وتوازروا على التخذيل عن دين الله وعن الذي ارتضاه وأمر به أهله".

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذَّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾، فنهى الله تعالى على القعدود مع الذين يخوضون في آيات الله تعالى، وخوضهم فيها هو تكذيبهم واسستهزاؤهم وطعنهم فسيها، وقد أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قوله ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ قال " هم أهل الكتاب لهى أن يقعد معهم إذا سمعهم يقولون في القرآن غير الحق ".

فالتحاكم إلى الطاغوت المسمى إفكا وزورا بالشرعية الدولية والإعراض عن شرع الله تعالى من الكفر الأكبر المخرج من الملة، وقد قال تعالى ﴿ أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ ٱللّهِ تُرِيدُونَ. فَمَا ظُنَّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾، وقال تعالى ﴿ وَقَالَ ٱللّهُ لاَ تَتَّخِذُواْ إِللّهَ يُنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِللّهُ وَاحِدٌ فَإِيّايَ فَٱرْهَبُونِ. وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِباً أَفَعَيْرَ ٱللّهِ لَتَتَّقُونَ. وَمَا بِكُم مِّن نَعْمَةٍ فَمِنَ ٱللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فَإِلَيْهِ تَحْاَرُونَ. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ تَتَّقُونَ. وَمَا بِكُم مِّن نَعْمَةٍ فَمِنَ ٱللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فَإِلَيْهِ تَحْاَرُونَ. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ

<sup>(1)</sup> جامع البيان.

الضّر عَـنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مَّنْكُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ. لِيَكْفُرُواْ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فُسَوْفَ تَعْلَمُ وَنَهُ وَقَالَ تَعَالَى ﴿ أَلَوْ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ. مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ إِن الْحُكُمُ إِلاَّ للّهِ مُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ إِن الْحُكْمُ إِلاَّ للّهِ اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ إِن الْحُكْمُ إِلاَّ للّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ولمن اللهُ اللهُ

فهده المنظمة الطاغية تسعى لبث العقيدة الغربية المسماة بالديمقراطية في العالم، كما تشكل بزعمهم غطاء شرعيا - بحسب شريعتهم الكافرة - للاحتلال الصليبي اليهودي لبلاد المسلمين، فهي التي جعلت لليهود نصيبا في فلسطين، وهي التي أعطت ما يسمى بالشرعية المفتراة للاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق، وساعدت الولايات المتحدة في احتلالها وتنفيذ مخططالها، وهي التي تدعي أن الشيشان جزء من روسيا النصرانية. ومن تناقضات الصليبين أن هيئة الأمم المتحدة التي تروج للديمقراطية - التي حقيقتها التمرد على عبودية الله- هي منظمة دكتاتورية بحسب وصفهم وتقسيما لهم للأنظمة، فيان قرارات مجلس الأمن في هيئة الأمم المتحدة هي النافذة فيها والملزمة لأعضائها، وهسو مجلسس دكتاتوري وليس ديمقراطيا بحسب عقيدتهم، حيث تسيطر عليه الدول وهسو مجلسس التي تملك ماافتروه وسموه بحق النقض " الفيتو "، وأما الجمعية العمومية فهي محلس ديمقراطي بحسب تعريفاقم، ولكن قراراتها ليست بملزمة، فنخلص إلى أن هذه

المنظمة التي تروج للكفر المسمى بالديمقراطية هي في حقيقتها بحسب عقيدتهم تنتهج نظاما دكتاتوريا.

والسبب في هـذا التناقض أن الديمقراطية التي يسموها "لعبة "هي بالفعل كذلك يتلاعبون من خلالها بالشعوب، ويستخدمون الدعوة إلى نشرها، ونشر الانفلات من ديـن الإسلام ومن أخلاقه الذي يسمونه بالحرية، والمناداة بحقوق الإنسان أو المرأة أو غيرها من الشعارات المضللة، للتسلط على الآخرين والتدخل في شؤوهم، والسيطرة على بلادهم وخيراهم، كما هو ظاهر في المشروع الأمريكي المسمى بالشرق الأوسط الكسبير، وإذا ما عارضت هذه العقائد والمصطلحات كالديمقراطية والحرية ونحوها أطماعهم الدنيوية ورغباهم بالتسلط والتجبر على الآخرين في هيئة الأمم أو غيرها، فإهم يتخلون عن آلهتهم المسماة بالديمقراطية وعن شعارالها.

الثالث: الدعوة إلى الله تعالى: فوما أرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للْعَالَمِينَ ﴾، وقال تعالى لعموم الإنس والجن، كما قال تعالى: فوما أرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للْعَالَمِينَ ﴾، وقال تعالى فوصلى الله عليه الله إِنْكُمْ جَمِيعاً ﴾، وعن جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت في الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت في الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة " متفق عليه، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغ الرسالة إلى الحكام وإلى القبائل والشعوب وإلى عموم السناس، فعن أنس رضي الله عنه " أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى، وإلى قيصر، وإلى النجاشي، وإلى كل جبار، يدعوهم إلى الله تعالى. وليس بالنجاشي المندي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم" رواه مسلم، فمن أعظم الواجبات على الحكومة الإسلامية أن تدعو جميع الحكومات والشعوب في العالم إلى الإسلام، فإن أمة الحكومة الإسلامية أن تدعو جميع الحكومات والشعوب في العالم إلى الإسلام، فإن أمة

الإسلام أمه رسالة وهداية لجميع الناس كما قال تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتً لِلسَّاسِ تَأْمُهُ وَنَ بِٱللَّهِ ﴾، كما يجب على المسلامية المحداد الدعاة والمعلمين وإرسالهم لإبلاغ الدعوة الإسلامية كما يجب اتخاذ وسائل الاعلام المتنوعة - المقروؤة والمسموعة والمرئية - سبلا لمخاطبة الناس ودعوهم إلى الإسلام.

السرابع: الجهاد في سبيل الله ونصرة المسلمين: من السياسة الخارجية الواجبة على الحكومة الإسلامية نصرة المسلمين والدفاع عن قضاياهم وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ ﴾، وقال صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخسو المسسلم لا يَظلمُه ولا يُسْلمهُ. ومَنْ كَانَ فِي حاجة أَحِيه كانَ اللهُ في حاجة من فرب يوم القيامة، حاجيه، ومنْ فَرَّجَ عنْ مُسلم كُرْبةً فَرَّجَ الله عنه بها كُرْبةً من كُرب يوم القيامة، ومن سترَ مُسلماً سترَة الله يوم القيامة المنتر مُسلماً سترة الله يوم القيامة الله عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: "ما مسن امرئ يخذل امرءا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خدله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته وما هن التقاعس عن نصرهم، وإسلامهم لأعدائهم.

والواجب على الدولة الإسلامية مع القدرة أن تجاهد جهاد الطلب وتفتح بلاد الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، وكذلك تجاهد جهاد الدفع عن عموم بلاد المسلمين فهو من أعظم الواجبات التي يقام بها بحسب الإمكان ولا يشترط لها شرط، وقد تقدم الكلام في هذا " باب الجهاد والإعداد ".

الخامس: الاكتفاء الذابي والاستغناء عن الآخرين: لقد جاءت الشريعة الإسلامية بما فيه عزة المسلم وكرامته، واستغناؤه عن الناس، ورهبت من الطمع والحرص على الدنيا

وسيؤال اليناس ما في أيديهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم "إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع الإياس ثما في أيدي الناس" رواه أحمد وغيره، أي صمم واجمع العزم على اليأس وقطع الأمل مما في أيدي الناس، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطى رضى، وإن منع سخط" فسماه النبي عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة وذكر ما فيه دعاء وخبر وهو قوله: "تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش" والنقش إخراج الشوكة من الــرجل والمنقاش ما يخرج به الشوكة وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه و لم يف لح لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه، وهذه حال من عــبد المال وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطى رضى وإذا منع سخط كما قال تعالى ﴿ وَمَسَنَّهُم مَّن يَلْمَزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مَنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضى وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فما استرق القلب واستعبده فهو عبده ولهذا يقال:

> العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع وقال القائل:

أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أبي قنعت لكنت حرا ويقال: الطمع غل في العنق قيد في الرجل فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل ويسروى عسن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى وإن أحدكهم إذا يسئس من شيء استغنى عنه وهذا أمر يجده الانسان من نفسه فإن الأمر

السذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله، وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به فصار فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنسه سبب في حصوله وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك قال الخليل: ﴿فَابْتَغُوا عِسندَ اللّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾، فالعبد لا بد له من الرزق وهو عسند الله الرِّزْق واعلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لله فقيرا إليه وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لذه المخلوق محرمة في الأصل وإنما أبيحت للضرورة "(1).

وعـن ابـن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم" رواه البخاري ومسلم.

وعــن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال "ألا تبايعون رسول الله ثم قال "ألا الله عليه وسلم" وكنا حديثي عهد ببيعة فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثم قال "ألا تعبدوا تسبايعون" فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك قال: "أن تعبدوا الله ولا تشــركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا" وأسر كلمة خفية "ولا تســالوا الناس شيئاً" فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه" رواه مسلم والترمذي والنسائي باختصار.

وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ستة أيام ثم اعقل يسا أبا ذر ما يقال لك بعد" فلما كان اليوم السابع قال "أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط سوطك، ولا تقبضن أمانة ولا تقض بين اثنين" رواه أحمد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال "أوصاني

<sup>(1)</sup> بمسرع الفتاوي.

خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع بحب المساكين وأن أدنو منهم وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأن أصل رحمي وإن جفاني وأن أكثر من قول لا حسول ولا قوة إلا بالله وأن أتكلم بمُرِّ الحق وألا تأخذني بالله لومة لائم وأن لا أسأل الناس شيئا " رواه أحمد والطبراني.

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال "يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شحمت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس" رواه الطبراني في الأوسط، والحديث يدل على اقتران العزة بالاستغناء عن الناس، وأن الطمع بما في أيدي الناس، وسؤالهم أموالهم نوع من أنواع الذل للناس الذي يجب على المسلم تجنبه.

فإذا كان المسلم لايحل له أن يتذلل للناس ويسألهم ما في أيديهم فكذلك الحكومة الإسلامية لا يحلل لها أن تتطلع إلى ما في أيدي الدول الأخرى، وأن تسألهم ما في أيديهم وتستذلل لهم، فإن سؤال الدول الكافرة أعظم ظلما وأشنع مذلة ومهانة من سؤال المسلمين، لاسيما وأن الأعداء عادة ما يستخدمون أعطياتهم ومساعداتهم وسيلة للتدخل في شؤون الدولة الإسلامية، ومحاولة صرفها عن الإسلام.

فالواجب على الحكومة الإسلامية أن تسعى إلى الاكتفاء الذاتي، وأن تتجنب الطمع بدنيا الكافرين، والتطلع لما في أيديهم، وأن تتخلق بالقناعة والتعفف والعزة والاستغناء عسن الآخرين، وقد قال تعالى: ﴿وَلاَ تُمُدَّنُ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً منْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَاة ٱلدُّنْيَا لَنَفْتَنَهُمْ فيه وَرزْقُ رَبكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾.

وقال تعالى: ﴿ لاَ تَمُدُّنَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ للْمُؤْمِنِينَ﴾. وقال تعالى: ﴿وَاصِبْرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجُهَةً وَلاَ تَعْدُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبْعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرُطاً ﴾، فأمره الله تعالى أن يصبر نفسه مع المؤمنين، ولهاه عن أمرين، أولهما أولهما: أن تعدو عيناه عن أهل الإيمان إلى أصحاب الثروة والجاه من الكفار، والنهي السئاني: عدن طاعة من شغل قلبه بالكفر عن الإيمان واتبع هواه، وكان أمره تفريطا وضياعا.

فالواجب على الحكومة الإسلامية أن تتنزه عن الطمع بما في أيدي الكافرين من زينة الحسياة الدنيا، والتطلع إليها، وأن لا تطيع الكافرين الذين شغلوا بكفرهم عن الإيمان، واتبعوا أهواءهم، وأصبح التفريط والضياع والسفه هو السمة التي تتسم بها سياساتهم وأحوالهم.

وعلى الحكومة الإسلامية أن تتوكل على الله تعالى في طلب الرزق وفي أمورها كلها، مسع بذل ما في الطوق لتنمية اقتصاد الدولة، والاستفادة من طاقاتها ومواردها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المحالات الصناعية والزراعية وغيرها، وقد قال تعالى ﴿وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَحْعَل لّهُ مَحْرَجاً. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسبُ وَمَن يَتَوَكّلْ عَلَى اللّه فَهُوَ حَسْبُهُ إِنّ اللّه يَحْعَل لّهُ مَحْرَجاً. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسبُ وَمَن يَتَوكلْ عَلَى اللّه فَهُو حَسْبُهُ إِنّ اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عنه قال: الله عَلَى الله عنه قال: سعفت رسول الله صلّى الله عَلَيْه وسلّم يقولُ: "لَوْ أَنْكُم تتوكّلونَ على الله حقّ توكّله لرزقكم كما يرزُقُ الطّيْر، تَغْدُو خِماصاً وترُوحُ بِطَاناً" رواه الترمذي، وقال: على حديثٌ حسنٌ.

وعن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الحَوْلاَنِ، عن أبي ذُرَّ جُنْدُب بنِ جُنَادَةَ، رضي اللَّهُ عنه، عن النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فيما يَرُوِى عَنِ اللَّهِ تَبْدُب بنِ جُنَادَةَ، رضي اللَّهُ عنه، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم فيما يَرُوى عَنِ اللَّه تبارك وتعالى أنه قال "يا عبادي إلِّي حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَاللهُ يَظْلُمُ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَاللهُ وَلَا يَا عَبَادِي كُمْ ضَالً إلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدَكُمْ، يَا عِبَادِي فَاللهُ إلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدَكُمْ، يَا عِبَادِي عَبَادِي اللهُ عَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدَكُمْ، يَا عِبَادِي

## باب: الأوامر والأنظمة

الأوامر والتعليمات والتوجيهات من الأمراء والمسؤولين إلى من تحت إمرتهم أو مسؤوليتهم ضرورة، لابد منها لقيام الدولة وسياستها، وضبط أعمالها، وتدبير شؤولها، وقد لكي لا يحصل الخلل والفوضى والارتجال في أعمال الحكومة وفي إدارة شؤولها، وقد قسال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعُتُمْ في شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّه وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُومْنُونَ بِٱللَّه وَٱلْيَوْمِ ٱلاَحْرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تُسَأُويلاً ﴾، وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: "إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم " رواه الدارمي. وفي زمانينا هيذا الذي تشعبت فيه وتوسعت سبل العيش وأساليب التعامل وشؤون الحياة، وتوسعت معها أعمال الحكومة، وتنوعت إداراتها ووزاراتها، تحتاج الحكومة إلى الحياة، وتوسعت معها أعمال الحكومة، وتنوعت إداراتها ووزاراتها، تحتاج الحكومة إلى

والواجب أن تكون الأوامر والأنظمة مستنبطة من الشريعة الإسلامية، وتحقق المصالح السيّ تقتضيها مقاصد الإسلام وقواعده العامة، ولايجوز أن يستمد شيء منها من الطواغيت كالقوانين الوضعية وغيرها، فإن هذا من التحاكم إلى الطاغوت والشرك بالله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضَلِّكُ بَرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلِّكُ بُويدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلِّكُ بُعِيداً ﴾.

كتابة الأوامر والأنظمة حتى تدار أعمال الحكومة بانتظام وإتقان.

ويــتولى كــتابة أنظمة الحكومة الإسلامية من جمع بين العلم الشرعي، والاختصاص بالعمل الذي يكتب فيه، فإذا لم يتوفر الذين يجمعون بين العلم الشرعي والاختصاص، ففي هذه الحالة يتولى أهل العلم الشرعي كتابة الأنظمة، ويستعينون عند الحاجة بأهل الاختصاص لمعرفة تفصيل ما يكتب عنه، دون أن يشارك المختصون الذين ليسوا من علماء الشريعة في كتابة الأوامر والأنظمة.

والواحب في كستابة أنظمة الدولة وكتابة التعليمات والأوامر بحنب محاكاة أساليب الكفار في كتابة قوانينهم، وتجنب التشبه بهم في صياغة الألفاظ والمصطلحات أو في التقسيمات والتفريعات، فإن الدولة الإسلامية تتميز بالصبغة الإسلامية في سياستها الداخلسية والخارجية وعلاقتها الدولية، وفيما يصدر عنها من عهود أوأنظمة وأوامر وتعلسيمات، فلا يشسوبها ويخالط نورها شيء من ظلمات الكفار، وما أوحته إليهم شياطينهم من قوانين وأنظمة ومصطلحات، وقد قال تعالى: ﴿وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اللَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اللَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اللَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اللَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اللَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اللَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ .

وقال تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ﴾، والآيتان وغيرهما من الآيات تدل على أن مصدر قوانينهم وأنظمتهم وتشريعاتهم هو وحي الشياطين وتزيينهم.

والأنظمة والأوامر والتعليمات في الدولة الإسلامية تتضمن أحكاما شرعية من وجوب وتحسريم ونسدب وكراهية وإباحة، وأسباب الأحكام وشروطها وموانعها،وتتضمن تنظيمات وترتيبات إدارية وأوامر إجرائيةونحوها مما يتعلق بسياسة الدولة وإدارة شؤولها بما تقتضية القواعد الشرعية العامة،و يحقق مقاصد الإسلام.

 وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّسِيَءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِمُونَهُ عَاماً لِيُواطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُينَ لَهُمْ سُوَءُ أَعْمَالِهِمْ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ﴾.

وقسال تعالى: ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزُّواَجٍ مَّنَ الضَّأْنِ آثَنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ آثَنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنتَيْنِ نَبتُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَمِنَ ٱلإِبْلِ النَّنَيْنِ وَمِنَ ٱلْإِبْلِ النَّيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ النَّنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلأَنْتَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلأَنْفَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلأَنْفَيْنِ أَمَّا الشَّمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلأَنْفَيْنِ أَمَّا الشَّيَمْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلأَنْفَيْنِ أَمَّا الشَّيْمِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ النَّيْنِ قُلْ ءَآلذًا كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأَنْفَيْنِ أَمَّا ٱللَّهُ عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلُ أَمْ كُنستُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَاكُمُ ٱللَّهُ بِهَالَٰذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلُ النَّاسَ بِغَيْرِ عَلْمِ إِنَّ ٱللَّهِ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

وقال تَعالَىٰ: ﴿ وَأَلَ هَلُمَ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَــٰذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ وَهُم بِرَهِمْ يَعْدلُونَ﴾.

وقُ ال تعدالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلالاً طَيباً وَٱشْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱلْدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْحَنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرًّ عَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ ٱللّهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسَنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَاذَا خَرَامٌ لَتُفْتَرُواْ عَلَىٰ ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱللّهِ مَا يَضْدُونَ عَلَىٰ ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمَ ﴾.

وهـناك حـالات أجازت الشريعة الإسلامية تدخل الحكومة فيها بالمنع من مباح أو الإلزام به لتحقيق مصلحة شرعية، فهو منع أو إلزام بحكم شرعي وليس بحسب أهواء السناس، وقـد جاء في مذكرة النصيحة ذكر هذه الحالات " الحالة الأولى: أن يكون المـباح مؤديـاً إلى ضـرر أو إلى حرام، فللدولة أو الإمام التدخل في هذه الحالة لمنع حصـول الضرر والمحرم، وذلك نحو منع من كان مريضاً بالإيدز أو الجذام المعدي -

عياداً بالله— من الزواج لمنع نقل العدوى، ونحو منع من كف أو ضعف بصره من قيادة المركبات في الطرق للضر الحاصل. وهذه القاعدة ثابتة بأحاديث منع الضرر والإضرار وقاعدة منع مايوصل إلى حرام نحو المنع من سب آلهة المشركين إذا ظن ألهم يسبون الله عسدواً بغير علم، ونحو منع الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر المسلمين من ادخسار لحسوم الأضاحي فوق ثلاث لضرر المجاعة، ونحو فعل عثمان رضي الله عنه بالإلزام بالمصحف الإمام بلهجة قريش عند خشية المحرم من فرقة المسلمين وفتنتهم في الأمصار إذا لم يفعل ذلك، ونحو منع عمر رضي الله عنه بعض الصحابة من الخروج مسن المدينة للضرر الحاصل بذهاب أهل الفقه والاجتهاد الذين يرجع إليهم في النوازل ومعضلات الأمور من قاعدة الإسلام. وموضوع الضرر أو المحرم هذا أمر يمكن أدراكه والستحقق من واقعه وليس أمراً مبهماً كالمصلحة العامة، ولهذا إذا تدخلت الدولة لمنع أمسر مباح أصلاً بحجة الضرر أو حصول المحرم، فإن عليها إثبات الدليل على وحود الضرر أو الحرام حتى يكون عملها وفق الشرع في ذلك.

الحالة الثانية: أن يكون أمر المباح متعلقاً بشؤون الدولة الخاصة بما كشؤون جيشها وموظفيها ونحودها ونحوه فلها حينئذ الإلزام والمنع لمن يتعلق به ذلك من موظفيها وجنودها لتحقيق مقصد شرعي وذلك كإلزام موظفي الدولة بدوام مخصوص ... ومن هذا السباب كان عمر رضي الله عنه يقاسم عماله أموالهم ويشترط عليهم في ذلك، ومنع عماله من وضع أبواب أو حجب مغلقة دون رعيتهم ...

الحالمة الثالثة: تنظيم المرافق والأموال العامة، حيث ثبت بالسنة أن ما كان من مرافق المسلمين يشتركون فيه نحو الماء والكلأ والنار والطرق العامة، وما كان من الأموال العامة كالفيء فإن تنظيمه متروك للدولة لتحقيق المقصد الشرعي بعدم اختصاص أحد به دون أحد، ولها عندئذ الإلزام أو المنع من بعض أفراد المباح على هذا الوجه

الشرعي. حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى النقيع، واسترجع إقطاع أبيض بن حمال لمنجم الملح لحاجة الناس إليه، ووزع أبوبكر رضي الله عنه أموال الفيء بالتساوي بين الناس، بينما وزعها عمر رضي الله عنه بحسب الأسبقية في الإسلام، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بجعل الطريق سبعة أذرع لتنظيم السير فيه، وقضى بحكمه في السيل بأن يُرسِل الأعلى على الأسفل، وحمى عمر رضي الله عنه الشرف والربذة. إلى غير ذلك من أمثلة تدل على أن للإمام أو الدولة التدخل لتنظيم المرافق والأموال العامة التي يشترك فيها المسلمون لتحقيق مقصد شرعي .

الحالمة الرابعة: تنفيذ فروض الكفاية المنوطة بالدولة، حيث جعل الشرع تنفيذ بعض فروع الكفاية منوطاً بالدولة كجمع الزكاة والجهاد ونحو ذلك. فللدولة حينئذ وضع تنظيم إجرائي لتنفيذ هذه الفروض المناطة بها، ومن ذلك أن عثمان رضي الله عنه كان يحدد شهراً معيناً لجمع الزكاة كما ورد في الموطأ.

ومسن هذا العرض للشواهد الشرعية التي تبين الأحوال المخصوصة التي أذن الشارع للدولة بالستدخل فيها بالمنع أو بالإلزام من بعض أفراد المباح بحدف تحقيق مقصود شسرعي يظهر جلياً أن الأصل في غير هذه الأحوال أن ليس للدولة تحريم المباح والمنع منه، أو إيجابه، أوقصر فعله على من حصل على ترخيص منها، لأن الإباحة حكم من خالق العباد ورجم تعالى، ومتى ثبت بالدليل الشرعي إباحة الفعل فليس لمخلوق المنع أو الإلزام به على وجه الإطلاق، كمايدل على ذلك حديث عدي بن حاتم في تفسير قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّه اللَّلْمُ اللَّه اللّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللللّه الللللّه الللّه اللللللم اللللم الللله اللله الله اللله اللله اللله اللله اللله الله اللله اللله اللله اللله الله ا

## باب: الشرطة

جمسيع الولايات ومنها ولاية الشرطة المقصود منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامــة دين الله في الأرض، قال تعالى: ﴿ اللّٰهِ عَالَهُ مُ فِي الْأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلاةَ وَ اللّٰهِ عَاللّٰهُ فَي الْأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلاةَ وَ اللّٰهِ عَافَبَةُ الْأُمُورِ ﴾، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "وجميع الولايات الاسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة" (1)، فمــن واحــبات الشــرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحفظ أمن البلاد والعــباد، والأخذ عــلى أيدي الجناة والمعتدين، وإقامة الحدود وتنفيذ أحكام القضاء، وحراسة وتنظــيم الــناس وكفهم عن التزاحم والفوضى والتعدي في مجالس القضاء، وحراسة الأمــراء، وغيرها من الأعمال التي يتولى الإمام أو من ينوبه تفصيلها وتبيينها لهم، وما يخصهم من عمل دون غيرهم من أصحاب الولايات الأخرى.

وهـذا التفصيل في اختصاصهم من الأعمال، وتنظيم أعمالهم الإدارية يتولى تبيينها وتنظيمها لهم ولاة الأمر في نطاق الشريعة الإسلامية قواعدها وأصولها العامة، فعن أنـس"أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير" رواه البخاري، وذكره ابن حبان في باب ذكر احتراز المصطفى صلى الله عليه وسلم من المشركين في مجلسه إذا دخلوا عليه.

وعــن حنيش بن المعتمر أن عليا رضي الله عنه بعث صاحب شرطة فقال: "أبعثك لما بعثني له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدع قبرا إلا سويته، ولا تمثالا إلا وضعته" رواه أحمد.

<sup>(1)</sup> مجموع الفتاوي.

وعن أبي وائل عن ابن مُعيز السعدي قال: خرجت أسقي فرسا لي في السحر فمررت مسجد بني حنيفة، وهم يقولون. إن مسيلمة رسول الله، فأتيت عبد الله فأخبرته فبعث الشرطة فحاؤوا بهم فاستتابهم فتابوا، فخلى سبيلهم، وضرب عنق عبد الله بن النواحة فقالوا: أخذت قوما في أمر واحد فقتلت بعضهم وتركت بعضهم، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم عليه هذا وابن أثال بن حجر فقال: "أتشهدان أي رسول الله" فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "آمنت بالله ورسله ولو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما" قال فلذلك قتلته" رواه أحمد.

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عقبة بن حريث قال" سمعت ابن عمر وجاء رجل قاص وجلس في مجلسه فقال ابن عمر قم من مجلسنا فأبي أن يقوم فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرط أقم القاص فبعث إليه فأقامه".

وقال محمد بن خلف بن حبان في أخبار القضاة "حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال "لما ولي الحسن كانوا يدنون منه حتى يضعوا أيديهم على كتفيه فقال ما يصلح هؤلاء الناس إلا وزعة"، وقال أخبرني محمد بن الحسن الصغاني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال " لما استقضى الحسن ازد حموا عليه فقال ما يصلح الناس إلا وزعة "، وقال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن عبدالصمد عن شعبة قال رأيت الحسن وقال فتكالبوا عليه فقال لا بد لهؤلاء من وزعة وكان يقعد إلى المنارة العتيقة في آخر المسجد قال يعتى للقضاء".

فالشرطة من أسباب قوة الدولة الإسلامية، واستتباب الأمن فيها، والواجب أن يتولى الأمناء القسيام بأعمالهما وتنظميمها، وقيادة جنودها، وقد قال تعالى: ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ ﴾،أي قوينا ملكه بالنصر والهيبة والحرس والجند، قال العلامة السعدي رحمه الله

"أي قويسناه بما أعطيناه من الأسباب وكثرة العدد والعدد التي بما قوى الله ملكه" (١)، فالجسند والحرس كالشرطة ونحوهم من أعظم الأسباب التي تقوى بما الحكومة ويشد سلطانها، ويبسط نفوذها على نواحي البلاد وأطرافها.

حكم الالستحاق بالشرطة: الجنود من الشرطة وغيرهم هم من أعوان الحاكم، فإذا أعانوا الحاكم المسلم على إقامة دين الله ونصرته، وصبروا وصابروا ورابطوا في أطراف البلاد وفي داخلها، يدافعون عن دين الله تعالى، ويذودون عن دولة الإسلام، فعملهم من الجهاد في سبيل الله، ومن التعاون على البر والتقوى، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرُ وَالْتَقُوى، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرُ وَالْعُدُوانِ وَاللّهُ إِنّ اللّهُ إِنّ اللّهُ شَدِيدُ الْعَمَابِ ﴾.

وأما جنود الطواغيت والظلمة من الشرطة وغيرهم فهؤلاء الذين جاءت النصوص الشرعية في ذمهم، والتحذير من عملهم، والوعيد على إجرامهم وظلمهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيَعاً يَسْتَضْعَفُ طَآتَفَةً منْهُمْ يُذَبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَخْعِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى اللّذِينَ استُضْعَفُواْ فِي الأَرْضِ وَنَحْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. وَنُمكنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِي فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ اللّرْضِ وَنَحْدَي لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِي فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَهُامَانَ وَجُدُودَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَحْذَرونَ فَى وقال تعالى: ﴿إِنَّ فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُدُودَهُمَا كَانُواْ خَلَويَنَ فَهُمْ الْمُحْرِمِينَ فَى وقال تعالى: ﴿ وَقال تعالى: ﴿ وَقال تعالى: ﴿ وَقال تعالى: ﴿ وَقال ابنَ عبد البر رحمه الله: ﴿ وَقَالَ رَب بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا للْمُحْرِمِينَ فَى قال ابنَ عبد البر رحمه الله: "قرأت على قاسم بن محمد أن حالد بن سعيد حدثهم قال حدثنا محمد بن عبدالله بن عبدالله بن الوليد الرصافي قال قلت لعطاء أخ له صاحب سلطان يكتب ما يدخل ويخرج أمين عسلى ذلك، إن ترك قلمه صار عليه دين، وإن أخذ بقلمه كان له غنى ولعياله، قال: عسلى ذلك، إن ترك قلمه صار عليه دين، وإن أخذ بقلمه كان له غنى ولعياله، قال:

أيسير الكريم الرحمن.

الرأس من ؟ قلت خالد بن عبدالله، قال أو ما تقرأ هذه الآية: ﴿رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتُ عَلَيَّ فَلَيَّ عَلَيَّ فَكَ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ ﴾ صاحب القلم عون لهم، ومَن أقل من صاحب قلم عون لهم، ليرم بقلمه فإن الله آتيه بغني أو رزق"(1).

وقال تعالى: ﴿قَالُواْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ﴾، قال ابن جرير: "حدثني عباس بن أبي طالب قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا الحكم بن ظهير عن السدي عن ابن عباس ﴿وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ﴾ قال " الشرط "، حدثنا ابن وكيع قال ثنا أبي عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن مجاهد ﴿وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ﴾ قال قال "الشرط"، قال ثنا حميد عن قيس عن السدي ﴿وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ﴾ قال "الشرط"، حدثني المثنى قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ﴿فِي الْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ وَاللهُ ثنا أبو سعد عن عكرمة عن الكريم بن الهيشم قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا أبو سعد عن عكرمة عن ابن عباس في الْمَدَآئِن حَاشِرِينَ قال الشرط" .

وقال تعالى: ﴿ وَلاَ تَرْكُنُواْ إِلَى اللَّهِ عِنْ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أُولِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ ﴾ وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿ وَلاَ تَرْكُنُواْ إِلَى اللّهِ عِنها في قوله ﴿ وَلاَ تَرْكُنُواْ ﴾ قال " يعني الركون إلى الشرك "، وأخرج ابن جرير وابس المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿ وَلاَ تَرْكُنُواْ ﴾ قال: "لا تميلوا"، وأخرج ابس المسنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ وَلاَ تَرْكُنُواْ ﴾ قال "لا تذهبوا، وأخرج ابن جرير وغيره عن أبي العالية في قوله: ﴿ وَلاَ تَرْكُنُواْ إِلَى اللّهُ عِنْ الْحَسْنَ قال خصلتان إذا صلحتا للعبد " لا ترضوا أعمالهم "، وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال خصلتان إذا صلحتا للعبد

التمهيد.

<sup>(2)</sup> جامع البيان.

صلح ما سواهما من أمره الطغيان في النعمة والركون إلى الظلم ثم تلا هذه الآية ﴿ وَلاَ تَرْكُنُواْ إِلَى الظلم ثم تلا هذه الآية ﴿ وَلاَ تَرْكُنُواْ إِلَى اللَّهُ مُ النَّارُ ﴾.

وقال القرطبي رحمه الله "قوله تعالى ﴿إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ﴾ قيل أهل الشرك وقيل عامة في يهم وفي العصاة على نحو قوله تعالى ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ الآية وقد تقدم وهذا هو الصحيح في معنى الآية وألها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم فإن صحبتهم كفر أو معصية إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة "(1).

وقسال صلى الله عليه وسلم: "ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس، ويؤخرون الصلى الله عليه وسلم: "ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس، ويؤخرون الصلى الصلى الصلى المرادة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا، ولا شرطيا، ولا جازنا" رواه ابن حبان.

وقال صلى الله عليه وسلم: "أخاف عليكم ستا: إمارة السفهاء، وسفك الدم، وبيع الحكم، وقطميعة السرحم، ونشواً يتخذون القرآن مزامير، وكثرة الشرط" رواه الطبراني، وكثرة الشرط المذمومة هي المقترنة بالظلم ومعاونة الظلمة.

محاسبة الشوطة ومحاكمتهم: والواجب على الشرطة أن يقيموا العدل بين الناس، وأن يتجنبوا الظلم والتعدي عليهم، فإذا تعدى أحدهم على الناس بضرب أوغيره،أو أخذ أموال الناس بغير حق من رشا وغيرها، فعلى ولاة الأمر محاسبته ومحاكمته وتنفيذ حكم الله فيه، وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره عن عبد الله بن معقل قال: كنت جالسا عند علي فجاءه رجل فساره فقال علي: يا قنبر فقال الناس يا قنبر قال أخرج هذا فاجلده، ثم جاء المجلود فقال: إنه قد زاد علي ثلاثة أسواط. فقال علي: ما تقول؟ قال صدق يا أمير المؤمنين قال خذ السوط فاجلده ثلاثة أسواط ثم قال يا قنبر إذا حلدت فلا تتعد الحدود".

<sup>(1)</sup> الجامع لأحكام القرآن.

وقال سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا مغيرة بن عون عن إبراهيم قال جاء رجل إلى شريح فقال أقدي من جلوازك هذا القائم على رأسك فقال لجلوازه: ما أردت لهذا الرجل؟ قال: ازد حموا عليك فضربته سوطا فأقاده منه"، والجلواز الشرطى.

وأخرج ابسن جرير باسناده عن الحكم بن عبد الله قال قال لي أنس بن مالك: "إذا انقلبت إلى أبيك فقل له: إياك والرشوة، فإنها سحت. وكان أبوه على شرط المدينة". حفظ حقوق الناس: حفظ الأمن لايعني التعدي على حقوق الناس وخصوصياتهم التي حرم الله تعالى هتكها والاطلاع عليها، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ حقوق الناس، وحماية خصوصياتهم، وصون كرامتهم، وقد نهى الله تعالى عن التحسس، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُواْ آجَتَنبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَحسَسُواْ ﴾، تعالى: ﴿ يَا لَهُ عَلَيْهِ وسَلَم قال "إياكم والظن، وعن أبي هُريْرة رضي الله عنه أنَّ رسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم قال "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا" رواه البخاري ومسلم.

وعَنْ مُعَاوِيةً رضي الله عنه قال: سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم يَقُولُ: "إِنَّكَ اللهُ عَنْ مُعَاوِيةً رضي الله عنه قال: سَمعْتُ الريبة في الناس أفسدهم" رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم "إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم" رواه أبو داود، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنّه أتى برَجُلٍ فقيلَ لَهُ: هذَا فُلانٌ تَقْطُرُ لِحَيْتُهُ حَمراً، فقالَ: إنّا قَدْ نُهينَا عنِ التَّحَسُّسِ، ولكنْ إن يظهَرْ لَنَا شَيءٌ، نَاخُذْ بهِ" رواه أبو داود، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصدوت رفيع فقال: "يا معشو من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن المسلمين، ولا تتبعوا عوراهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتسبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله" ونظر ابن عمر إلى الكعبة فقال: ما

أعظمك وما أعظم حرمتك! والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك" رواه الترمذي، وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشو من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته "رواه أبو داود.

وعن همام بن الحارث قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يدخل الجنة قتات" وفي رواية عن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقال لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يدخل الجنة قتات" رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

وحسرم الله تعالى دخول البيوت دون إذن أهلها، فقال تعالى: ﴿ يَالنَّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَدْخُلُوا اللّهِ تَعْلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾، وعن سهل بن سعد قال: اطلع وحسل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مسدرى يحسك به رأسه، فقال "لو أعلم أنك تنتظر، لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر "رواه البخاري ومسلم.

فإن إنكار المنكر معلق بالرؤية كما قال صلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: "مَنْ رَأَى مِنْكُم مُنْكُراً فَلْيغيِّرْهُ بِيَدهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ فبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَلبهِ وَذَلَكَ أَضْعَفُ الإِيمانِ" رواه مسلم، فلا يكشف الشرطي أو المحتسب ما كان مستورا أو يفتش بيتا إلا إذا خشي انتهاك حرمة لا يمكن استدراكها كالاعتداء بالقتل أو الزنا.

وكذلك لايجوز الاطلاع على الرسائل إلا إذا كان صاحب الرسالة متهما، وقد احــتوت رســالته عــلى ما فيه ضرر على المسلمين يفوق مفسدة النظر إلى الرسالة والكشف عما فيها، وقد بوب البخاري في صحيحه فقال: باب: من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره، ثم ذكر باسناده عن على رضى الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وأبا مرثد الغنوي، وكلنا فارس، فقال: "انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بما امرأة من المشركين، معها صحيفة من حاطب ابن أبي بلتعة إلى المشركين" قال: فأدركناها تسير على جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلنا: أين الكتاب الذي معك قالت: ما معى كــتاب، فأنخنا بما، فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئاً، قال صاحباي: ما نرى كتاباً، قال: قلت: لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يحلف به، لـ تخرجن الكتاب أو لأجردنك. قال: فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتما، وهمي محتجزة بكساء، فأخرجت الكتاب، قال: فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال "ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟!" قال: ما بي إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسوله، وما غيرت ولا بدلت، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بما عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهله وماله، قال "صدق، فلا تقولوا له إلا خيراً" قال: فقال عمر بن الخطاب: إنه قد خان الله ورســوله والمؤمنين، فدعني فأضرب عنقه، قال: فقال "يا عمر، وها يدريك، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد وجبت لكم الجنة" قال: فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم".

ولا يجوز للشرط أو غيرهم أن يعتدوا على الناس بالتعذيب أو الضرب أو الحبس في غير العقوبات الشرعية، وقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهُ وْمَنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا النَّهَ عَلَيه وسلم: "صنفان من أكتسَ بُواْ فَقَد آحَتَمَلُواْ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴾، وقال صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل السنار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بما الناس. ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" رواه مسلم، والذين معهم سياط هم الجلادون أعوان والي الشرطة.

وعـن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوشك إن طالبت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر، يعدون في غضب الله، ويروحون في سخط الله" رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: "سيكون في آخر المنزمان شرطة يغدون في غضب الله، ويروحون في سخط الله" رواه الطبراني، وعن هشَام بن حكيم بن حزام رضي اللَّهُ عنْهُما أنَّهُ مرَّ بالشَّام على أنَّاس مِنَ الأنباط، وقدْ أَقِ يمُوا فِي الشُّ مُس، وصُبُّ على رُؤُوسهم الزَّيْتُ، فَقَال: ما هَذَا قَيل: يُعَذُّبُونَ فِي الخَــراج، وَفِي رِوايةٍ: حُبِسُوا فِي الجزية. فَقَال هِشَامٌ: أَشْهَدُ لسمعْتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى الله عَلَــيْه وسَلَّم يقُولُ: "إن اللَّه يُعذَّبُ الذينَ يُعذُّبُونَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا" فَدَخَل على الأمير، فحدَّثَهُ، فَأَمر بهم فخُلُوا. رواه مسلم، وعنْ أبي مَسْعُود البدْريِّ رضيَ اللَّه عنْهُ قَال: كُنْتُ أضربُ غلاماً لي بالسُّوط، فَسمعْتُ صوتاً منْ خَلفي "اعلَمْ أبا مَسْعُود" فَلَـــمْ أَفْهَمْ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضِب، فَلَمَّا دَنَا منِّي إذا هُو رسُولُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم فَإِذَا هُو يَقُولُ "اعلَمْ أبا مسْعُود أنَّ اللَّه أقْدرُ علَيْكَ مِنْكَ عَلَى هذا الغُلامِ" فَقُلْتُ: لا أَضْ رَبُ مُلُوكًا بِعْدَهُ أَبِدًا، وفي روَاية: فَسَقَطَ السُّوطُ منْ يدِي منْ هيْبته، وفي رواية: فَقُلْ تُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُو حُرٌّ لُوجُهِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ "أَمَا لُو ْ لَمْ تَفْعَلْ، لَلْفَحَتْكَ النَّارُ، أوْ لَمُسَّتِكَ النَّارُ" رواه مسلم .

وقال صلى الله عليه وسلم: "أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين" رواه أحمد وغيره، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من ضرب سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة" رواه البزار والطبراني.

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده "رواه مسلم وروى البخاري نحوه ولفظه "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما لهى الله عنه".

وعــن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" رواه مسلم، وعن أبي موسى، قال: قلت: يا رسول الله أي الإســلام أفضــل قــال "من سلم المسلمون من لسانه ويده" رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي فراس قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. قال عمرو بن العاص: لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه" رواه أبو داود، وعند أحمد عن أبي فراس قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس ألا إنا إنما كنا نعرفكم، إذ بين ظهرينا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، ألا وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق، وقد انقطع الوحي، وإنما نعرفكم عما نقول لكم من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم بينكم وبين عليه يربكم، ألا إنه قد أتى على حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله وما عنده فقد ربكم، ألا إنه قد أتى على حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله وما عنده فقد

خيل إلى بآخرة، إلا أن رجالا قد قرؤوه يريدون به ما عند الناس، فأريدوا الله بقراءتكم، وأريدوه بأعمالكم، ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك، فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيدي إذا لأقصنه منه. فوثب عمرو بن العساص فقال: يا أمير المؤمنين أو رأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعسض رعيته أتنك لمقتصه منه؟ قال: إي والذي نفس عمر بيده إذ لأقصنه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه، ألا لا تضربوا المسلمين فستذلوهم، ولا تجمروهم فتفتنوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم ".

وعن أبي بَكْرَةَ نُفَيْع بنِ الحارث رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عَلَيْه وسَلّم قال "إِنَّ الرَّمَانَ قَد اسْتَدَارَ كَهَيْئَته يَوْمَ خَلَقَ اللّه السّموات والأَرْضَ: السّنة أثنا عَشَر شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَة حُوم: ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقعْدة وَذُو الْحجَّة، والْمُحرَّمُ، وَرجُب الذي بَكَ جُمادَي وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قلْنَا: الله ورسُولُه أَعْلَم، فَسكَت حَتَّى ظننَا أَنَّه سَيْسَمِيه بِغَيْرِ اسْمه، قال: "أَلَيْس ذَا الْحجَّة؟" قُلْنَا: بلَى: قال "فَأَيُّ بلَد هَذَا؟" قُلْنَا: الله ورسُولُه أَعْلَم، فَسكَت حَتَّى ظَننَا أَنَّه الله ورسُولُه أَعْلَم، فَسكَت حَتَّى ظَننَا أَنَه الله ورسُولُه أَعْلَم، فَسكَت حَتَّى ظَننَا أَنَه المُسمِيه بغيْر اسْمه. قال "أَلَيْسَ الْبلدة الله ورسُولُه أَعْلَم، فَسكَت حَتَّى ظَننَا أَنَه سيسميّه بغيْر اسمه. قال "أَلَيْسَ يَوْمَ التَّحْر" قُلْنَا: الله ورسُولُه أَعْلَم، فَسكَت حَتَّى ظَننَا أَنَه سيسميّه بغيْر اسمه. قال "أَلَيْسَ يَوْمَ التَّحْر" قُلْنَا: بَلَى. قال "فإنَّ دِماءَكُمْ وَأَمْوالكُمْ وأَعْواضَكُمْ عَلَا الله ورسُولُه أَعْلَم، هَذَا في شَهْرِكم هَذَا الله ورسُولُه أَعْلَم، فَذَا في شَهْرِكم هَذَا الله ورسُولُه أَعْلَم، فَذَا في شَهْرِكم هَذَا الله والسَّكُمْ عَنْ أَعْمَالكُمْ، أَلا فَلا تَوْجُعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يضْرِبُ وسَتَلْقُون ربَّكُم مَن يَبْغُمُ مَنْ أَعْمَالكُمْ، أَلا فَلا تَوْجُعُوا بَعْدي كُفَّاراً يضْرِبُ وَسَمَعُه الْ يُلْعَلَى الشَّاهُ لُه الْعَائِبَ، فَلَعَلَ بغض مَن يَبْغُهُ أَنْ يَكُونَ وَسَمَعُه مَنْ سَمِعِه " ثُمَّ قال "أَلا هَلْ بَلْغَتُ، أَلا هَلْ بَلْغَتُ اللهُ فَلا يَوْعَمُ مَنْ عُصْ مَنْ سَمِعه " ثُمَّ قال "أَلا هَلْ بَلْعُتُ ، أَلا هَلْ بَعْض مَن يَبْغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَه مِن بَعْضِ مَنْ سَمِعه " ثُمَّ قال "أَلا هَلْ بَلْعُتُ"، أَلا هَلْ بَلْغُتُ الْمَاسُدُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ الله

"اللَّهُ مُ اشْهُ" متفق عليه. وفي رواية عند البخاري "فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، وأبشاركم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا".

وعن أبي هريرة رضى الله عنه، أن رسولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم قال "أِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي الْمُفْلِسِ أَن الْمُفْلِسِ مِنْ أُمَّتِي الْمُفْلِسِ أَن الْمُفْلِسِ مِنْ أُمَّتِي اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

ولكي تحفظ حقوق الناس وتصان من التعدي، يجب على الشرطة والمحتسبين ألا يقدموا على سحن أحد وتوقيفه أو ضربه أو تفتيشه إلا بحكم من القضاء الشرعي، والوجب على الولاة من أمراء وعلماء أن يبينوا للشرطة حدود عملهم، وما يجوز لهم فعله، وما لايجوز، حيى يكونوا على بصيرة وعلم بما يقومون به من إحقاق الحق وإبطال الظلم، وأن تربط أعمالهم بالقضاء الشرعي وفتاوى أهل العلم، وقد قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذَّكُرِ إِن كُنْسَتُم لا تَعْلَمُونَ ، وعن أبي وائل قال: قال عبد الله (وهو ابن مسعود) رضي الله عنه لقد أتاني اليوم رجل، فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال: أرأيت رجيلا مؤديا نشيطا، يخرج مع أمرائنا في المغازي، فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها فقلت له يعزم علينا في أشياء لا وسلم، فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه، وأو شك ألا تجدوه، والذي لا إله إلا هو، ما أذكر ما غير من الدنيا إلا كالثغب، شرب صفوه وبقي كدره" رواه

البخاري، وفي تهذيب الكمال للمزي رحمه الله عن علي بن عبد العزيز البردعي "قال حدث الربيع بن سليمان قال كان لأبي حدث الربيع بن سليمان قال كان لأبي يعقوب البويطي من الشافعي منزلة وكان الرجل ربما سأله عن المسألة فيقول: سل أبا يعقوب فإذا أجاب أخبره فيقول هو كما قال: قال: وربما جاء إلى الشافعي رسول صاحب الشرطة فيوجه الشافعي أبا يعقوب البويطي ويقول هذا لساني".

## باب: تأسيس الدولة الجديدة

إن بناء الدولسة الإسلامية وتثبيت أركالها ليحكم الإسلام في جميع شؤولها، يتطلب جهسودا كسبيرة، وأعمالا منظمة لكي تبسط الحكومة قولها على جميع البلاد وتحكم السيطرة الكاملة عليها، وتحول دون أي نوع من الانفلات والفوضى التي اعتادها البعض في أثناء الحرب.

وفي هـذا الـباب بعـض المعالم المهمة التي تجب العناية بها في هذه المرحلة التأسيسية للدولة.

وأولها: الصبر على الابتلاء: من سنن الله تعالى ابتلاء أهل الإيمان حتى يميز الصادقين من الكاذبين، كما قال تعالى: ﴿ أَحَسَبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوۤاْ أَن يَقُولُوٓاْ آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَـنُونَ. وَلَقَـدْ فَتَـنَّا ٱلَّذِيـنَ مـن قَـبْلهمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ﴾،فلابد أن تبتلي الحكومة الإسلامية الجديدة في بداية نشأتها وفي مسيرتما كلها بأعداء يتربصون بما ويسعون لإزالتها بشتي الوسائل، وهذا يحتم على ولاة الأمر أن يكونــوا عــلي حــذر دائم، وأن يعدوا العدة اللازمة لمواجهة الأعداء والتصدي لمخططاهم ومكائدهم،وقد قال تعالى: ﴿ فَلاَ تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُواْ وَلاَ تَشْتُرُواْ بآيَاتِي تَمَــناً قَلــيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَــئكَ هُمُ ٱلْكَافرُونَ، والآية تحذر من نوعيين من الأساليب السي يستخدمها الأعداء للصدعن إقامة حكم الله في الأرض،وأولها التهديد والتخويف، ولهذا لهي الله تعالى عن خشيتهم، فقال تعالى: ﴿ فَلاَّ تُخْشَــوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُوْنَ۞، والثاني: الترغيب بشيء من الدنيا حتى يتراجع ولاة الأمر عين إقامة حكم الله في الأرض، وقد يسمون هذا الشيء من متاع الدنيا بالمساعدات الاقتصادية أو أن يهددوا بالحصار الاقتصادي أو غيره، وقد حذر الله تعالى من هذا

فقال تعالى: ﴿وَلاَ تَشْتُرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً ﴾، وقال تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنفقُونَ أَمُوالَهُ مَ اللّهِ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عَندَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عَندَ رَسُولِ ٱللّهِ حَلَيْ يَنفَضُواْ وَلِلّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَلَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ ﴾.

ومن وسائل الأعداء قتال المسلمين لصدهم عن دينهم، كما هو مشاهد في هذه الحملة الصليبية، وقد قال تعالى: ﴿ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُواْ وَمَسن يَسرْتُدُ مِنْكُمْ عَن دينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالاَّحْرَة وَأُولِلَا يَلُونَ ﴾.

ومسن وسائل كيدهم شن الحملات الإعلامية المضللة لمحاربة الاسلام وصد المسلمين عن دينهم، وقد قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّه بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ لَتُبْلُونَ فِي آَمُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوثُواْ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوثُواْ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن لَلْمِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن لَا لَين أُوثُوا الله عَنْ مِنْ عَزْمِ ٱلأُمُورِ ﴾، وغيرها من صنوف الأذى والكيد والمكر والعدوان الذي لا لله عنه عنه ولا يكل ليلا ولا نحارا، كما قال تعالى: ﴿ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن اللَّهُ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَمَكَرُواْ مَكْراً كُبَّاراً﴾.

وقــال تعــالى: ﴿ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْحَبَالُ ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَة أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿فَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذَبُونَــكَ وَلَــٰكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَحْحَدُونَ. وَلَقَدْ كُذَبَتْ رُسُلٌ من قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذَبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدلَ لِكُلمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقدْ جَآءَكَ مِـــن تَـــبَا ِ ٱلْمُرْسَـــلِينَ﴾، وقال تعالى: ﴿فَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾.

والمسلمون من الولاة وغيرهم يجب عليهم أمام مؤامرات الأعداء أن يثبتوا على الحق، وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا في جهاد الأعداء، وأن يتصدوا لكيدهم ومكرهم، وأن يتيقــنوا بوعد الله ونصره لعباده، وأن يتوكلوا على الله حق التوكل في أمورهم كلها، وقد قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بَأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِآيَاتَنَا يُوقَنُونَ﴾، فَالْإِمَامَةُ فِي الدِينِ إِنَّمَا تَنَالُ بِالصِيرِ وَالْيَقِينِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ ﴾، وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "وقال الله تعالى لنبيه: ﴿ فَتُوكُّلُ عَلَى اللَّه إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴾ فأمر سبحانه بالتوكل عليه وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل مصحح له مستدع لثبوته وتحققه وهو قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبين ﴾ فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل عــــلى الله، والاكتفاء به، والإيواء إلى ركنه الشديد، فإن الله هو الحق وهو ولي الحق، وناصره، ومؤيده، وكافي من قام به، فما لصاحب الحق ألا يتوكل عليه، وكيف يخاف وهــو عــلى الحق كما قالت الرسل لقومهم ﴿وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكُّلَ عَلَى اللَّه وَقَدُّ هَدَانَا سُــبُلَنا﴾ فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم، وأخبروا أن ذلك لا يكون أبدا، وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان، فصاحب الحق لعلمه بالحق ولثقته بأن الله ولي الحق وناصره مضطر إلى توكله على الله لا يجد بدا من توكله"(1).

الثاني: الزهد في الدنيا: يجب على المجاهدين ألا يركنوا إلى الدنيا بعد تحقق النصر، بل عليهم أن يواصلوا سعيهم وجهادهم لتحقيق المقصود من الجهاد وهو إقامة شريعة الله تعالى في البلاد، وأن يعدوا العدة ويتخذوا ما يستطيعون من وسائل القوة لمواجهة

<sup>(1)</sup> طريق الهجرتين.

الأعداء المتربصين في الخارج والأعداء المتربصين في الداخل من المرتدين والمنافقين الذين سوف يسعون إلى الفتنة وإعاقة إقامة شريعة الله في البلاد، وقد قال تعالى عن المنافقين: هُووم سن الأعْرَاب من يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَعْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ، وقال تعالى: هُلُو حَرَجُواْ فيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ حَبَالاً وَلاُوضَعُواْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ، وقال تعالى: هُلُو حَرَجُواْ فيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ حَبَالاً وَلاَوضَعُواْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيمٌ بِالظَّالِمِينَ. قَد ابْتَعَوُا الْفَتْنَةَ مِن خَلالكُمْ يَنْغُونَكُم الْفَتْنَة وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. قَد ابْتَعَوُا الْفَتْنَة مِن قَدْلُ وَقَلْكُم الْفَتْنَة وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾، وقال تعالى: هُوالدي وَقَلْبُواْ لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ الله وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾، وقال تعالى: هُوالدي وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحُلُهُمْ لَكَادُبُونَ. لاَ تَقُمْ فَو رَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحُلُهُمْ إِنْ أَرَدُنَا إِلاَ الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَادُبُونَ. لاَ تَقُمْ فيه فِيه رِحَالٌ يُحبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحُلُهُمْ اللّهَ وَرَصْوَان خَيْرٌ فَسَالَهُ اللهُ اللهُ وَرَصْوَان خَيْرٌ فَسَالًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى شَفًا جُرُف هَا وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ا

فإن الركون إلى الدنيا بعد النصر، والميل إلى الدعة والراحة وترك الجهاد، والعفلة عن الأخطار التي تحدد الإسلام والمسلمين من الإلقاء بالأنفس إلى التهلكة، فعن أسلم أبي عمران قال "غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد ابسن الولسيد، والروم مُلصِقُو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدوِّ فقال الناس: مَه، مَه، لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآيسة فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا: هلسم نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله تعالى: ﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ الله وَلاَ تُلقُواْ بِي الله وَلاَ تُلقُواْ فِي سَبِيلِ الله وَلاَ تُلقُواً فِي سَبِيلِ الله وَلاَ تُلقُواْ بِي الله وَلاَ تُلقُواْ فِي سَبِيلِ الله وَلاَ تُلقُواْ فِي سَبِيلِ الله وَلاَ تُلقُواْ

بعض".

وندع الجهداد، قدال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية" رواه أبو داود.

كما أن في تربية الولاة والمحاهدين تربية جهادية، وصبغ حياقم ومشاعرهم في جميع الأوقات بفريضة الجهاد في سبيل الله، ومداومة الاستعداد والرباط، صلاحا لقلوهم من المسيل إلى الدنيا وزينتها، وأطهر لقلوهم من التباغض والشحناء التي عادة ما تقع إذا ركنوا إلى الدنيا وتنافسوا عليها، وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر. قال: صلى رسول الله صلى الله على قتلى أحد. ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات. فقال: "إني فرطكم على الحوض. وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة. إني لست أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها، أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها، وتقتتلوا، فتهلكوا، كما هلك من كان قبلكم".

قال عقبة " فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ". وعسن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا فتحت عليكم خسزائن فارس والروم أي قوم أنتم" قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله قسال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضسون، ثم تتحاسدون، ثم تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضسون، ثم تسلمون، ثم تسلمون، ثم تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم

وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب أتي بكنوز كسرى فقال عسد الله بن أرقم أتجعلها في بيت المال حتى تقسمها فقال عمر لا والله لا أوويه إلى سقف حتى أمضيها فوضعها في وسط المسجد فباتوا عليها يحرسونها فلما أصبح كشف عنها فسرأى من الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألأ فبكى عمر فقال له عبد الرحمن بن

عوف وما يبكيك يا أمير المؤمنين فوالله إن هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح فقال عمر: ويحك إن هذا لم يعطه قوم قط إلا ألقيت بينهم العداوة والبغضاء"(1).

الثالث: أداء الأمانسات إلى أهلها: من أداء الأمانات إلى أهلها أن تسند الوظائف والأعمسال إلى أهسلها من المجاهدين الصادقين، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُسؤدُوا ٱلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾، فلا يجوز أن تسند الولايات إلى القاعدين من المنافقين ومرضى القلوب، فإن هؤلاء ليسوا من أهل الولايات العامة في الإسلام.

فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسند الولايات لأحد من المنافقين، وإنما كان يولي أصحابه رضي الله عنهم الذين جاهدوا في الله حق الجهاد، ونصحوا لله تعالى ولرسوله صلى الله علسيه وسلم وللمؤمنين، وأما أهل النفاق فليسوا من أهل النصح للإسلام والمسلمين، وإنما دأهم المكر والغش وإلحاق الأذى والضرر بالمسلمين، ولهذا لهى الله عن اتخاذهم بطانة فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُهُمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ لاَ يَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقلُونَ. هَا أَنْتُمْ أُولاً عَضُواْ عَلَيْكُمُ الأَنامِلُ مِنَ الْفَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بَعْيُظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾.

وبعد انتصار المحاهدين والتمكين لهم، سوف يسعى المنافقون إلى الإمارة والوزارة، ويظهرون من حسن الكلام، والتشدق بالعبارات، وادعاء الأعذار الكاذبة عن تخلفهم عسن الجهاد، ليرضى عنهم أهل الإيمان ويقبلوا عذرهم، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَولِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحة عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُو فَأَحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَقَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَقَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ أَلَي يُؤْفَكُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ أَلَى يُؤْفَكُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ أَلَيْنَا وَلاَ يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلاَ قَلِيلاً. أَشِحَةً اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللِهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَهُ اللَهُ اللْهُ اللْهُ الللْ

<sup>(1)</sup> الزهد لابن المبارك.

عَلَــيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْحَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنْهُمْ كَٱلَّذِي يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَــوْتِ فَــإِذَا ذَهَبَ ٱلْحَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَة حِدَاد أَشْحَةً عَلَى ٱلْخِيْرِ أُولَــئِكَ لَمْ يُوْمِــنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّه يَسِيراً ﴾، وقال تعالى: ﴿وَيَعْتَذِرُونَ يُومِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لاَ تَعْتَذِرُواْ لَن تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَانَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى إلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ وَاللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُ مِ وَرَسُــولُهُ ثُــمَ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَة فَيُنَبِّكُم بِمَا كُنتُمْ اللّه مَنْ أَخْبُونَ بِآللّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَإِنْ تَعْمَلُكُ مِنْ وَاللّهُ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَعْمَلُكُ وَلَى اللّهُ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَإِنْ اللّهُ لَا يَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِن اللّهُ لَكُمْ إِذَا آلْقَوْم ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن اللّهُ لاَ يَرْضَى عَن ٱلْقَوْم ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ .

ومسنهم مسن قد يدعي كذبا وزورا بأنه قد جاهد مع المجاهدين، أو قام بنصر هم ومعاونتهم، حتى يحمد بما لم يفعل، كما قال تعالى: ﴿ لاَ تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ اللَّهِ عَذَابٌ اللَّهِ وَيُحبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعُلُوا فَلاَ تَحْسَبَنَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّن الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللّهِ مَعَلَ قَتْنَة النّاسِ مَن يقُولُ آمَنًا بالله فَإِذَا أُوذِي فِي الله جَعَلَ فَتْنَة النّاسِ كَعَذَابِ اللّه فَإِذَا أُوذِي فِي الله جَعَلَ فَتْنَة النّاسِ مَن يقُولُ آمَنُوا وَلَيعْلَمَنَ الْمُنافِقِينَ فِي الله بَأَعْلَمَ بِمَا فِي كَمَدَابِ الله فَإِذَا أُوذِي فِي الله بَاعلَمَ بِمَا فِي كَمَدُورُ الْعَلَمَ الله الله الله الله قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعْكُمْ وَإِن كَانَ للْكَافِرِينَ عَلَى الله قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعْكُمْ وَإِن كَانَ للْكَافِرِينَ عَلَى الله قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعْكُمُ وَإِن كَانَ للْكَافِرِينَ عَلَى اللهُ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعْكُمُ وَإِن كَانَ للْكَافِرِينَ عَلَى اللّهُ وَالْولاية العامة، وقد أوجب الله معاداتهم وأمر ولَس يلكها المنافقون للتوصل إلى الإمرة والولاية العامة، وقد أوجب الله معاداتهم وأمر بسأخذ الحذر منهم، ولهى عن اتخاذهم بطانة، فإن تغلغلهم في أجهزة الدولة وتبوأهم المناصب المهمة يشكم وشي كل خطرا على الدولة الإسلامية، ومرضا فتاكا يهدد بقاءها المناصب المهمة يشكم الله على الدولة الإسلامية، ومرضا فتاكا يهدد بقاءها واستمرارها.

ومن السبل لتمييز المجاهدين من غيرهم، أن تقوم الحكومة بإحصاء المجاهدين وتسجيل أسمائهم، لمعرفتهم وتقديمهم على غيرهم في الولايات العامة، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال "باب: كتابة الإمام الناس"، ثم قال حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس". فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل، فقلنا نخاف ونحن ألف وخمسمائة، فلقد رأيتنا ابتلينا، حتى إن الرجل ليصلى وحده وهو خائف، حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش: فوجدناهم ليصلئة، قال أبو معاوية: ما بين ستمائة إلى سبعمائة.

حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابسن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كتبت في غزوة كذا وكذا، وامرأتي حاجة، قال: "ارجع، فحج مع امرأتك ".

السرابع: تربية الشباب: يجب على ولاة الأمر دعوة جميع أفراد الرعية من الرجال والنساء، وتربيتهم تربية إسلامية كاملة، مع العناية بالشباب المسلم عناية كبيرة، لما يملكون من قوة الشباب والطاقة التي تساهم وتساعد بإذن الله في بناء الدولة الإسلامية وتقويتها والدفاع عنها، كما أن الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيهم أكثر من الكبارالذين ألفوا الكثير من المنكرات وهرموا فيها، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ فَتُلُمّ مَن الكبارالذين ألفوا الكثير من المنكرات وهرموا فيها، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ فَتُلُمّ مَن النَّه عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبّنا رَبُ السَّماوَات وَاللّ رُبّنا رَبُ اللّه عليه وسلم فيهم كثير رحمه الله: "فذكر تعالى أهم فتية وهم الشباب، وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل مسن الشيوخ، الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل، ولهذا كان أكثر المستحيبين الله عليه وسلم شباباً، وأما المشايخ من قريش، فعامتهم بقوا على تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شباباً، وأما المشايخ من قريش، فعامتهم بقوا على

دينهم، ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف ألهم كانوا فتية شباباً"(1).

وقال تعالى: ﴿ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلا ذُرِيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْف مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِئِهِمْ أَن يَفْتِ نَهُمْ ﴾، قال العلامة السعدي رحمه الله: "والحكمة - والله أعلم - بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أن الذرية والشباب، أقبل للحق، وأسرع له انقياداً، بخلاف الشيوخ ونحوهم، ممن تربي على الكفر فإنهم بسبب ما مكث في قلوهم من العقائد الفاسدة - أبعد عن الحق من غيرهم "(2).

ومما يبين أهمية مرحلة الشباب وفضل الاستقامة فيها قوله صلى الله عليه وسلم"ما تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبله؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن علمه هاذا عمل فيه؟" رواه البيهقي وغيره.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم قال "سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ اللّه في ظلّمه يسوم لا ظلّ إلا ظلّهُ: إمَامٌ عادلٌ، وشَابٌ نَشَأ في عبادَة الله تعالى، ورَجُلٌ مُعَلَّقَ قَلْبُهُ في المَساَجِد، ورَجُلانِ تَحَابًا في اللّه، اجتَمعًا عليه، وتَفرَّقاً عليه، ورجُلٌ مُعَلَّق بصدقة، دعستهُ امرراًة ذات منصب وجمال، فقال: إنّى أخاف الله، ورَجُلٌ تصدّق بصدقة، فأخفاها حَتَى لا تعلم شمالُهُ ما تُنفِق يمينه، ورَجُلٌ ذكر الله خالياً فَفَاضَتْ عيناهُ" منفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه "اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك" رواه الحاكم.

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم.

<sup>(2)</sup> تيسير الكريم الرحمن.

الخامس: أصحاب الاختصاص: الدولة الإسلامية في بداية نشأمًا بحاجة إلى الأمناء الأتقاء المناء الاتقام الاختصاص في شتى المحالات القضائية والسياسية والاقتصادية والإعلامية وغيرها.

وإيجاد جميع أهل الاختصاص من بين المجاهدين قد يتطلب أولا سنوات في إعدادهم وتعلميمهم وتأهيلهم، لاسيما في بعض البلاد التي يقل فيها أهل الإختصاص من بين الججاهدين بسبب انشغالهم بالجهاد ومدافعة الأعداء.

وهـذا يحتم على ولاة الأمر أن يستدعوا أهل الاختصاص الأتقياء الأمناء من خارج الـبلاد للاستفادة من علمهم وخبرهم ومشورهم في بناء الدولة وتقويتها، فإن هذا من الـبلاد للاستفادة من علمهم وخبرهم ومشورهم في كتابه فقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ الله به في كتابه فقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلْتُعُونَ وَالله إِنَّ ٱلله إِنَّ ٱلله شَدِيدُ آلْعِقَابِ ﴾، ودولة وَالسَّقُوى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَٱتَّقُواْ ٱلله إِنَّ ٱلله شَديدُ آلْعِقَابِ ﴾، ودولة الإسـلام الأولى الـي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم جمعت الأنصار من المدينة والمهاجرين الذين هاجروا إليها.

السادس: الاجتماع على الحق: المسلمون أمة واحدة، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبنيان يشد بعضه بعضا، وبالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ووصفهم بأهم يد على من سواهم فقال صلى الله عليه وسلم: "الْمُؤْمن للْمُؤْمن كَالْبُنْيَان يَشدُ بعْضُهُ بَعْضاً" وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعه. متفق عليه، وقسلم: "الْمُؤْمنينَ في تَوَادَّهم وتراحمهم وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل الْمُؤْمنينَ في تَوَادَّهم وتراحمهم وتعالى وتعاطفهم، مَهم الله المُجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر المجسد بالسهر والحمقى "منفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى والمحمق، من سواهم يد على من سواهم "أحرجه أحمد وأبو داود والنسائى.

فلا يجوز في الدولة الإسلامية التفرق وتشكيل الأحزاب ولو كانت بمسميات إسلامية، وأما الأحزاب اللادينية (العلمانية) فإن إقرارها والرضا بما مروق وخروج من الإسلام، فالواجب في حق هؤلاء العلمانيين أن يعاملوا معاملة المرتدين الذين يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا، فإن الناس إما مسلمون موالون لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهم حــزب الله، وإمــا كفار أومرتدون أو منافقون مخالفون لدين الله تعالى وهؤلاء حزب الشيطان الذين أمرنا الله تعالى بجهادهم ومدافعتهم، وقد قال تعالى: ﴿ يُأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ آتَقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاُّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ. وَآعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّه جَمِيعاً وَلاَ تَفَ رُقُواْ وَٱذْكُرُواْ نَعْمَةَ ٱللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنعْمَته إِحْوَانِاً وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَة مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَٰلكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاته لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُسِنْكُر وَأُوْلَسِٰ عَكُ هُمُ ٱلْمُفْلَحُونَ. وَلاَ تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ من بَعْد مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَــٰ عُكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّـــىٰ به نُوحاً وَٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعيسَىٰ أَنْ أَقيمُواْ ٱلدِّيــنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ فِيه كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَحْتَبَى إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ ﴿ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذَكْرَ ٱللَّهِ أُولَــ عَكَ حزْبُ الشَّيْطَانِ أَلاَ إِنَّ حزْبَ الشَّــيْطَان هُمُ الخَاسرُونَ. إنَّ الَّذينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَــــُكَ في ٱلأَذَلِّينَ. كَتَبَ ٱللُّــهُ لأَغْلَبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِيَ إِنَّ ٱللَّهَ قَويٌّ عَزِيزٌ. لا تَجدُ قَوْماً يُؤْمنُونَ بٱللَّه وَٱلْيَوْم ٱلآخر يُــوَآدُّونَ مَنْ حَآدً ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوٓاْ آبَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشيرَتَهُمْ أُوْلَــٰــئكَ كَتَــبَ في قُلُوبهمُ ٱلإيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ برُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّات تَجْري من تَحْــتهَا ٱلأَنْهَارُ خَالدينَ فيهَا رَضيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَـــٰئكَ حزَّبُ ٱللَّه أَلاَ إِنَّ حــزْبَ ٱللُّــه هُمُ ٱلْمُفْلحُونَ﴾، وقال تعالى ﴿مُنيبينَ إِلَيْه وَٱتَّقُوهُ وَأَقيمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَلاَ

تَكُونُــواْ مِــنَ ٱلْمُشْرِكِينَ. مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَــرِحُونَ﴾، وقال تعالى ﴿وَإِنَّ هَــَـاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَقُونِ. فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾.

وقال صلى الله عليه وسلم: "عليكُمْ بالجماعة، وإيَّاكُمْ والفرقَلة، فإنَّ الشَّيطانَ مع الواحسد، وهسو من الاثنينِ أبعدُ. من أرادَ بحبُوحَة الجَنَّة فليلزَم الجماعة، من سَرَّتهُ حسنتُهُ وَسَاءتُهُ سيِّنتُهُ فذلكُمْ المؤمنُ" رواه الترمذي وغيره، وعن أبي موسى رضي الله عنه أن السنبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: "يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا" أخرجه البخاري ومسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: "الجماعة رحمة والفرقة عذاب" رواه أحمد وغيره، وقال صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟" قالوا: بلى قال: "إصلاح ذات البين الحالقة"، رواه أبو داود والترمذي، والحالقة أي التي قلق وتستأصل الدين.

وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والستارك لديسنه المفارق للجماعة" متفق عليه، حيث قرن ترك الدين بمفارقة جماعة المسلمين والخروج من جملتهم، وهذا ما يشاهده المسلمون اليوم من أفعال المرتدين الذين فارقوا جماعة المسلمين وانحازوا إلى صليبيين يظاهرونهم على المسلمين ويعاونونهم في حسرهم العسكرية والإعلامية التي تستهدف محاربة الإسلام، واتخاذ المسلمين عبيدا لطاغوقهم المسمى بالديمقراطية، واستباحة دماء المسلمين وبلادهم ونفطهم وخيراقم.

السابع: حسم الفتن والتصدي للأخطار في أولها: يجب على الحكومة الإسلامية القضاء على الفتنة في بدايتها، والتصدي للساعين في نشرها والمتسببين فيها، فكل خطر يستهدد الدولة الإسلامية يجب القضاء عليه واستئصاله بمجرد الشعور به قبل أن يكبر ويعظم شره، فعن عبد الله بن أنيس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خسالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات، فقال "اذهب فاقتله"، قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت: " إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت رحمل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك، قال: إني لفي ذاك، فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. رواه أبو داود، فهذا فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. رواه أبو داود، فهذا المشرك كان يسعى إلى جمع الجموع من المشركين على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم بقتله قبل أن يحقق ما يريد من جمع علميه وسلم بقتله قبل أن يحقق ما يريد من جمع المشركين ومحاربة الدولة الإسلامية قبل أن تعظم فتنته ويستشري خطرها.

#### باب: سياسات احترازية

الاحستراز من انحراف الولاة: إذا كانت العقوبات الشرعية لا يجوز إنزالها بأحد من الناس إلا ببينة، فإن الاحتراز من الأخطاء المتوقعة والخيانات المحتملة يكتفى فيه بالقرائن والاعتبار بالخييانات المتكررة في القرون والأعوام الماضية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لايلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين" متفق عليه، فالمؤمن يتعلم من التجارب الماضية ويأخذ الدروس والعبر منها، فإذا لدغ من جحر واحد مرة احترز منه، حتى لا يلدغ منه مرة أخرى.

ومسن أعظم ما يجب الاحتراز منه انحراف الولاة عن الصراط المستقيم الذي يعد أحد أخطر الأسباب المؤدية إلى هدم الإسلام وزوال دولته، وقد قال صلى الله عليه وسلم "إلى لا أخساف على أمتى إلا الأئمة المضلين" رواه أحمد، وعند الترمذي وغيره "إنما أخساف على أمتي الأئمة المضلين"، وعن أبي ذر رضى الله عنه قال كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "لغير الدجال أخوفني على أمتى" قالها ثلاثا قال قلت: يا رسول الله ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك؟ قال: "أَتُمة مضلين" رواه أحمد، وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله زوى لى الأرض، حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتى سيبلغ ما زوى لي منها، وإين أعطيت الكترين: الأبيض والأحمر، وإني سألت ربي عز وجل: لا يهلك أمتى بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة، وأن لا يلبسهم شيعا، وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض، فقال يا محمد إنى إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإبى قد أعطيتك لأمستك، ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا ممن سواهم فيهلكوهم بعامــة حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبى بعضا"، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة" رواه أحمد، وقال ابن كثير: إسناده حيد قوي، وقال صلى الله عليه وسلم: "لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقض الحكم، وآخرهن الصلاة" رواه أحمد وابن حبان وغيرهما، وعن عمير بن سعد الأنصاري كان ولاه عمر محمص فذكر الحديث قال عمر يعني لكعب إني أسألك عن أمر فلا تكتمني قال والله لا أكتمك شيئا أعلمه، قال: ما أخوف شيء تخوّفه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلل أئمة مضلين قال عمر: صدقت قد أسر ذلك إلى وأعلمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم " رواه أحمد، وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعسرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا، قال: يهدمه زلة عالم، وحدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين" رواه الدارمي في السنن وابن المبارك في الزهد.

لقد استبد الكثير من الحكام بالحكم في القديم والحاضر، بعد أن تحققوا من ولاء الجيش وسائر القوات العسكرية لهم، وثبتوا أعوالهم وأنصارهم في الولايات والوزارات والقضاء والقيادة العسكرية، ولم يعد في البلاد سلطة قضائية تحكم عليهم أو تحاسبهم على أعمالهم، فأظهروا الجور والظلم، وحاهروا بالمعاصي والفسق، وانغمسوا في شهوات الدنيا وترفها، ومنهم من كفر بالله واستبدل شريعة الإسلام بالقوانين الوضعية.

و ما كان لهؤلاء الحكام أن يخرجوا عن شيء من شريعة الإسلام أو كلها إذا كان ولاء الأمراء والوزراء والقضاة والقادة والجيش لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ آللُهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤثُونَ ٱلذِّينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ آلسَّالُهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ آلصَّلاةَ وَيُؤثُونَ ٱلزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ

آللهِ هُمُ ٱلْغَالِبُونَ﴾، وغايتهم إقامة حكم الله تعالى في الأرض والدفاع عن دولة الإسلام، وتنفيذ أحكام الله تعالى على القوي والضعيف والإمام والرعية.

و لكي لا يلدغ أهل الإسلام من هذا الجحر مرة أخرى، فلا بد من اتخاذ سياسات احسترازية، وسد الطرق والذرائع التي تؤدي إلى استبداد الحاكم بالحكم، وانحراف الحكومة عن الحق ووقوعها في الظلم والفسق وفي بعض الأحيان الكفر، فعن عبد الله ابسن مسعود رضي الله عنه قال: " إنه سيكون أمراء يدعون من السنة مثل هذه، فإن تركتموها جاؤوا بالطامة الكبرى " أخرجه الطبراني في الكبير.

فمن السياسات الاحترازية لحماية شريعة الإسلام وضمان عدم خروج أحد من الولاة عنها: أن يكون ولاء الأمراء والقادة والجيش وسائر الجند لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وعملهم إقامة شريعة الله تعالى، وتنفيذ حكم الله في الإمام والرعية، وهذا يستدعي نظر أهل الشورى والقضاة فيمن يعينهم الإمام من الأمراء والسوزراء وقادة القوات العسكرية، فإذا تبين أن الإمام قد عين أميرا أو قائدا عسكريا ليس أهلا للإمرة والقيادة، وإنما عينه لولائه له وقد وجد من هو أولى منه، ففي هذه الحالية لا يقر الإمام على حوره في تعيين غير المستحق، ويفصل النزاع في أولى الناس بالتعيين أمام القضاء الشرعي.

و من السياسات الاحترازية: ضمان استقلال القضاء عن الولاء الخاص للحاكم أو لغيره، بل الواجب أن يقضي القاضي على الإمام وسائر الرعية دون محاباة لأحد منهم.

و مـن السياسـات الاحترازية: ألا يكون تعيين أهل الشورى بحسب الولاء والتبعية للإمـام أو غيره من الأمراء، بل لا يعين في أهل الشورى إلا من توفرت فيه الشروط الشسرعية السيّ تقدمست في باب الشورى، وأن يتولى أهل الشورى مراقبة أعمال المخدمة، ومحاسبة الإمام والأمراء وتقويمهم بعدل وصرامة، والمطالبة بعزل من يستحق العزل، وفصل النزاع مع الإمام أو الأمراء أمام القضاء الشرعي، لعموم قول الله تعالى: ﴿ وَفَصَلَ النزاعُ مَع الإمام أو الله وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْويلاً ﴾. ولك خَيْرٌ وأحسن تأويلاً ﴾.

ومن السياسات الاحترازية: ألا يستبد الإمام بالأمر وينفرد بسياسة الدولة، فإن الاستبداد من سياسات الملوك والحكام الجائرة، بل الواجب أن تكون الشورى من قواعد وأسس الحكومة الإسلامية.

ومن السياسات الاحترازية: نشر الوعي السياسي الشرعي بين المسلمين، وتربيتهم على قول الحق ومناصحة الولاة والشجاعة، وإنكار الفساد والجور والإستبداد، ومنع الولاة من الظلم، وقد وصف عمرو بن العاص رضي الله عنه هذه الخصلة بالحسن والجمال، وهو في صحيح مسلم.

ولا يعني قيامنا بمذه السياسات الاحترازية وترسيخها في نظام الدولة الإسلامية أننا قد سلبنا الحاكم حقا من حقوقه، بل إن هذه السياسات الاحترازية ومقاصدها قد جاءت بما الشريعة الإسلامية، وجعلتها أساسا في الحكم، فقد جاءت الشريعة بالولاء لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وجاءت بوجوب إقامة شرع الله على الحساكم والرعسية، وجاءت بالشورى ومنع الاستبداد، وجاءت بمساواة الناس أمام القضاء، وأن القاضي يجب أن يحكم بما أنزل الله وألا يحابي أحدا من الناس، وجاءت بعزل الحاسبة الإمام والولاة والإنكار عليهم ومنعهم من الظلم والجور، وجاءت بعزل الحاكم إذا طرأ عليه الكفر البواح والخروج عليه مع القدرة، وجاءت الشريعة بوجوب

تعيين الأمراء والقادة والقضاة وأهل الشورى وغيرهم من المسؤولين أو الموظفين في الحكومة بالأهلية فيقدم في كل عمل الأفضل والأقدر على تأديته، وجاءت بحرمة التعيين لهوى أو لعصبية أو لقرابة أو لحزبية، وجعلت هذا التعيين خيانة للأمانة، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلأَمَانَاتِ إِلَى آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ﴾، ومن الأمانات الوظائف والأعمال التي يجب أن تسند إلى أهلها.

الحذر والاحتراز من الأعداء: لقد بين الله تعالى في كتابه سبيل المحرمين، للتحذير من سبيلهم الجائرة، وتحنب الوقوع في شرها وأمر بأخذ الحذر من مكائدهم ومكرهم فقال تعالى: ﴿وَكَذَلكَ نَفُصُّلُ ٱلآيَاتِ وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حَذْرَكُمْ فَآنفرُواْ تُبَات أَو ٱنْفرُواْ جَميعاً، وعن حذيفة رضي الله عـنه قال "كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: "نعم" فقلت. هل بعد ذلك الشر من حير؟ قال: "نعم وفيه دخن" قلت: وما دخنه قال: "قوم يستنون بغير سنتي، ويهدون بغير هديسي، تعرف منهم وتنكر" فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: "نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها" فقلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ قال: "نعسم قوم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا" قلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم" فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: "فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك" رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

وقد بين الله تعالى كفر الكافرين وشركهم، وكيدهم للإسلام والمسلمين، وبين أساليبهم في محاربة الإسلام وما تكنه صدوره من الحقد والبغضاء للإسلام وأهله كما قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلاَ ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعُ مِلْنَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُـــوَ ٱلْهُدَىٰ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقَّ﴾.

وقال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾.

فالواجب على الحكومة الإسلامية أن تتعرف على سبيل المجرمين، وأن تدرس أساليبهم ومخططاة في محاربة الإسلام والمسلمين، لكي تتصدى لأعدائها الذين يسعون في حربها عسكريا وفكريا وإعلاميا.

فليس من صفات المسلم أن يكون مغفلا جاهلا بما عليه الكفار من الخبث، والمكر الشيطاني والتخطيط الإجرامي، لمحاربة الإسلام وأهله، فإنه في هذه الحالة سوف يفاجأ بعدواله من وأسساليبهم الملتوية الماكرة التي لم يستعد لمواجهتها، ولم يحترز ويحذر من خطرها، وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: "لست بخب، ولا يخدعني الخب" والخسب الخداع، وفي فضائل الصحابة لعبد الله بن أحمد أن المغيرة بن شعبة ذكر عمر ابسن الخطاب فقال: "كان والله أفضل من أن يخدع، وأعقل من أن يخدع "، وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "والفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل: أن سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته، فيسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته، والعسلم به. وهذا لا يحمد، إذ هو والعسلم به. وهذا بخلاف البله والغفلة، فإنما جهل وقلة معرفة، وهذا لا يحمد، إذ هو نقص، وإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه، والكمال أن يكون القلب عارفا بتفاصيل الشر سليما من إرادته قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لست بخب ولا يخدعني الخب" وكان عمر أعقل من أن يخدع وأورع من أن يخدعني الخب" وكان عمر أعقل من أن يخدع وأورع من أن يخدعن الخب".

فينبغي للحكومة الإسلامية أن تتابع وتدرس مخططات الأعداء، وأن تتحسس عليهم للحذر من كيدهم وعدوالهم.

<sup>(1)</sup> كتاب الروح.

## باب: بذل المعروف والإحسان إلى الناس وتقديم الخدمات لهم

مـــن المقاصـــد العظيمة التي جاءت بما الشريعة الإسلامية الإحسان إلى الناس، وبذل كريم، وقضاء حوائجهم، وكف الأذي عنهم، وقد دل على هذا الأصل نصوص الكتاب والسنة، فقال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ﴾،وقال تعالى: ﴿وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفَرَة من رَّبكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلأَرْضُ أُعدَّتْ للْمُتَّقِينَ. ٱلَّذينَ يُنفقُونَ في السَّرَّآء وَالضَّرَّآء وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحبُّ ٱلْمُحْسنينَ ﴾،وقال تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ ٱلَّذِي يُكَذِبُ بِٱلدينِ. فَذَلكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ. وَلاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَام ٱلْمُسْسِكِينِ، وقسال تعالى: ﴿كَلاَّ بَل لاَّ تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ. وَلاَ تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَام ٱلْمَسْكِينِ. وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكُلاً لَّمَّا. وَتُحَبُّونَ ٱلْمَالَ خُبًّا جَمًّا ﴾، وقال تعالى: ﴿فَلاَ ٱقَــتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ. وَمَآ أَدْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَة. أَوْ إطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. يَتِيماً ذَا مَقْــرَبَةِ. أَوْ مسْــكيناً ذَا مَــتْرَبَة. ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَتَوَاصَواْ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَواْ بِٱلْمَـرْحَمَةِ. أُولَــٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ. وَأَمَّا ٱلسَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ﴾، وقال تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّة شَــرًّا يَرَهُ ﴾، وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب وَلَــكِنَّ الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاثِكَةِ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُــبِّه ذُوي الْقُــرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبيلِ وَالسَّآئِلينَ وَفِي الرُّقَابِ وَأَقَامَ الصَّـــالاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَآء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَــــئكَ الَّذِينَ صَدَقُواۤ وَأُولَـــئكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْحَارِ ذِي ٱلْقُــرْبَىٰ وَٱلْحَارِ ٱلْحُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ

ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإِحْسَانَ وَإِيتَآءِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْيِ يَعظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾، قال ابن عبد البر رحمه الله: "وقد قالت العلماء إن أجمع آية للبر والفضل ومكارم الأخلاق قَــولــــه عز وجل: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإِحْسَانِ وَإِيتَآء ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحْشَــاءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾"(1)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل معروف صدقة" رواه البخاري ومسلم، والحديث عام في كل أنواع المعــروف والإحسان،وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق" رواه أحمد وغيره، وبذل المعروف والإحسان إلى الخلق من صالح الأخلاق، وعن النُّعْمَان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسولَ اللُّــه صَـــلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم: "مثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وتَعاطُفِهِمْ، مَثَلَ الْجَسَد، إذا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَداعَى لهُ سائرُ الْجسد بالسهر والْحُمَّى" متفقٌ عليه، وعسن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صنائع المعسروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفىء غضب الرب، وصلة الرحم تسزيد في العمر" رواه الطبراني في الكبير، والصنائع جمع صنيعة وهي ما اصطنعته من حير، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم: "كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ علَيْهِ صدَقةٌ كُلَّ يَوْم تَطْلُعُ فيه الشَّمْسُ: تعدلُ بين الاثْنَيْن صدَقَةٌ، وتُعــينُ الــرَّجُلَ في دابَّته، فَتحْملُهُ عَلَيْهَا، أوْ ترْفَعُ لَهُ علَيْهَا متَاعَهُ صدقةٌ، والكلمةُ الطَّيِّبةُ صدَقةٌ، وبكُلِّ خَطْوَة تمشيها إلى الصَّلاَة صدقَةٌ، وتُميطُ الأذَى عَن الطريق صَسدَقة " متفق عليه، ورواه مسلم أيضاً من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسُــول اللّــه صَـــلَى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم: "إِنَّهُ خُلقَ كُلُّ إِنْسَانَ مَنْ بَنِي آدم عَلَى سَتِّينَ

<sup>(1)</sup> التمهيد,

وثلاثماتُــة مَفْصل، فَمنْ كَبَّر اللَّه، وحمدَ اللَّه، وَهَلَّلَ اللَّه، وسبَّحَ اللَّه واستَغْفَر اللَّه، وعَزِلَ حَجِراً عنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عظماً عن طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ أَمْرِ بَمْعرُوف أَوْ هَى عَنْ مُنْكُر، عَددَ السِّتِّينَ والتَّلاَثَمَاتَة، فَإِنَّهُ يُمْسي يَوْمَتُذ وَقَد زَحزحَ نفْسَهُ عن السنَّارِ"، وعن أبي ذرٌّ رضى الله عنه أيضاً أنَّ رسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم قال: "يُصْــبحُ على كلِّ سُلاَمَى منْ أَحَدكُمْ صدقَةٌ، فَكُلُّ تَسبيْحة صَدقةٌ، وكُلُّ تَحْميدَة صدقَةٌ، وكُلُّ هَٰليلَة صَدَقةٌ، وكلُّ تَكْبيرة صَدَقَةٌ، وأمْرٌ بالمعْرُوف صدقَةٌ، ونَهْيٌ عَن الْمُنْكُرِ صِدْقَةٌ. ويُجْزئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانَ يَرْكُعُهُما مِنَ الضُّحِي "رواه مسلم، وعنه: أنَّ ناســاً قــالوا: يــا رسُولَ اللَّه، ذَهَب أهْلُ الدُّنُورِ بالأجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى، وَيَصُــومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بَفُضُول أَمْوَالهمْ قال: "أَوَ لَيْس قَدْ جَعَلَ لَكُمْ مَا تَصَـدتَّقُونَ به: إنَّ بكُلِّ تَسْبيحَة صَدقَةً، وكُلَّ تكبيرة صدقة، وكلَّ تَحْميدة صدقة، وكــلٌ تهالــيلَة صَــدقَةً، وأمرٌ بالمغرُوف صدقةٌ، ونَهي عن المُنكر صدقةٌ وفي بُضع أحدكُم صدقة " قالوا: يا رسولَ الله أيأتي أحدُنَا شَهُوتَه، ويكُونُ لَه فيها أُجْر، قال: "أرأيْـــتُمْ لو وضَعهَا في حرامٍ أَكَانَ عليه وزْرٌ فكذلكَ إذا وضَعهَا في الحلاَل كانَ لَهُ أَجْـــرُ" رواه مسلم، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبيُّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم "لا تَحقرن من المعرُوف شَيْئاً ولَو أنْ تلْقَى أَخَاكَ بوجه طليق" رواه مسلم، وعن أبي ذر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس من نفس بن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس" قيل: يا رسول الله ومن أين لنا صدقة نتصدق بما؟ فقال: "إن أبواب الخير لكثيرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهلميل والأمسر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتمدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك" رواه ابن حبان، ورواه أحمد والنسائي ولفظه " قال: "لأن من أبواب الصدقة التكبير،

وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المستكر، وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر، وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكافا، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك، ولك في جماعك زوجتك أجر" وهذا جزء من الحديث، وعسند الترمذي عن أبي ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ولهيك عن المنكر صدقة، وإرشمادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن المطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة".

وعسن أبي حسري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنا قوم من أهل البادية فعلمنا شيئا ينفعنا الله به فقال: "لا تحقون مسن المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، ولا يحبها الله، وإن امسرؤ شتمك بما يعلم فيك، فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإن أجره لك ووباله على من قالسه"، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح وابن حبان في صحيحه واللفظ له والنسائي مفرقا وفي رواية للنسائي فقال: "لا تحقون من المعروف شيئا أن تأسيه، ولو أن تقب صلة الحبل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تقسى أخاك المسلم ووجهك بسط إليه، ولو أن تونس الوحشان بنفسك ولو أن من المشسع".

وعن أبي ذرَّ رضي الله عنه قال: قلت يا رسولَ الله، أيُّ الأعْمالِ أفْضَلُ؟ قال "الإِيمانُ بِاللَّسِهِ، وَالجِهَسادُ فِسِي سَبِيلِه". قُلْتُ: أيُّ الرُّقَابِ أَفْضَلُ؟ قال "أَنْفَسُهَا عِنْد أَهْلِهَا،

وأكَـــشُرُهَا ثَمَـــناً". قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعلُ؟ قال "تُعينُ صَانعاً أَوْ تَصَانعُ لأَخْرَقَ" قُلْتُ: يا رسبول اللَّه أرَأيتَ إنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْض الْعمل؟ قال "تَكُفُّ شَرَّكَ عَن النَّاس فَإِنَّها صدقة منك على نفسك". متفق عليه، وعن أبي موسى رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم قال "عَلَى كُلِّ مُسْلِم صِدِقَةٌ" قال: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قالَ "يعْمَل بسيديه فيسنفعُ نَفْسَه وَيَتَصدَّقُ": قَال: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يسْتطعْ؟ قال: "يُعينُ ذَا الْحَاجَة الْملْهوفَ" قالَ: أَرأَيْت إنْ لَمْ يستَطعْ؟ قالَ "يَأْمُرُ بالمَعْرُوف أَو الْخَيْرِ" قالَ: أرأَيْتَ إنْ لَمْ يَفْعِلْ؟ قَالْ "يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صِدَقَةً" مَتَفَقٌ عليه، وعن عقبة بن عامر رضي الله عـنه قال ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله أحــبرني بفواضــل الأعمال؟ فقال: "يا عقبة صل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك" وفي رواية: "واعف عمن ظلمك" رواه أحمد، وعن ابن عمر. قال: أصاب عمر أرضا بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله إني أصبيت أرضا بخير. لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فما تأمرني به قال "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". قال: فتصدق بما عمر؛ أنه لا يباع أصلها. ولا يبتاع. ولا يورث. ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء. وفي القربي. وفي الرقاب. وفي سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. أو يطعم صديقا. غير منمول فيه" متفق عليه واللفظ لمسلم، والحديث في الوقف، وقال النبي صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم قال: "الإيمَانُ بضعٌ وَسَبُّعُونُ، أَوْ بضِّعٌ وَستُّونَ شَعْبَةً: فَأَفْضلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأذَى عن الطّريق، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمان" متفقّ عليه، وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم "عُرضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حسنتُهَا وسيِّتُهَا فوجَدْتُ في مَحاسن أعْمالهَا الأذَى يُماطُ عن الطّريق، وَوجَــدْتُ فِي مَســاوَى، أَعْمالها النُّخَاعَةُ تَكُونُ فِي الْمُسْجِدِ الاَ تُدْفَنُ "رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم "طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها" رواه

الطـــبراني، وقال صلى الله عليه وسلم "طيبوا ساحاتكم فإن أنتن الساحات ساحات السيهود" رواه الطـــبراني، وعن أبي موسى رضي الله عنه قال " إن أمير المؤمنين بعثني إليكم أعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم وأنظف لكم طرقكم" رواه الطبراني.

وقال صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: "بَيْنَمَا رَجُلِّ يَمْشِي بَطَرِيقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْغَطْشُ، فَوجد بِئرأ فَسَرَلَ فَسِيها فَشَسَرِبَ، ثُمَّ خوج فإذا كلَّبٌ يلهثُ يَأْكُلُ النَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فقال السرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ العطشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئرَ فَمَسَلاً خُفَّه مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَه بِفيه، حَتَّى رقِيَ فَسَقَى الْكَلْب، فَشَكَرَ اللَّهُ لَه فَعَفَر لَه". قالُوا: يا رسولَ الله إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِم أَجْرًا فَقَالَ "فِي كُلِّ كَبد رَطْبة أَجْرً" مَنفقٌ عليه، وقال رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وسَلَّم "ما مِنْ مُسْلِم يَعْرِسُ غَرْساً إِلاَّ كَانَ ما أَكِلَ مِنْهُ له صدقة، وما سُرِق مِنْه له صدقة، ولا يرْزُؤه أَحَدٌ إلاَّ كَانَ له صدقة" رواه مسلم، وفي رواية له "فَلا يغْرِس الْمُسْلِم غرساً، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنسانٌ ولا دابة ولا طَيرٌ إلاَّ كَانَ له صدقة إلَى يَوْم الْقِيَامة".

وعَـنْ أَبَـي عَمرو جَرير بن عبد الله، رضى الله عنه، قال: كُنّا في صَدْر النّهارِ عند رسـولِ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم فَحاءه قومْ عُرَاةٌ مُحْتابي النّمار أو الْعباء. مُتَقلّدي السُّـيوف عامَّتهم، بل كلهم مِنْ مُضرَ، فَتمعَّر وجهُ رسولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم، السُّـيوف عامَّتهم، بل كلهم مِنْ مُضرَ، فَتمعَّر وجهُ رسولِ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وسَلّم، لما رأى بهم مِنْ الْفاقة، فدخلَ ثُمَّ خرج، فأمر بلالاً فأذَن وأقامَ، فصلى ثُمَّ خطب، فقـالَ: ﴿ وَيَا أَيُهَا الناسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذي خلقكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدة ﴾ إلى آخر الآية: ﴿ وَيَا أَيُهَا الّذِينَ وَاللّه ولْتنظر نَفْسٌ مَّا قَدَّمت لغد ﴾ "تصدق رَجُلٌ مِنْ دينارِهِ مِنْ درْهَمه مِنْ قوبِه مِنْ صَاع بُره مِنْ صَاع تَمره " حَتَّى قَالَ: "وَلَوْ بِشَقِّ تَمُوة " فَحَاءَ رَجُلٌ مِنْ فَوْبِهِ مِنْ صَاع بُره مِنْ صَاع تَمره " حَتَّى قَالَ: "وَلُوْ بِشَقِّ تَمُوة " فَحَاءَ رَجُلٌ مِنْ الله صَلّى الله عَلَيْه وسَلّم، يَتهلّلُ كَوْمَـيْنِ مِنْ طَعامِ وَثِيابٍ، حتَّى رَأَيْتُ وجْهَ رسولِ الله صَلّى الله عَلَيْه وسَلّم، يَتهلّلُ كَوْمَـيْنِ مِنْ طَعامِ وَثِيابٍ، حتَّى رَأَيْتُ وجْهَ رسولِ الله صَلّى الله عَلَيْه وسَلّم، يَتهلّلُ كَوْمَـيْنِ مِنْ طَعامٍ وَثِيابٍ، حتَّى رَأَيْتُ وجْهَ رسولِ الله صَلّى الله عَلَيْه وسَلّم، يَتهلّلُ

كَأَنَّهُ مَذْهَبَةً، فقال رسولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: "مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلام سُنةً حَسنةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وأَجْرُ مَنْ عَملَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ ينْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيءٌ، ومَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً سَيَّتَةً كَانَ عَليه وِزْرَهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بعُده مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مَنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً" رواه مسلم.

وعن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفــل الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما اســـتثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال "أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام" رواه الترمذي وغيره، وعن أبي هريرة رضي الله عينه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنى إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء قال: "كل شيء خلق الله عز وجل من الماء" قال أنبئني بأمر إذا أخذت به دخلت الجنة قال "أفش السلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وصل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسلام" رواه أحمد وغيره، وعن معاذ بن حــبل رضي الله عنه قال" احتيس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فوثب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا" على مصافكم كما أنتم" ثم انفتل إلينا ثم قال: "أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة إني قمست من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال: يا محمد قلت: لبيك رب. قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري قالها ثلاثا قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال: يا محمد قلت:

لبيك رب قال: فيم يختصم الملاً الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: وما هن؟ قلت: مشمسي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء حين الكريهات قال ثم فيم قلت في الدرجات قال وما هن قلت إطعام الطعام ولين الكملام والصلاة والناس نيام ثم قال سل قل اللهم إين أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترهني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفستون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما حق فادرسوها ثم تعلموها" رواه أحمد والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث صحيح، وقال صلى الله عليه وسلم: "أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا المعانى" رواه البخاري، والعانى: الأسير.

وعن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبع يجرى للعبد أجــرهن، وهــو في قبره بعد موته: من علم علما، أو كرى أمرا، أو حفر بئرا، أو غــرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته" رواه البزار.

وعسن ابسن عمر رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلّى الله عَلَيْه وسَلّم قال: "المسلم أخسسو المسلم، لا يَظلمه ولا يُسْلمه. ومَنْ كَانَ فِي حاجة أَخِيه كانَ اللّه فِي حاجة أَخِيه كانَ اللّه فِي حاجة أَخِيه كانَ اللّه فِي حاجته، ومن فَرَّجَ عنْ مُسلَم كُرْبة فَرَّجَ اللّه عنه بَمَا كُرْبة من كُرَب يومَ القيامة، ومن سَتَرَ مُسْلماً سَتَرَهُ اللّه يَومَ القيامة "متفق عليه، وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: "من نَفس عن مؤمن كُرْبة منْ كُرب الدُّليا، نفس الله عنه كُرْبة منْ كُرب يومِ القيامة، ومنْ يسرّ على مُعْسر يسرّ الله عليه في الدُّليَا والآخرة، والله في عوْنِ العبّد ما كانَ العبْد في عوْن العبّد ما كانَ العبْد أي عوْن العبد ما كانَ العبْد في عوْن أَخِيه، ومنْ سلك طَريقاً يلْتَمسُ فيه عِلْماً سهّل الله له به طريقاً

إلى الجِــنَّة. ومـــا اجْــتَمَعَ قومٌ في بيْت منْ بُيُوت اللَّه تعالَى، يتْلُون كتَابَ اللَّه، ويَتَدارسُونهُ بِيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عليهم السَّكينةُ، وغَشيَتْهُمُ الرَّحْمةُ، وحفَّتْهُمُ الملائكَةُ، وذكَ رهُمُ اللَّه فيمَنْ عنده. ومنْ بَطَّأَ به عَملُهُ لمْ يُسرعْ به نَسَبُهُ" رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: "أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل: سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضى عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشى مع أخى المسلم في حاجة أحب إليُّ من أن اعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملاً الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزول الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل" رواه ابن أبي الدنيا وغيره، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عينه قيال سيئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال "إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت له حاجة" رواه الطبراني في الأوسط، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فسإذا منعوها نزعها منهم، فحولها إلى غيرهم" رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه، ثم جعل من حواتج الناس إليه فتــبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال" رواه الطبراني، وعن سهل بن سعد رضي الله عـنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم: "أَنَا وكافلُ الْيتيم في الجنَّة هَكَذَا" وأَشَار بالسَّبَّابَة وَالْوُسْطَى، وفَرَّجَ بَيْنَهُمَا ". رواه البخاري، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال "امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين" رواه أحمد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْه

وسَلُم قال "السَّاعِي علَى الأرْمَلَة وَالمَسْكِينِ: كَالمُجاهِد في سبيلِ اللَّه" وأَحْسُبهُ قال "وكَالْقَسَائِمِ اللَّه عليه وكَالْصَّائِمِ لا يُفْطِرِ" متفقٌ عليه، وعن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم" رواه الطبراني والبزار، وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه"رواه البخاري في الله عليه وسلم: "ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه"رواه البخاري في الأدب المفرد والطبراني وغيرهما، والأدلة على هذا الأصل كثيرة، فينبغي على الحكومة الإسلامية أن يكون من أصول سياستها للرعية الإحسان إليهم وبذل المعروف بأنواعه لهم، وتقديم الخدمات لهم، وإذالة الأذى عنها.

وهذا الأصل العام في بذل كل ما هو معروف وإحسان إلى الناس، لا يحتاج معه ولاة الأمر إلى أن ينص على أن ذلك المعروف بعينه، يجب على ولاة الأمر القيام به، مادام أن ذلك المعروف قد جاء نص شرعي بالترغيب فيه، أو دلت عليه النصوص العامة، ودل عليه بحموع الأدلية على هذا الأصل العام – وهو بذل كل ما هو معروف وإحسان إلى الناس – التي لو جمعت لاحتجنا مصنفا كاملا، ويبقى على ولاة الأمر أمام هذا الباب الواسع من أبواب الخير والإحسان إلى الناس، أن يجتهدوا في الترتيب والتنظيم الإداري لهذه الأعمال – من إنشاء المرافق وتقليم الخدمات العامة وغيرها – بما يحقق المقاصد الشرعية.

#### باب: الأخوة الإيمانية

إن الدولة الإسلامية تتميز عن غيرها من الدول الجاهلية بأنها تقوم على الأخوة الإيمانية والحب في الله والبغض في الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من أحب الله، وأبغض الله، وأعطي الله، ومنع الله، فقد استكمل الإيمان" أخرجه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم "أوثق عرى الإيمان: الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله عز وجل" أخرجه الطبراني.

فأكـرم الناس أتقاهم لله تعالى، فالتقوى هي ميزان التفضيل وليس العصبيات الجاهلية كالقومية أو القبلية أو الإقليمية أوغيرها، وقد قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنْتَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئلَ لتَعَارَفُوٓاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ ٱللَّه أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَليمٌ خَــبِيرٌ ﴾، وعَــنْ ابنِ عُمَر أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عليه وسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يومَ فتح مَكَّةَ: فَقَالَ: "يا أَيُّهَا الناسُ إنَّ اللَّه قَدْ أَذْهَبَ عَنكم عُبيَّةَ الجَاهلية وتَعَاظُمَهَا بآبائها، فَالنَّاسُ رَجُلانَ: رَجُلٌ بَرِّ تَقَىُّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّه وَفَاجِرٌ شَقَيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللَّه. والنَّاسُ بَنُو آدَم وخَلَقَ اللَّه آدَمَ منْ التُّرابِ قَالَ اللَّه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ من ذكر وأُنثَى وجَعْلَــنَاكُمْ شُعُوباً وقبَائلَ لتَعَارَفُوا إنَّ أكرمَكُمْ عَنْدَ اللَّه أَثْقَاكُمْ إنَّ اللَّه عليمٌ حبيرٌ ﴾ " رواه الترمذي، وقال ابن عباس رضي الله عنهما" لا أرى أحدا يعمل بمذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأَنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عــندَ اللَّه أَتْقَاكُمْ ﴾ فيقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك فليس أحد أكرم من أحد إلا بــتقوى الله" أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "ما تعدون الكرم؟ قد بين الله الكرم فأكرمكم عند الله أتقاكم. ما تعدون الحسب؟ أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا" أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال "يا أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأهم على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا هل بلغت؟" قالوا بلى يا رسول الله قال "فليبلغ الشاهد الغائب" رواه البيهقى.

وعــن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى" رواه أحمد.

وليست الأخوة الإيمانية كلمة تقال دون أن تكون حقيقة عملية، بل يجب أن تكون منهجا يسلكه المسلمون في حسياتهم، فتسود بينهم الأخلاق الحسنة والإحسان والتراحم، ويؤدي بعضهم إلى بعض الحقوق والواجبات.

لقد تسمسيز مسجمتمع الصحابة رضي الله عنهم بأنه كان بحتمعا فريدا متآخيا متماسكا، فسادت فيه الأخلاق الكريمة والخصال الحميدة، كالإيثار والانفاق مما يحبون، فكان أحدهم يقدم حاجة أخيه على حاجته، ويحب لأخيه من الخير مايحب لنفسه، وقد قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبُوَّهُوا ٱلدَّّارَ وَٱلإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحبُّونَ مَنْ هَاحَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَسن يُوقَ شُحَّ نَفْسهِ فَأُولَلُ يُلِكُ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ، وقال تعالى: ﴿وَلَن تَنالُوا ٱلبِرَّ حَتَّىٰ تُنفَقُواْ ممًا تُحبُّونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَن تَنَالُواْ ٱلبِرَّ حَتَّىٰ تُنفَقُواْ ممًا تُحبُّونَ ﴾.

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلَّ إلى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم فقال: إنِ مَجْهُــودٌ، فأرسَلَ إلى بَعضِ نِسائِهِ، فَقَالت: والَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ ما عَندِي إلاَّ مَاءً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلى أُخْرَى. فَقَالَتُ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهِنَّ مِثْل ذَلِكَ: لا وَالذِي بَعثَكَ بِالحَقِّ ما عِندِي إِلاَّ مَاءً. فقال النِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم "مِن يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ" فقال رَجُلِّ مسن الأنصسار: أنّا يَا رَسُولَ اللّه، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْله، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: أَكْرِمِي ضَيْفً رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلْدُكِ شَيّة وَقَالَتْ: لا، وسولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم، وفي رواية قالَ لامرَأَتِهِ: هل عِنْدَكِ شَيّة فَقَالَتْ: لا، إلاّ قُوتَ صِبيانِي قال: عَلَّليهم بشيء وإذا أَرَادُوا العَشَاء، فَنَوِّميهم، وإذا دَحَلَ ضَيْفُنا، فَلَمَّا أَصْبح، غَدَا فَأَطفئي السِّرَاجَ، وأريه أنّا نَأْكُلُ، فَقَعَدُوا وأكلَ الضَّيفُ وبَاتا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبح، غَدَا على النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: فقال "لَقد عَجِبَ اللّه مِن صَنِيعِكُمَا بِضَيفِكُمَا اللَّيْلَةَ" مَنْفَقٌ عليه.

وعــن أبي موســـى رضـــي الله عنه قال: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم "إِنَّ الأَشْعَرِيين إِذَا أَرمُلُوا فِي الْغَزُو، أَو قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِم بِاللَّدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِندَهُم فِي الْأَشْعَرِيين إِذَا أَرمُلُوا فِي الْغَزُو، أَو قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِم بِاللَّدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِندَهُم فِي أَنَا مِنهُم مَنْ مَنْ تَقَلَّمُ مِنْ وَأَنَا مِنهُم مَنْ مَنْ مَنْ عَلَى وَاحْدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُم فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُم مِنِّي وَأَنَا مِنهُم مَنْ مَنْ عَلَى عَلَه.

وعسن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر مسن صفرة، فقال: "مهيم يا عبد الرحمن" فقال: تزوجت أنصارية، قال: "فما سقت اليها"، قال: وزن نواة من ذهب، قال: "أولم ولو بشاة" متفق عليه.

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله ما رأينا قوما أحسن بذلا لكثير، ولا أحسن مواساة في قليل منهم، ولقد كفونا المؤنة قال "أليس تثنون عليهم به وتدعون لهم؟" قالوا: بلى قال "فذاك بذاك" رواه أبو داود والنسائى واللفظ له.

وعـــن أبي هريرة رضي الله عنه قال " قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال: "لا" فقالوا: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا" رواه البخاري .

وعن مالك الدار "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ أربعمائة دينار، فجعلها في صرة، فقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تله في البيت ساعة، حتى تنظر ما يصنع فذهب بها الغلام إليه، فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاحتك فقال: وصله الله ورحمه. ثم قال: تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان، حتى أنفذها، ورجع الغلام إلى عمر فأحبره، فوحده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل، وتله في البيست ساعة حتى تنظر ما يصنع؟ فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل البيست ساعة حتى تنظر ما يصنع؟ فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: رحمه الله ووصله، تعالي يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، فاطلعت امرأة معاذ، بكذا اذهبي إلى بيت فلان بكذا، فاطلعت امرأة معاذ، وقال حت: نحسن والله مساكين فأعطنا فلم يبق في الخرقة إلا ديناران فدحي بهما إليها، ورجع الغلام إلى عمر، فأخبره فسر بذلك، فقال: إلهم إخوة بعضهم من بعض" رواه الطبران في الكبير.

إن من مقاصد الشريعة الإسلامية أن تسود المحبة بين المسلمين، وألا تقع بينهم العداوة والبغضاء، ولهذا جاءت بالسنهي عما يؤدي إلى التباغض والشحناء والعداوة والتصارم، وجاءت بالأمر والترغيب بما يزيد في المحبة والتآلف من الخصال الكريمة، والأخلاق الصالحة، والآداب النبيلة، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَآءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلُ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ ﴾.

وعسن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم " لا تَدْخُلُوا الجُسنَّة حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلا تُؤمِنوا حَتَى تَحَابُوا، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحابَبْتُم أَفْشُوا السَّلام بَيْنَكُم " رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: "قادوا تحابوا" رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى. فسإن من أسباب زوال الدولة الإسلامية، ومن أعظم التهديدات لها، أن تبقى رواسب جاهلسية عسند ولاة الأمر أو بعضهم كالقومية أو القبلية أو الإقليمية التي رسخها الاحستلال الصليبيي (الاستعمار) من خلال الحدود المصطنعة والدويلات الزائفة الفاقدة للشرعية.

وهــذه الرواسب الجاهلية من الأمراض الفتاكة التي يجب أن يحذر منها المجاهدون في ساحات الجهاد في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وغيرها،وأن يطهروا قلوبهم من العصبيات الجاهلية كالقومية والإقليمية التي تباعد بين القلوب، وتفرق الصف، وتمنع النصر، وتمكن لفتنة الكفار ولفسادهم في الأرض، كما قال تعالى: ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابرينَ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي ٱلأَرْضِ وَفَسَادٌ كُـبيرٌ ﴾، وعـن الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "وأنا آمركم بخمس الله أمرين بمن: السمع، والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جُثى جهنم" فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام قال "وإن صلى وصام، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله". رواه الترمذي وأحمد، فقوله صلى الله عليه وسلم "من ادعى بدعوى الجاهلية": أي نادى في الإسلام بنداء الجاهلية وعصبيتها.

### باب: الوعد بالتمكين وعودة الخلافة

إن مسن خصال أهل الإيمان أن يوقنوا بوعد الله ونصره لعباده المؤمنين المجاهدين، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَ اللَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. يَوْمَ لَا يَنفَعُ الطَّالِمِينَ مَعْذَرْتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوّءُ الدَّارِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلَمتُ الطَّالِمِينَ مَعْذَرُتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ الْمُعْمَّلُورُونَ. وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْعَالَبُونَ ﴾، وأما التكذيب والشك بوعد الله ونصره فهو من صفات المنافقين الهالكين الذين قال الله تعالى عنهم: ﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَلُولاً عِينَهُمْ وَمَن يَسَعَلَ عَلَى الله فَإِنْ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَلُولاً وَينُهُمْ وَمَن يَسْتَوكُ لُو الله عَلَى الله فَإِنْ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلا عُرُوراً ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ يَقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَن اللّهُ عَرْوراً ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ طَنَّ السَّوْءِ يَقُولُ المُؤْمِنُونَ إِلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلا عُرُوراً ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى اللّهُ عَرُوراً ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ طَنَّ السَّوْءِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فدأهم التهويل من قوة الأعداء، وبث الرعب والهزيمة والخور في قلوب الناس، وتصوير شراذم السيهود في فلسطين بالقوة الكبرى في المنطقة، وإظهار الصليبيين الأمريكان المهزومين في العراق وأفغانستان بألهم أكبر قوة في العالم.

إن الواجب على المسلمين المجاهدين ألا يعبأوا بأراجيف المرجفين، وألا يحيك تخذيلهم في صدورهم، وألا تحزلهم وتخيفهم أكاذيبهم وافتراءاتهم ولومهم في وسائل إعلامهم، أو غيرها، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ للهِ جَمِيعاً هُوَ ٱلسَّمِيعُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ الله الله على الله على الله على الله على الله عن الله عن دينه فَسَوْف يَأْتِي الله الله عن دينه فَسَوْف يَأْتِي اللهُ

بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.

إن الـــتحالف الإجـــرامي الآثم الذي يجمع الصليبيين واليهود والمرتدين والمنافقين على حـــرب الإسلام، ليس عدوانا وظلما للمسلمين فحسب بل هو ظلم للبشرية كلها، التي لا خلاص لها ولا نجاة ولا سعادة إلا بالدخول في دين الإسلام وإخلاص العبودية لله تعالى.

إن هــولاء الصــليبيين وحلفاءهم لا يعادون المجاهدين لعرض من أعراض الدنيا، وإنما يعادو لهم لإيماهم بالله تعالى وإخلاصهم العبودية والطاعة والخضوع لله تبارك وتعالى، كمــا قال تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾، وقال تعالى: ﴿قَالُواْ إِنَّا إِلَىٰ رَبُنَا مُنقَلِبُونَ. وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنًا بِآيَات رَبُّنَا لَمَّا جَآءَتُنا رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْ اللهِ اللهِ وَمَا أَنولَ مَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنًا بِآيَات رَبُّنَا لَمَّا جَآءَتُنا رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْ عَلَى اللهِ وَمَا أَنولَ مَن قَبْلُ ﴾.

إن هؤلاء الصليبيين يعادون الإسلام لأنه جاء بإنكار العبودية والخضوع والطاعة لغير الله والكفسر بحسا، وهسم يريدون استعباد الشعوب المقهورة وإخضاعها لأنظمتهم وقوانينهم: كالديمقراطية وغيرها.

وهـــم يبغضون الإسلام لأنه دين الطهارة والعفة والحياء، وهم فاسدون مفسدون، قد اعـــتادوا العفن والرذيلة والانحطاط، فلا يطيقون العيش في الأجواء الطاهرة والحياة الصــالحة، وقــد قــال الله تعالى عن قوم لوط: ﴿فَمَا كَانَ جَوَّابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهِمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾، فقد انتكست فطرهم، وأصبحوا يعيبون على المؤمنين طهارتهم وتنزههم عن الفاحشة.

 وَيَكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ لله ﴾، وقدال تعدالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّحَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَدْهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لُنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لُنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيراً ﴾، وهذا يعني التصدي لما تسميه الولايات المتحدة (بنشر الديمقراطية)، وإيقاف نهبها وسطوها على خيرات المسلمين ونفطهم، ولهذا يرى الصليبيون الإسلام القوة الأكبر، التي تقف أمام أطماعهم ومخططاقم، وتستأصل بنيانهم الهاري من أصوله الفاسدة المتهالكة.

إن على المسلمين أن يستعدوا لمعركة شرسة طويلة مع الأعداء، وأن يتخلقوا بالأخلاق والأوصاف التي بتحقيقها ينصرهم الله على أعدائهم، وقد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا ٱلّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةٌ فَٱثْبَتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللّهَ كَثِيراً لَعَلّكُمْ تُفْلَحُونَ. وَأَطِيعُواْ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَآصْبِرُواْ إِنَّ ٱللّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾.

وعلى المسلمين أن يوقنوا بوعد الله ونصره، وأن يصبروا ويصابروا ويثبتوا، وأن يحذروا مسن الضعف والضحر واستعجال النتائج، وقد قال تعالى: ﴿ حُلِقَ ٱلإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيكُمْ آيَاتِي فَلاَ تَسْتَعْجُلُونِ ﴾، أي سأريكم حكمي واقتداري وانتقامي من الكفار فسلا تستعجلون، وعنْ أبي عبد الله حَبَّاب بن الأرتِّ رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عَلَيْه وسلَّم وَهُو مُتوسِّدٌ بُردةً لَه في ظلِّ الْكَعْبة، فَقُلْنَا: أَلا تَستَنْصِرُ لَسُ وَلَا تَدْعُو لَنَا فَقَالَ: أَلا تَستَنْصِرُ لَنَا أَلا تَدْعُو لَنَا فَقَالَ: "قَد كَانَ مَنْ قَبْلكُمْ يؤخذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ في الأَرْضِ فيجعلُ لَنَا أَلا تَدْعُو لَنَا فَقَالَ: "قَد كَانَ مَنْ قَبْلكُمْ يؤخذُ الرَّجُلُ فيُحْفَرُ لَهُ في الأَرْضِ فيجعلُ فَسُعَا، ثمَّ يُؤتسى بالمنشار، فَيُوضَعُ علَى رأسه، فيُجعلُ نصْفَيْن، ويُمشطُ بِأَمْشاطِ الْحديد مَا دُونَ لَحْمِه وَعظمه، ما يَصُدُّهُ ذلك عَنْ دينه، والله ليتمنَّ الله هذا الأَمْر حتَى يسير الرَّاكِبُ مَنْ صَنْعاء إلى حَضْرِمُوتَ، لا يَخافُ إلاَ الله والذَّبَ عَلَى عَنمِه، ولكَ مَنْ صَنْعاء إلى حَضْرِمُوت، لا يَخافُ إلاَ الله والذَّبُ عَلَى عَنمِه، ولكَ مَنْ سَدَّةً بُرْدة وقدْ لقينَا مِن المُشْركين شدَّة ".

إن الأمة الإسلامية أمة منصورة ومبشرة بالنصر والتمكين في كتاب ربحا تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق لها في الواقع ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من النصر والتمكين والبشارة بالانتصار على الفرس وعلى الروم وفتح القسطنطينية وغيرها من البشائر، وهناك بشائر سوف تتحقق في المستقبل كفتح رومـــا وعودة الخلافة على منهاج النبوة وغيرها، وقد قال تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُــولَهُ بــالْهُدَى وَدين ٱلْحَقِّ ليُظْهرَهُ عَلَى الدِّين كُلُّه وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ، وقال تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِنْكُمْ وَعَملُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلفَنَّهُمْ في ٱلأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدلَّنَّهُمْ مِن بَعْد حَوْفهِ مْ أَمْ نَا يَعْبُدُونَ نِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَ لِمِكَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ﴾، قيال ابن كثير رحمه الله: "هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله تصلح البلاد، وتخضع لهم العباد. وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمناً وحكماً فيهم، وقد فعله تبارك وتعالى، وله الحمد والمنة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقس، وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة رحمه الله وأكرمه.

ثم لمسا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار الله له ما عنده من الكرامة، قام بالأمسر بعسده خليفته أبو بكر الصديق، فلم شعث ما وهى بعد موته صلى الله عليه وسلم، وأطّد جزيرة العرب ومهدها، وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتحوا طرفاً منها، وقتلوا خلقاً من أهلها. وجيشاً آخر صحبة أبي عبيدة رضى الله عنه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام، وثالثاً صحبة

عــمــرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر، ففتح الله للحيش الشامي في أيامه بصرة ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاها وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة.

ومنَّ على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق، فقام بالأمر بعده قياماً تاماً، لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله. وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس. وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان وتقهقر إلى أقصى مملكته، وقصر قيصر، وانتزع يده عن بلاد الشام، وانحدر إلى القسطنطينية، وأنفق أموالهما في سبيل الله، كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله، عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة.

ثم لما كانست الدولة العثمانية (يعني خلافة عثمان رضي الله عنه) امتدت الممالك الإسسلامية إلى أقصى ما ومنارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص، وبلاد القيروان، وبلاد سبتة نما يلي البحر المحيط، ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين، وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جداً، وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان، وجبى الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه...، ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، ويبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها" فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله فنسأل الله الإيمان به وبرسوله، والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا"(1).

وتـــأمل كـــيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بفتح الشام وفتح بلاد الفرس وفتح اليمن، وأحزاب الكفار قد اجتمعت للقضاء على الإسلام والمسلمين في

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم.

المدينة، فعن البراء بن عازب قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفر الخندق عرض لنا فيه حجر، لا يأخذ فيه المعول، فاشتكينا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى ثوبه، وأخذ المعول، وقال: الله عليه وسلم الله فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة قال "الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الآن من مكاني هذا" قال: ثم ضرب أخرى وقال "بسسم الله" وكسر ثلثا آخر وقال: "الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصور المدائن الأبيض الآن" ثم ضرب ثالثة وقال: "بسم الله" فقطع الحجر قال: "الله أكبر أعطيت مفاتيح والنسائي، وقال أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر باب صنعاء" رواه أحمد والنسائي، وقال الحافظ ابن حجر عن إسناده: حسن.

وروى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لأصحابه دعوي فأكون أول من ضربها" فقال: "الله أكبر قصور الروم ورب الكعبة" ثم ضرب بأخرى فوقعت فلقة فقال: "الله أكبر قصور فارس ورب الكعبة" ثم ضرب بأخرى فوقعت فلقة فقال: "الله أكبر قصور فارس ولكعبة" فقال عندها المنافقون: نحن نحندق على أنفسنا، وهو يعدنا قصور فارس والسروم"، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل ونعيم العنبري وهما ثقتان.

وعن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال: "يا عدي، هل رأيت الحيرة؟" قلت: لم أرها، وقد أنبئت عليها، قال: "فإن طالت بك الحياة، لترين الظعينة ترتحل من الحيرة، أرها، وقد أنبئت عليها، قال: "فإن طالت بك الحياة لتوين نفسي: فأين دعار طليء الذين وبين نفسي: فأين دعار طليء الذين قد سعروا في البلاد — "ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى" قلست: كسرى بن هرمز قال: "كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة، لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة، يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه،

وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه، وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقولن: ألم أبعث إلى يلك رسولا فيبلغك فيقول: بلى، فيقول: ألم أعطك مالا وولدا وأفضل عليك فييقول: بسلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم" قال عدي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة، فبكلمة طيبة" قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالست بكم الحياة، لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "يخرج ملء كفه" رواه البخاري.

وقال العرباض بن سارية "كان النبي صلى الله عليه مسلم يخرج علينا في الصفة وعلينا الحوتكية فيقول: "لو تعلمون ما ذخر لكم ما حزنتم على ما زاري عنكم، وليفتحن لكم فارس والروم" رواه أحمد، وقال الهيثمي: ورجاله وثقوا .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى" فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حسين أنزل الله: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ أن ذلك تاما قال "إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. ثم يبعث الله ريحا طيبة. فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فيبقى من لا خير فيه. فيرجعون إلى دين آبائهم" رواه مسلم.

وعن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليسبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هندا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفسر" وكنان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم

منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية" رواه أحمد.

وعن يجيى بن أيوب حدثني أبو قبيل قال "كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينستين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية، فدعا عبد الله بصندوق له حلق، قال: فأخرج منه كتابا قال فقال عبد الله، بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتسب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أو رومية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مدينة هرقل تفتح أولا" "يعني قسطنطينية" رواه أحمد وغيره، وقد فتحت القسطنطينية أولا في زمن الخلافة العثمانية، وستفتح روما كما أحبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله زوى لي الأرض فرأيــت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها" رواه مسلم.

وعن أبي بن كعب رضي الله عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بشّر هذه الأمـــة بالسناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنـــيا لم يكن له في الآخرة من نصيب" رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي.

وقال صلى الله عليه وسلم "تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يسرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة" ثم سكت رواه أحمد.

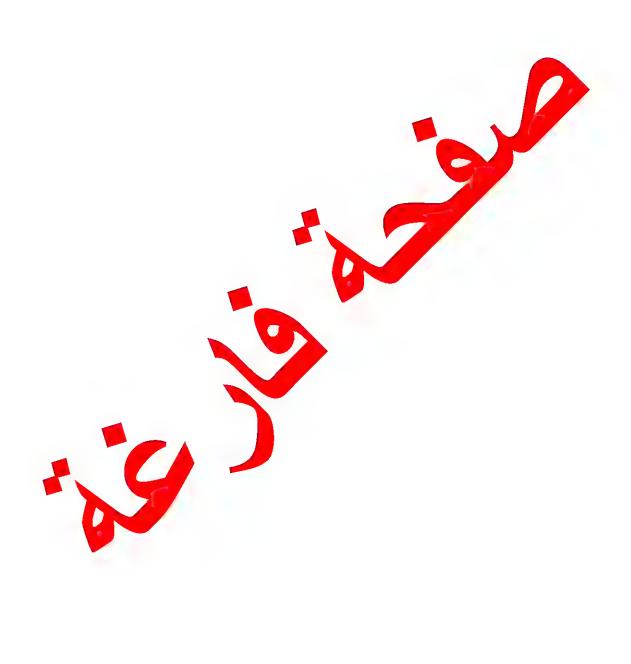

# المحتوى

| الصفحة | الموضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| ۳      | ترجمة المؤلف                                               |
| ٩      | المقدمة                                                    |
| 16     | باب: الحكم لله تبارك وتعالى                                |
| YA     | باب: خيرية الأمة الإسلامية                                 |
| 44     | باب: الشكر على النصر                                       |
| ۳۷     | باب: السياسة                                               |
| ٤٧     | باب: الاعتصام بالكتاب والسنة                               |
| 09     | باب: العقل                                                 |
| ٨٦     | باب: مزايا الشريعة ومقاصدها                                |
| 1+1    | باب: العدل                                                 |
| 116    | باب: الحضارة                                               |
| 144    | باب: الإمامة الكبرى                                        |
| 179    | <ul> <li>فصل: شروط الخليفة (الإمامة الكبرى)</li> </ul>     |
| 180    | <ul> <li>فصل: واجبات الإمام</li> </ul>                     |
| 157    | - فصل: حقوق الإمام                                         |
| 110    | <ul> <li>فصل: أثر صلاح ولاة الأمر في صلاح الأمة</li> </ul> |

| الصفحة | الموضوع                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 104    | <ul> <li>فصل: نصح الإمام والأمراء ومحاسبتهم ومحاكمتهم</li> </ul>        |
| 14.    | <ul> <li>الخلافة والملك</li> </ul>                                      |
| 1/4    | - سؤال الإمارة                                                          |
| 197    | <ul> <li>في اختيار الإمام</li> </ul>                                    |
| 7.7    | باب: الصلاة                                                             |
| 77.    | باب: الزكاة                                                             |
| 777    | باب: الشورى                                                             |
| 774    | - فصل: حكم الشورى                                                       |
| 777    | - فصل: الفوائد والمصالح المترتبة على الشورى                             |
| 779    | - فصل: صفات أهل الشورى                                                  |
| 711    | - فصل: تطبيق الشورى                                                     |
| 717    | - فصل: مجالات الشورى                                                    |
| 775    | باب: تعيين الأمراء والوزراء والكتاب                                     |
| 777    | باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                    |
| 444    | <ul> <li>فصل: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر</li> </ul>            |
| 777    | <ul> <li>فصل: أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر</li> </ul>          |
| 440    | <ul> <li>فصل: صفات وأخلاق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر</li> </ul>   |
| 777    | <ul> <li>فصل: تقديم الأهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر</li> </ul> |

| الصفحة | الموضوع                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ***    | - فصل: البدائل الصالحة                                                          |
| 44.    | باب: الاقتصاد والمال                                                            |
| YAY    | <ul> <li>فصل: العدل في الأموال</li> </ul>                                       |
| 747    | <ul> <li>فصل: ورع الإمام والأمراء والمراقبة والمحاسبة في المال العام</li> </ul> |
| 440    | <ul> <li>فصل: نفقات الحكومة</li> </ul>                                          |
| 444    | - فصل: النفقات                                                                  |
| ***    | - فصل: التجارة                                                                  |
| 414    | <ul> <li>فصل: الحث على العمل وتهيئة المجالات للوظائف والأعمال</li> </ul>        |
| 415    | - فصل: الزراعة                                                                  |
| 414    | - فصل: الصناعة والأعمال المهنية                                                 |
| 444    | <ul> <li>فصل: اكتشاف ثروات الأرض واستغلال خيراتها</li> </ul>                    |
| 445    | اب: الإدارة                                                                     |
| ***    | اب: التعليم والتربية                                                            |
| Tot    | اب: دعوة الناس ورحمتهم والرفق بهم                                               |
| 777    | اب: الإعلام                                                                     |
| ***    | اب: القضاء والفتوى                                                              |
| ۳۸۹    | اب: الجنايات والحدود                                                            |
| 444    | اب: الجهاد والإعداد                                                             |

| الموضوع                                             | الص |                  |
|-----------------------------------------------------|-----|------------------|
| - فصل: الجهاد في سبيل الله                          | 4   | - ف <del>د</del> |
| - فصل: الإعداد                                      | ٩   | – فد             |
| - فصل: الأخلاق والآداب في الجهاد                    | ٣   | <u>۔</u> فد      |
| - فصل: قتال الطائفة المتنعة                         | ٣   | – فد             |
| : العلاقات الخارجية                                 | 7   | باب: العلا       |
| : الأوامر والأنظمة                                  | 9   | باب: الأوا       |
| الشرطة                                              | ٤   | باب: الشر        |
| : تأسيس الدولة الجديدة                              | ٧   | باب: تأسب        |
| : سیاسات احترازیة                                   |     | باب: سیا،        |
| : بذل المعروف والإحسان إلى الناس وتقديم الخدمات لهم | ٧   | باب: بذل         |
| الأخوة الإيمانية                                    | ٧   | باب: الأخ        |
| : الوعد بالتمكين وعودة الخلافة                      | ۲   | باب: الوء        |
| س                                                   | 1   | لفهرس            |